# اللؤلؤوالمركان

فِي مَا أَنْفَقَ عَلِيهُ الشَّيْخَانُ إمامت الحَدّثينُ أبُوعَبداللهُ مُحَدِّن إسماعيل بن إبراهِم بن المغيرة بن بردن بالمخادى وَأبُوا لِحُسَيْن مُسِّلُم بن الحِجَّاج بن مُسَلِم القشير كالنيسا بودى في صِحَيَحَهُمَ اللّذَين هُمُ أَصِحَ الكُنْ المَصِنَفَة في صِحَيَحَهُم اللّذَين هُمُ أَصِحَ الكُنْ المَصِنَفة

> وسه بَعَيْرُفُوارِيَعَنَّدُالِكِا

> > الجزوالثالث

طبِعَ بَدَارُاجَيُّاءُ الْكِنُ الْمِرَّبِيَّةِ عيسَى البابي أحسِّ البي وسِشِر كاهُ [ جميع الحقوق محفوظة ]

# ۳۵ – كتاب الأضاحي (۱۲۸۰ ـ ۱۲۹۱)حديث

## (١) بابوقتها

١٢٨٠ - حديث جُنْدَبِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ وَيَطْلِلُهُ، يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: « مَنْ ذَبَحَ قَبْلُ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْ بَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَذْ بَحْ فَلْيذْ بَحْ فَلْيذْ بَحْ الْخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَذْ بَحْ فَلْيذْ بَحْ إِلَيْهِ ، الله » .

أخرجه البخارى في : ١٣ \_ كتاب الميدين : ٢٣ \_ بابكلام الإمام والناس في خطبة العيد .

١٢٨١ – حديث الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ رَضِي ، قَالَ : ضَمَّى خَالُ لِي ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ ، قَبْلِ السَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةً ، قَبْلِ السَّلَاةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ

۱۲۸۰ — يوم النحر: أى صلاة العيد. فليذبح باسم الله: أى لله، فالباء بمعنى اللام، أو متعلقة بمحذوف أى بسنة الله أو متبركا باسم الله تعالى ، والجمهور أنها سنة لحديث مسلم مرفوعا « من رأى هلال ذى الحجة فأراد أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره » والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب .

الام المهد . شاة لحم : أى قبل صلاة الهيد ، فالألف واللام للههد . شاتك : أى التى ذبحتها قبل صلاة الهيد . شاة لحم : ليست أضحية ولا ثواب فيها ؟ واستشكات هذه الإضافة بأن الإضافة إما معنوية مقدرة به (من) كيخاتم حديد ، أو به (اللام) كغلام زيد ، أو به (في) كضرب اليوم ، أى ضرب في اليوم ؟ وإما لفظية صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد وحسن الوجه ، ولا يصح شيء منها في شاة لحم ؟ وأجيب بأن الإضافة بتقدير محذوف أى شاة طعام لحم أى لا طعام نسك ، أو ما أشبه ذلك ، يعنى شاة لحم غير نسك ، فهي مضافة إلى محذوف أقيم المضاف إليه مقامه . داجنا : هو الذي يألف البيوت، لاسن لها معينة . جذعة من المهز : وهو الذي لم يطمن في الثالثة . اذبحها : أي عن أضحيتك ، خصوصية لك .

« مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْ بَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةً الْمُسْلِمِينَ » .

أخرجه البخارى فى : ٧٣ ـ كتاب الأضاحى : ٨ ـ باب قول النبي عَلَيْكُم لأبى بردة ضح بالجذع من المعز .

١٢٨٢ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِي مُوَلِيَّةِ: « مَنْ ذَبَحَ قَبْلُ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ » . فَقَالَ: فَقَالَ: هَا النَّبِيَّ مُوَلِيَّةِ : « مَنْ ذَبَحَ قَبْلُةِ فَلَيْعِدْ » . فَقَالَ: هَذَا يَوْمُ يُشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمُ . وَذَ كَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ مُوَلِيَّةٍ . فَقَالَ: وَعِنْدِى جَذَعَةُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِي مُوَلِيَّةٍ . فَلَا أَدْرِى أَبَلَمَتِ الرُّحْصَةُ مَنْ سِوَاهُ ، أَمْ لَا .

أخرجه البخاري في : ١٣ \_كتاب العيدين : ٥ \_ باب الأكل يوم النحر .

١٢٨٣ – حديث عُقْبَةً بنِ عَادِرٍ وَ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللَّهِ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُ مَاعَلَى صَحَا بَتِهِ ، فَنَدَدُ ، فَذَ كَرَهُ لِلنَّبِيِّ وَقِيْلِيْتُو ، فَقَالَ : « ضَحِّ أَنْتَ » .

أخرجه البخارى في : ٤٠ ـ كتاب الوكالة : ١ ـ باب وكالة الشريكِ الشريكَ في القسمة وغيرها .

<sup>=</sup> يذبح لنفسه: أى لحما يأكله ليس بنسك. فقد تم نسكه: قال ابن الأثير النسيكة الذبيحة وجمعها نسك. والنُسُك أيضا الطاعة والعبادة وكل مانقرب به إلى الله تعالى. والنسك ما أمرت به الشريعة.

المحمد المحمد عليه المحمد المحمد المنافع المتضعية لايصح قبلها. وذكر من جيرانه: أى فقراً وحاجة. وعندى جذعة : قال ابن الأثير الجذع من أسنان الدواب ، وهو ماكان شابا فقيا ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية . أحب إلى من شاتى لحم : لطيب لحمها وسيمتها وكثرة سمنها . أبلغت الرخصة من سواه : أى الرجل ، فيكون الحكم عاما لجميع المسكلفين . أم لا : فيكون خاصا به ؛ وهذه المسألة وقع للا صوليين فيها خلاف وهو أن خطاب الشرع الواحد هل يختص به أو يعم ، والثانى قول الحنابلة .

١٢٨٣ – عتود : الصغير من المعز إذا قوى ، أو إذا أتى عليه حول .

(٣) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير

١٢٨٤ – حديث أنس ، قال : ضَعَّى النَّبِيُّ عَيِّلِكِهُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَدْنِ ، وَصَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

أخرجه البخاري في : ٨٣ ـ كتاب الأضاحي : ١٤ ـ باب التكبير عند الذبح .

(٤) باب جواز الذبح بكل ماأنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام

١٢٨٥ – حديث رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَافُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَمَنَا مُدَى . فَقَالَ : « اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ ، وَلَيْسَتْ مَمَنَا مُدَى الْخَبَشَةِ » . وَأَصَبْنَا لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرُ وَمُدَى الخَبَشَةِ » . وَأَصَبْنَا لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرُ وَمُدَى الخَبَشَةِ » . وَأَصَبْنَا لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرُ وَالظُّفُرُ وَالْمَا السِّنَ فَعَظْم ، وَأَمَّا الطَّفُرُ وَمُدَى الخَبَشَةِ » . وَأَصَبْنَا لَهُ وَاللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۱۲۸۶ – إملحين : الأملح الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل هو النقى البياض. أقرنين: الأقرن ماله قرنان . صفاحهما : صفحة كل شيء وجهه وناحيته .

منه النون للإضافة فصار لاقيو ، والعرب تعاف الضمة قبلها كسرة ، فحذفوا المكسرة وألقوا على القاف منه النون للإضافة فصار لاقيو ، والعرب تعاف الضمة قبلها كسرة ، فحذفوا المكسرة وألقوا على القاف ضمة الياء فحذفت الياء لحدفهاوسكون الواو. وليس معنا مدى: المدى جمع مُدْية، وهي السكين والشفرة . اعجل : أمر من العجلة ، أى اعجل لا تحوت الذبيحة خنقا. أرن : من أران القوم فهم مُرينون إذا هلكت مواشيهم فيكون معناه أهلكما ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم . أنهر الدم : الإنهار الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجرى الماء في النهر . ليس السن والظفر : إنما نهي عن السن والظفر لأن من تعرق بالذبح بهما خنق المذبوح ولم يقطع حلقه . نهب إبل : أى غنيمة . فند منها بعير : أى شرد وذهب على وجهه . أو ابد : الأو ابدجم آبدة وهي التي قد تأبدت أى توحشت ونفرت من الإنس .

١٢٨٦ - حديث رَافِع بْنِ خَدِيج ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّيِ وَيَظِيَّة ، بِذِي الْحُلَيْفَة ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعُ ، فَأَصَابُوا إِبِلَا وَغَنَمًا ، قَالَ : وَكَانَ النَّيْ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ ، فَأَصَّبُوا الْقُدُورِ . فَأَمَرَ النَّيْ عَلَيْكِيْ بِالْقُدُورِ فَأَ كُفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَمَدَلَ فَمَجُلُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورِ . فَأَمَرَ النَّيْ عَلَيْكِيْ بِالْقُدُورِ فَأَ كُفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَمَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُنَمَ بِبَعِيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرِ ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ . وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلُ يَسِيرَةٌ وَمُمَّرَةً مِنَ الْمُنَمَ بِبَعِيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرِ ، فَطَلَبُوهُ وَأَعْيَاهُمْ . وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلُ يَسِيرَةٌ وَأَهْوَى رَجُلُ مِنْهُمْ بِسَهُمْ ، عَفْبَسَهُ الله . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ لِهِلَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ فَأَهُوكَ وَرَجُلُ مِنْهُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هِلَكَذَا» قَلْتُ : إِنَّا نَرْجُو أُونَحَافُ الْمَدُو عَدًا، الوَحْشِ ، فَمَا عَلَبُكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هِلَكَذَا» قَلْتَ : إِنَّا نَرْجُو أُونَحَافُ الْمَدُو عَدًا، وَلَيْسَتْ مُدًى ، أَفَنَذَ بَعُ بِالْقُصَبِ ؟ قَالَ: « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُ كَرَ اللهمُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَكُلُوهُ ، وَمَا عَلَيْهِ ، وَمَا عَلَيْهِ ، وَمَا عَلَيْهِ ، وَمَا عَلَيْهِ ، وَاللّهُ مُولًا الطَّهُ مُ وَمُعَنَّ وَالْمَالُونُ وَمَلَدَى الْحَبَسَةِ » . لَهُ السَّوْ فَعَلَمُ مُنْ وَأُمَّا الظُّهُ وَ مُمُدَى الْحَبَسَةِ » . المَرْهُ و تَعَلَى السَلَو عَلَمَ مِنْ وَأَمَّا الظُّهُورُ وَمُدَى الْحَبَسَةِ » . المُرحَة البخارى فى : ٤٧ - كتاب الشركة : ٣ - باب قسمة الغنم .

١٢٨٦ — ونصبوا القدور : بمــــد أن وضموا اللحم فيها . فأكفئت : إميات ليفرغ ما فيها ، يقال كفأت الإناء وأكفأته : إذا أملته ؛ وإنما أكفئت لأنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم ، ولم يكن لهم ذلك ؛ وقال النووى: لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحلّ الذي لا يجوز الأكلُّ فيه من مال الغنيمة المشتركة ، فإن الأكل منها قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب ، والمأمور به من الإراقة إنمــا هو إتلاف المرق عقوبة لهم فعدل عشرة من الغنم ببعير : أي سوَّاها به، وهو محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئذ . فندُّ : أي هرب وشرد . أعياهم : أعجزهم . فأهوى : أي مال وقصد . بسهم : أي فرماه به . فحبسه الله: أى حبس الله ، البعير الذي شرد ، بذلك السهم . البهائم : الإبل . أوابد : جمع آبدة أي نوافر وشوارد . فاصنموا به هكذا : أي ارموه بالسهم كالصيد . نرجو : الرجاء هنا بمعنى الخوف . أفنذ بح بالقصب : القصب كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا ، الواحدة قصبة، والقصبالفارسي منه صابغليظ يعمل منه الزامير ويسقف به البيوت ، ومنه ما تتخذ منه الأقلام . ما أنهر الدم : أي صبه بكثرة وهو مشبه بجرى الماء في النهر، وكُلَّةِ (ماً) موصولة مبتدا، والحبر ( فـكلوه ) ، أو شرطيةوالفاء جواب الشرط؛ وتقدير التركيب هكذا \_ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه : على مذكاه فـكلوا \_ . ليس السن والظفر: ليسهمنا للاستثناء بممنى إلا ؟ وما بمدها نصب على الاستثناء . أما السن فمظم: لايقطع غالبا وإنما يجرج ويدمى فترهق النفس من غير تيقن الذكاة ، وقال الغووى : الممنى لا تذبحوا بالمظام لأنها تنجس بالدم ، وقد نهيتم عن تنجيس العظام في الاستنجاء لـكونها زاد إخوانكم من الجن . وأما الظفر فمدى الحبشة : ولا يجوز التشبه بهم ولا بشمارهم لأنهم كفار ، وهم يدمون المذبح بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقا وتعذيبا و يحلونها محل الذكاة، ولذلك ضرب المثل بهم .

# (ه) باب ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى من شاء

١٢٨٧ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَ وَلِيْنَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ : «كُـلُوا مِنَ الْأَضَاحِي ثَلَامًا » وَكَانَ عَبْدُ اللهِ مَا كُـلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْـفِرُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْي .

أخرجه البخارى في : ٧٣ \_ كتاب الأضاحى : ١٦ \_ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها.
١٢٨٨ — حديث عَائِشةَ ولحظ ، قَالَت : الضَّحِيَّةُ كُنَّا تُمَلِّحُ مِنْهُ ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وَلِلْكِيْقِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : « لَا تَأْكُلُوا إِلَّا تَلَاثَةَ أَيَّامٍ » وَلَيْسَتْ بِمَزِيمَةٍ ، وَالْكِنْ أَلَاثُوا إِلَّا تَلَاثَةً أَيَّامٍ » وَلَيْسَتْ بِمَزِيمَةٍ ، وَالْكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْمِحَ مِنْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

أخرجه البخارى فى : ٧٣ ـ كتاب الأضاحى: ١٦ ـ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها، اخرجه البخارى فى : ٧٣ ـ كتاب الأضاحى: ١٦ ـ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها، الله عنه عبد الله وللتي الله والتي وما والتي وما والتي وما والتي وال

• ١٢٩٠ – حَدِيث سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْةِ : « مَنْ ضَعَّى مِنْكُمُ • فَلَا يُصْبِحَنَّ بَمْدَ ثَالِيَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٍ » فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الْمُقْبِلُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ا

۱۲۸۷ — المراد أنه كان لا يأكل من لحم الأضحية بمد ثلاث منى ؛ بل يأتدم بالزيت تمسكا بالأمر المذكور ، وهذا إما أن يكون منسوخا أو محمولا على أنه لم يبلغه الإذن بمد النهى .

۱۲۸۸ — الضحية : الذبيحة وهي الشاة التي يضحي بها . منه : أي من لحم الضحية . وليست بعزيمة : أي ليس النهي للقحريم ، ولا ترك الأكل بعد الثلاث واجبا . أن يطعم : أي الأغنياء المحتاجين منه .

۱۲/۹ — بدننا : مفردها بَدَنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة ، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها . ثلاث مني : أي الأيام الثلاثة التي يقام بها بمني ، وهي الأيام المعدودات.

١٢٩٠ – بمد ثالثة : من الليالى من وقت التضحية .

نَهْ مَـلُ كَمَا فَعَلَنْاً عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ : «كُلُوا وَأَطْمِمُوا وَادَّخِرُوا ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَامَ ، كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدُ ۖ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا » .

أُخرجه البخارى في : ٧٣ ـ كتاب الأضاحي : ١٦ ـ باب مايؤكل من لحوم الأضاحي وماينزود منها

# (٦) باب الفرع والعتيرة

١٢٩١ – حديث أبي مُرَيْرَةَ وَلَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْنِ ، قَالَ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ». وَالْفَرَعُ أُوَّلُ النِّنَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيتِهِمْ .

أخرجه البخاري في : ٧١ \_ كتاب العقيقة : ٣ \_ باب الفرع .

<sup>=</sup> جهد: أي مشقة . أن تعينوا : أي الفقراء .

۱۲۹۱ — الفرع: أول ماتلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهى المسلمون عنه؛ وقيل كان الرجل فى الجاهلية، إذا تمت إبله مائة قدم بَـكُراً فنحره لصنمه وهو الفرع. العتيرة: قال ابن ابن الأثير، قال الحطابى: وأما العتيرة التي كانت تمترها الجاهلية فهى الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأمها.

# ٣٦ - كتاب الأشربة (١٢٩٢ - ١٢٩٢) حديث

(۱) باب تحريم الحر وبيان أنها تكون من عصير المنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر

١٢٩٢ – حديث على ، قال : كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ لَصِيبِي مِنَ الْمَغْتَمْ ، يَوْمَ بَدْنِ وَكَانَ النَّبِي عَيَّالِيَةٍ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ ؛ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْدَنِي بِفَاطِمَةً ، بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ، وَاعَدْتُ رَجُلَّا صَوَّاغًا ، مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعِ ، أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي ، فَنَأْ يَى يَوْفِي لِيغَةِ عُرْسِي ؛ فَبَيْنَا أَنَا أَجْعَ بِاذْخِر ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيمَهُ الصَّوَّاعِينَ ، وأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي ؛ فَبَيْنَا أَنَا أَجْعَ لِيمَارِفَى مَنَاعًا مِنَ الْأَفْتَابِ وَالْفَرَائِرِ وَالْحِبَالِ ، وَشَارِفَايَ مُنَاغَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، رَجَعْتُ ، حِينَ جَعْمَتُ مَا جَعْمَتُ ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْبُبَ أَسْنَمَتُهُما ، وَالْحَرْمَ مِنْهُ أَمْلِكُ عَيْنَى ، حَينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظُرَمِهُما ، وَهُو فِي هٰذَا الْبَيْتِ وَالْحِبُولِ اللهِ عَيْنَى ، حينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظُرَمِهُما ، وَهُو فِي هٰذَا الْبَيْتِ وَلِيمَةً فَيْنَى ، حينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظُرَمِهُما ، وَهُو فِي هٰذَا الْبَيْتِ وَقِيلِينَ ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ عَرْمَ الْمُؤْلِمِ ، وَهُو فِي هٰذَا الْبَيْتِ فَلَكُ النَّيْ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَالْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلُ عَلَى النَّي مِنْ اللَّهِ مِنْ الْأَنْصَارِ . فَالْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلُ عَلَى النَّي مِنْ اللَّهِ ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ عَرِيْهُ فِي فَيْ النَّي مِنَ الْأَنْسِ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَالْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلُ عَلَى النَّي مِنْ الْأَنْ وَعْمَدُ وَيْدُهُ وَيُولِيهِ ، وَعْوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ وَهُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُقَالِقِ ، وَعْوَلُولُ الْمُؤْمِولُونَ الْمُعْرَامُ عَلَى النَّي مِنْ الْمُؤْمِلِي ، وَعِنْدَهُ وَيْدُهُ وَيُولِلْهُ عَلَى النَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ وَعْمَا وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ عَلَى النَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمُ وَلَهُ وَلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

١٢٩٧ — شارف: أى مسنة من النوق. من الخس: أى الذى حصل من سرية عبد الله بن جحش، وكانت فى رجب من السنة الثانية قبل بدر بشهرين . أبتنى بفاطمة : أى أدخل بها . صوّاغا : الصواغ صائغ الحلى . من بنى قينقاع : قبيلة من اليهود . بإذخر : الإذخر حشيشة طيبة الرأمحة تسقّف بها البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة . عرسى: قال الجوهرى: العرش طعام الوليمة . من الأقتاب : قتب البعير رَحْلُه . الغرائر : جمع غرارة ، مايوضع فيها الشيء، من التبن وغيره . مفاخان: مبركان . اجتبت: أى البعير رَحْلُه . الغرائر : بمع غرارة ، مايوضع فيها الشيء، من التبن وغيره . مفاخان: مبركان . اجتبت: أى قطمت . أسنه منهما : السفام حَدَبة فى ظهر البعير ، وسنام كل شيء أعلاه والجمع أسنمة . وبقرت أى شُقّت فلم أملك عينى : من البكاء . من فعل هذا : أى الجب والبقر والأخذ . شرب : جماعة يجتمعون على شرب الخمر ، اسم جمع عند سيبويه ، وجمع شارب عند الأخفش .

فَمْرَفَ النَّبِيُ عَيِّلِيْ ، فِي وَجْهِى الَّذِى لَقِيتُ . فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلِيْ : «مَا لَكَ ؟ » فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ فَطْ ، عَدَا حَرْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَأَجَبَ أَسْنِمَتُهُما ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ؛ وَهَا هُو ذَا ، في بَبْتِ مَعَهُ شَرْبُ . فَدَعَا النَّبِي عَيِّلِيْ ، بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ، خَوَاصِرَهُمَا ؛ وَهَا هُو ذَا ، في بَبْتِ مَعَهُ شَرْبُ . فَدَعَا النَّبِي عَيِّلِيْ ، بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ، مُمَّ انْطَلَقَ بَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْهُ بِنُ حَارِثَة ، حَتَّى جَاءِ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ خَوْرَة ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذْنُوا لَهُ ، فَإِذَا هُ شَرْبُ . فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْ بَلُومُ حَمْزَة فِيمَا فَمَلَ . فَإِذَا حَرْزَة فَي النَّذَا فَي رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْ بَلُومُ حَمْزَة فِيمَا فَمَلَ . فَإِذَا حَمْزَة فَي مَسْفَلَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى وَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْقٍ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْقٍ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ؛ ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيَلِيْقٍ ، أَنَّهُ قَدْ مَي لَلْ وَبُهِهِ ؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْقٍ ، أَنَّهُ قَدْ مَي لَا عَبِيدٌ لِأَ فِي الْقَرْقِ إِلَى وَسُولُ اللهِ عَيَلِيْقٍ ، أَنَّهُ قَدْ مَي لَلْ عَبِيدٌ لِلْ عَبِيدٌ لِلْ فِي الْقَمْرَ فَلَ اللهِ عَلَيْقٍ ، أَنَّهُ قَدْ مَي لَهُ اللّهِ عَلِي عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى . وَخَرَجْنَا مَعَهُ . وَخَرَجْنَا مَعَهُ .

أخرجه البخاري في : ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ١ \_ باب فرض الخمس.

١٢٩٣ - حديث أنس ولا ، عَالَ : كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ ، فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَكَانَ خَرْمُهُ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَظِينِهِ مُنَادِيّاً يُنَادِي : « أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ وَكَانَ خَرْمُهُ فَيَالِينِهِ مُنَادِيّاً يُنَادِي : « أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ وَكَانَ خَرْمُهُ فَيَالِينِهِ مُنَادِيّاً يُنَادِي : فَهَرَ وْتَهَا ، تَخْرَتْ فَرَرَ وْتَهَا ، تَخْرَتْ فَالْمَرِ وْهَا . إِنْ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةً : اخْرُجْ فَأَهْرِ وْهَا . إِنْ فَرَجْتُ فَهَرَ وْتَهَا ، تَخْرَتْ

<sup>=</sup> عدا : عدا عليه يمدو عَدُوا وعُدُوا وعُدُواناً وعَدَاء ، ظلم و تجاوز الحد. فطفق: فجمل. ثمل: اى سكر. صمد النظر : أى رفعه . هل أنتم إلا عبيد لأبى : أى كمبيد له ، يريد ، والله أعلم ، أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدات لعبد المطلب فى الخضوع لحرمته . والجدد يدعى سيدا ؟ وأنه أقرب إليه منهما . فأراد الافتخار عليهم بذلك . فنسكص : أى رجع . على عقبيه القهقرى : بأن مشى إلى خلف ووجهه لحزة خشية أن يرداد عبثه فى حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل ، فأراد أن يكون مايقع منه (أى من حزة) عر أى منه عراق منه أى عراق منه شيء .

۱۲۹۳ — فى منزل أبى طلحة: هو سهل الأنصارى، زوج أم أنس. الفضيخ: اسم للبسر الذى يحمر أو يصفر قبل أن يترطب ، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والممر، وكما يطلق على البسر وحده ، وعلى التمر وحده ، فأهرقها : أى صبها . فهرقتها : والأصل أرقتها ، فأبدلت الحمدة ها ، وقد يستعمل بالهمزة والها عما ، وهو نادر ، أى صببتها . فجرت : أى سالت الخمر . =

فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْىَ فِي بُطُونِهِمْ . فَأَنْزَلَ اللهُ - لَبْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا - الآية . اخرجه البخارى في : ٤٦ - كتاب الظالم : ٢١ - باب صب الخمر في الطريق .

#### (ه) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

١٢٩٤ – حديث جَارِرٍ وَلَيْنَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ ، عَنِ الزَّبِيبِ وَالنَّهُ وَ وَأَلْبُسْرِ وَالْبُسْرِ وَالْبُسْرِ

اخرجه البخارى فى:٧٤ ـ كتاب الأشربة: ١١ ـ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا. ما خرجه البخارى فى:٧٤ ـ كتاب الأشربة: ١١ ـ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر والزّهو، والزّهو، والزّهو، والزّهو، والزّهر والزّهر، والمرة والم

أخرجهالبخارى في: ٧٤ \_ كمّاب الأشربة: ١١ \_ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً.

<sup>=</sup> فى سكك المدينة : فيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت فى الأزقة من كثرتها؛ قال المهلب إنما صبت الخمر فى الطريق للإعلان برفضها وليشتهر تركها، وذلك أرجح فى الصلحة من النأذى بصبها فى الطريق ؛ ويحتمل أنها إنما أربقت فى الطرق المنحدرة بحيث ينصب إلى الأتربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها . فيما طعموا : يمنى شربوا قبل تحريمها .

١٣٩٤ — عن الزبيب والنمر: أي عن الجمع بينهما . والبسر والرطب : أي الجمع بينهما تنبيذاً ، لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد ، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار ، ويكون للنه .

١٢٩٥ – الزهو: البسر الماون. التمر والزبيب: لأن أحدها يشتد به الآخر فيسرع الإسكار.
 ولينبذ: يقال نبذت التمر والمنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. كل واحد منهما: أى من كل اثنين منهما. على حدة: أى وحده.

(٦) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا - حديث أنس بن مالك ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، قالَ : «لَا تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكِيْ ، قالَ : «لَا تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكِيْنَ ، قالَ : «لَا تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَّهُ وَلَا فَى الدُّبَةِ مَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْكِيْنَ ، قالَ : «لَا تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَةِ وَلَا فَى الدُّبَةِ مَا لَهُ مِنْ مَالِكِ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْنَ ، قالَ : «لَا تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَةِ مَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

أخرجه البخارى في : ٧٤ ـ كتاب الأشربة : ٤ ـ باب الخمر من العسل وهو البتع .

١٢٩٧ – حديث عَلِيّ وليُّ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلِيَّكِلِّيَّةِ ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

أخرجه البخارى في : ٧٤ ـ كتاب الأشربة : ٨ ـ بأب ترخيص النبَي عَلَيْكُ في الأوعية والظروف بمد النهي .

١٢٩٨ – حديث عَائِسَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنَّا إِنْ الْمُؤْمِنِينَ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قُلْتُ لِلْأَسُودِ: هَلْ سَأَلْتَ عَالِيسَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكُرِّهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَمَ ، قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكُرِّهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَمَ أَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَاهُ وَالدُّرَفَّتِ. النَّبِي وَلَيْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَاهُ وَالدُّرَفَّتِ. النَّبِي وَلَيْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَاهُ وَالدُّرَفَّتِ. وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَى الْاوعِيةَ والطَرُوفُ الْخُرَجِةُ البِخَارِي فَى الْاوعِيةَ والطَرُوفُ لَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

١٢٩٩ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِلَيْكِيْنِ ، قَالَ : « ... وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدُّبَّاءُ وَالْمَنْ فَتِ » .

أخرجه البخارى في : ٢٤ ـ كتاب الركاة : ١ ـ باب وجوب الزكاة .

١٢٩٦ — الدباء : هو القرع اليابس ، أي الوعاء منه . المزفت : المطلى بالزفت .

۱۲۹۸ — أن ينتبذ فيه : من الأوعية الجر : جمع جرة وهو الإناء المعروف من الفخار ، وأراد عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير . الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الحمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة، وإنما نهمي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها . أحدث مالم أسمع : استفهام إنكاري سقطت منه الأداة .

١٢٩٩ — النقير : جذع ينقر وسطه نيوعي فيه . قطعة من حديثه عَلَيْكُم إلى وفد عبد القيس .

١٣٠٠ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو وَلَيْتِهَا ، قَالَ: لَمَّا نَهْى النَّبِي عَلِيَّالِيْهِ ، عَنِ الْأَسْقِيَةِ ،
 قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْتِ إِنْ لَمْنَ كُلُ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاء فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجُرِّ غَيْرِ الْهُزَفَّتِ

أَخْرَجِهِ البخارى في : ٧٤ ـ كتاب الأشربة : ٨ ـ باب ترخيص النبي عَلَيْكُ في الأوعية والظروف بعد النهي .

## (٧) باب بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام

١٣٠١ – حديث عَائِشَةً، عَنِ النَّنِيِّ عَلَيْكَةٍ، قَالَ: «كُلُّشَرَابِأَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ». أخرجه البخارى في : ٤ - كِتَابِ الوضوء: ٧١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.

١٣٠٢ — حديث أبي مُوسَى وَمُمَاذِ. بَعَثَ النَّبِيُ وَيَطِيْتِهِ ، أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ : « يَسَّرَا ، وَبَشِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرًا ، وَلَطَاوَعَا » . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا آنِيَّ اللهِ ! فَقَالَ : « يَا آنِيَّ اللهِ ! إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابُ مِنَ الشَّعِيرِ ، الْمِزْرُ ؛ وَشَرَابُ مِنَ الْعَسَلِ ، الْمِثْعُ . فَقَالَ : « كُلُّ مُسْكِد حَرَامٌ » . مُسْكِد حَرَامٌ » .

أخرجُه البخاري في: ٦٥ \_ كتاب المغازى: ٦٠ \_ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمين قبل حجة الوداع.

<sup>•</sup> ١٣٠٠ – عن الأسقية : أى عن الانتباذ فيها . ليس كل الناس يجد سقاء: معناه يجد أسقية الأدم.
١٣٠١ – أسكر : أى كثيره . فهو حرام : قليله وكثيره ؟ فهذا يدل على أن الخر قليلها وكثيرها،
أسكرت أم لا ، حرام ؟ وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكاد .

١٣٠٧ – يسرا ولا تمسر وبشرا ولا تنفرا: الأصل أن يقال بشرا ولا تنذرا وآنسا ولا تنفرا، فجمع بينهما ليمم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير فهو من باب المقابلة المنوية ؛ وقال الحافظ ابن حجر ، يدمر لى أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل ، وبلفظ التنفير وهو اللازم ، وأتى بالذى بعده على المكس ، للإشارة إلى أن الإنذار لاينني مطلقا بخلاف التنفير ، فاكتنى بما يلزم عنه الإنذار ، وهو التنفير ، في كا نه قال إن أنذرتم فليكن بنير تنفير ، كقوله تمالى - فقولا له قولا لينا - . وتطاوعا : أى كونا متفقين في الحكم ولا تختافها ، فإن اختلاف كما يؤدى إلى اختلاف اتباعكما ، وحينئذ تقع المداوة والمحاربة بينهم ؛ وفيه إشارة إلى عدم الحرج والتضييق في أمور الملة الحنيفية السمحاء ، كما قال تمالى - وما جمل عليكم في الدين من حرج - . المزر : نبيذ يتخذ من الذرة ، وقيل من الشعير أو الحنطة . البتع : نبيذ العسل وهو خر أهل المين .

(٨) باب عقوبة من شرب الحمر إذا لم يتب منها عنعه إياها في الآخرة

١٣٠٣ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَ اللهِ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ فِي الدُّنْيَا ، مُمَّ لَمْ يَنُبُ مِنْها ، حُرِمَها فِي الْآخِرَةِ » .

أخرجه البخارى في: ٧٤ ـ كتاب الأهربَّة: ١ ـ باب قول الله تما لى ـ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ـ .

## (٩) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا

١٣٠٤ – حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ مَيَّكِيْنِهِ ، فِي عُرُسِهِ ، وَكَانَتِ امْرَأَ تُهُ ، يَوْمَئِذِ ، خَادِمَهِمْ ، وَهِيَ الْمَرُوسُ . قَالَ سَهْلُ : تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ إِيَّاهُ . مَاسَقَتْ رَسُولَ اللهِ مِيَّكِيْنِيْهِ ؟ أَنْقَمَتْ لَهُ تَمَرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ .

أخرجه البخارى في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ٧١ ـ باب حق إجابة الوليمة والدعوة .

من حِجَارَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمَ الْمَا فَرَعَ النَّبِي عَلَيْكِيْ مِنَ الطَّمَامِ أَمْ أَمَاثَتُهُ لَهُ ، فَسَقَتْهُ ، تُتَحِفُهُ بِذَلِكِ . وَمَا النَّبِي عَلَيْكِيْ وَ وَ وَأَصْحَابَهُ . فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ، إِلَّا الْمَرَأَتِهُ ، أَمْ أَسَيْدٍ . بَلَّتْ تَمَرَاتُ فِي تَوْرِ وَأَصْحَابَهُ . فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ، إِلَّا الْمَرَأَتِهُ مَ أَمَاثَتُهُ لَهُ ، فَسَقَتْهُ ، تُتَحِفُهُ بِذَلِكَ . مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّهُ عَلَى الرَّاهُ عَلَى الرَّاهُ عَلَى الرَّالُ فَى المرس وخدمتهم أخرجه البخارى فى : ٢٧ \_ كتاب النكاح : ٧٧ \_ باب قيام المرأة على الرّجال فى المرس وخدمتهم بالنفس .

۱۳۰۳ – ظاهره عدم دخوله الجنة ، ضرورة أن الخمر شراب أهامها ، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخلها ؟ وقال النووى : قيل يدخل الجنة ويحرم شربها فإنها من فاخر أشربة الجنة فيتحرمها هذا العاصى لشربها في الدنيا .

۱٤٠٤ — خادمهم : يقع على الذكر والأنثى . العروس : نمت استوى فيه المذكر والمؤنث ماداما في تعريسهما . أنقمت : أى خلطته بالماء ليصير شرابا ، وكل ما ألتي في ماء فقد أنقع .

۱۳۰۵ — لما عرس: أى اتخذ عروسا تور: التور إناء من صُفْر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضأ منه. أماثته : مرسته بيديها ؟ قال ابن الأثير: هكذا روى أماثته ، والمروف ماثته ، يقال مثت الشيء أميثه وأموثه فاتحاث إذا دُفته في الماء ؟ وفي المصباح ماث الشيء موثا من باب قال ، و يميث ميثا من باب باع لنة ، ذاب في الماء ؛ وماثه غيره ، من باب قال ، يتعدى و لا يتعدى . تتحفه إياه: أتحفه الشيء أو بالشيء أهداه إليه أو أعطاه إياه .

١٣٠٦ - حديث سَهْل بن سَدْد وَ وَ قَالَ: ذُكِرَ النّبِي وَ وَ الْمَرَاةُ مِنَ الْمَرَب ، فَأَمْرَ أَبَا أَسَيْد السَّاعِدِي أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقَدِمَت ، فَنَزَلَتْ فَى أَجُم ِ وَفَا أَمَرَ أَبَا أَسَيْد السَّاعِدِي أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةُ مُنَكَسَةٌ رَأْسَهَا . بني سَاعِدة . فَقَرَبَ النّبِي وَقِيلِي حَتَى جَاءِها ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةُ مُنَكَسِّة وَأَسَهَ وَأَسَهَا النّبِي وَقَيلِي وَقَلَل اللّهِ مِنْك ، فَقَالَ : « قَدْ أَعَذْتُك مِنِي » فَقَالُوا لَهَا : فَلَمَا كَدَّمَ مَنْ هُذَا ؟ قَالَت : لا قَالُوا : هُذَا رَسُولُ اللهِ وَقِيلِي جَاء لِيَخْطُبَكِ وَقَالُوا لَهَا : أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْك ، فَقَالُوا اللهِ وَقَيلِي جَاء لِيَخْطُبَكِ وَقَالُوا لَهَا : أَنَا أَشْق يَمْ وَقَالُوا يَعْدَ وَقَالُوا اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقَالِي وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكَ . فَقَالُوا اللّهُ عَلَيْكُ وَ مَنْ مَنْ هُدُو اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاك . فَقَالُوا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَاك . فَقَالُوا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاك اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَاك اللّهُ وَلَاكُ وَلَاك اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَاك الْقَدَح ، فَأَسْفَيْتُم مُ فِي وَمَوْلُ الرّاوِى ) فَأَخْرَجَ لَنَا سَهُلُ الْكَاك الْقَدَح فَشَر بْنَا مِنْهُ .

قَالَ : ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ مُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْمَنِينِ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، فَوَهَبَهُ لَهُ .

أخرجه البخارى في : ٧٤ \_ كتاب الأشرَبةُ : ٣٠ \_ باب الشرب من قدح النبي عَلَيْكُ وآنيته .

### (١٠) باب جواز شرب اللبن

١٣٠٧ – حديث أبي بَكْرِ الصَّدِيقِ . عَنْ أبي إِسْحَقَ ، قَالَ : سَمِمْتُ الْبَرَاءِ وَفَقَ ، قَالَ : سَمِمْتُ الْبَرَاءِ وَفَقَ ، قَالَ : لَمَّا أَفْبَلُ النَّبِيُ وَيَطْلِيْهِ ، إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِمَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُمْشُم ، فَدَعَا عَكَيْهِ النَّبِي وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَدَعَا عَكَيْهِ النَّبِي وَلِيَا أَضُرُكَ ، فَدَعَا لَهُ . قَالَ فَمَطِشَ النَّبِي وَلِيَا أَضُرُكَ ، فَدَعَا لَهُ . قَالَ فَمَطِشَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَا اللهِ وَلِيَا إِلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَمَرَّ بِرَاعٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَخَذْتُ قَدَمًا تَفَالَبُتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَكِنِ ، فَأَخَذْتُ قَدَمًا تَفَالَ اللهِ وَلِيَا أَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَمَرَّ بِرَاعٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَخَذْتُ قَدَمًا تَفَالَبُتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَكِنِ ، فَأَخَذْتُ قَدَمًا تَفَالَ اللهِ وَلِيَا إِلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

أخرجه البخارى في : ٦٣ \_ كمتاب مناقب الأنصار: ٤٥ \_ باب هجرة النبي عَرَاقِيٌّ وأصحابه إلى المدينة.

١٣٠٧ – لما أقبل النبي عَلَيْكُم : من الغار . فساخت : غاصت . كثبة : الـكثبة كل قليل جمعته من طمام لبن أو غير ذلك ، والجمع كثب .

١٣٠٨ - حديث أبي هُرَيْرَةً، قَالَ: أيْرَسُولُ اللهِ عَيَّظِيَّةٍ، لَيْـلَةَ أَسْرِيَ بِهِ، إِيلِيَاء، بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَـبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِماً ، فَأَخَذَ اللَّـبَنَ قَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفَطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الْخُمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

أخرجه البخارى فى: ٦٠ ـ كتاب التفسير: ١٧ ـ سورة بنى إسرائيل: ٣ ـ حدثنا عبدان. (١١) باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء

١٣٠٩ - حديث جَابِرِ وَلَيْكَ ، قَالَ: جَاء أَبُو مُحمَيْد ، رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنَ النَّقِيعِ، بِإِنَاءِ مِنْ لَدَبُنِ إِلَى النَّبِيِّ مَلِيَكِلِيْهِ ، قَقَالَ النَّبِيُ مِلَيَكِلِيْهِ : « أَلَّا خَرَّ تَهُ ، وَلَوْ أَنْ تَدُرُضَ عَلَيْهِ عُودًا». وإناء مِنْ اللّه تعالى - من ببن أخرجه البخارى في : ٧٤ - كتاب الأشربة : ١٢ - باب شرب اللبن وقول الله تعالى - من ببن فرث ودم لبنا . .

(۱۲) باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب

• ١٣١٠ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْهِ: «إِذَا كَانَجُمْتُ اللَّيْلِ ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ ، فَا خَالَا اللهِ عَلَيْلِيْهِ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ أَوْ أَمْسَيْتُمْ ، فَا خَلُو اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْدَ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۰۸ – ليلة أسرىبه: من المسجد الحرام. بإيلياء: بيت المقدس. غوت أمتك: بحذف اللام من (كَنُوَتُ ) قال ابن مالك يظن بعض النحويين أن لام جواب (لو) في نحو لو فعلت لفعلت لازمة. والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام، نحو ـ لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ـ ، ـ أنطعم من لوشاء الله أطعمه ـ .

۱۳۰۹ — من النقيع: موضع بوادى العقيق حماه عَلِيْكُ لرعى النعم، كان يستنقع فيه الماء، أى يجتمع. الآ: هَلّا خمرته: غطيته. ولو أن تعرض: يقال عرضت العود على الإناء أعرضه عرضا إذا وضعته عليه، بالعرض. الله خمرته: غطيته ولو أن تعرض: يقال علامه . أمسيتم : دخلتم في المساء . فكفوا صبيانكم: أى المنعوهم عن الخروج ذلك الوقت .

١٣١١ – حديث ابن عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهِ ، قَالَ : « لَا تَتُرُّ كُوا النَّارَ فِي بَيُوتِكُمْ ، حينَ تَنَامُونَ »

أخرجه البخارى في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٧٩ \_ باب لا تترك النار في البيت عند النوم .

أخرجه البخارى فى : ٧٩ ـ كتاب الاستئذان : ٤٩ ـ باب لاتبرك النار فى البيت عند النِوم ، (١٣) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما

١٣١٣ – حديث مُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيَّةِ، وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيَّةٍ : « يَا غُلامُ ا سَمِّ اللهُ ، وَكَانَتْ يَدِى تَطْيَشُ وَ كُلُ مِمَّا يَلِيكَ » فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِمْمَتِي بَعْدُ .

أخرجه البخاري في: ٧٠ \_ كتاب الأطعمة: ٢ \_ باب التسمية على الطعام والأكل بالبمين

استه المستورات و محتر الله على المستورة و تحت نظره ، ونشأ في حجره أي في حفظه وستره . تطيش : أي تتحرك و محتد إلى نواحي الصحفة ولا تقصر على موضع واحد الصحفة : هي ما دون القصمة ، وهي ما تسعم ما يشبع خسة ، فالقصمة تشبع عشرة ، كذا قاله الكسائي فيا حكاه الجوهري وغيره عنه ؟ وقيل الصحفة كالقصمة وجمها صحاف . سم الله : أقله بسم الله ، وأفضله بسم الله الرحم ، وكل بيمينك: لشرف الهمين ولأنها أقوى في الفالب وأمكن ، وهي مشتقة من البين ، فهي وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعاً وديناً ، ويقاس عليه الشرب ؟ ونص الشافعي في الرسالة والأم على الوجوب لورود الوعيد في الأكل وديناً ، ويقاس عليه الشرب ؟ ونص الشافعي في الرسالة والأم على الوجوب لورود الوعيد في الأكل بالشمال . فني صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن الذي على الله يم وحلا يأكل بشماله فقال «كل بيمنك » قال لا أستطيع ، فقال «لا استطامت » فا رفعها إلى فيه بعد . وكل مما يايك : لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة ، فقد يتقذره صاحبه لاسيا في الأمراق وشبهها ؟ فإن كان من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة ، فقد يتقذره صاحبه لاسيا في الأمراق وشبهها ؟ فإن كان من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة ، فقد يتقذره صاحبه لاسيا في الأمراق وشبهها ؟ فإن كان عمومه حتى يثبت دليل مخصص . طعمتى : أي صفة أكلى . بمد : بالبناء على الضم ،أي استمرذلك صنيعى في الأكل .

١٣١٤ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْفِيَةِ ، يَمْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُمَا فَبُشْرَبَ مِنْهاً .

أخرجه البخاري في : ٧٤ \_ كتاب الأشربة : ٢٣ \_ باب اختناث الأسقية .

(١٥) باب في الشرب من زمزم قائمًا

١٣١٥ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَقَطَّ ، قَالَ : سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ ، مِنْ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُو َ قَائمٌ .

أخرجه البخاري في: ٧٥ \_ كتاب الحج: ٧٦ \_ باب ما جاء في زمزم.

(١٦) باب كراهة التنفس فى نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء

١٣١٦ - حديث أبي تَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : « إِذَا شَرِبَ أَحَدُ كُمُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : « إِذَا شَرِبَ أَحَدُ كُمُ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاهِ » .

أخرجه البخاري في : كتاب الوضوء : ١٨ ـ باب النهـي عن الاستنجاء باليمين .

١٣١٧ – حديث أنَّس . عَنْ مُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قالَ : كَانَ أَنَسْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء ، مَرَّ تَدْيْنِ أَوْ مَلَامًا . مَرَّ تَدْيْنِ أَوْ مَلَامًا .

أخرجه البخاري في : ٧٤ ـ الأشربة : ٢٦ ـ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة .

۱۳۱۶ — اختناث : افتمال من الخنث ، وهو الانطواء والتكسر والانثناء . الأسقية : هي المتخذة من الأدم . أن تكسر : أي تثنى ، وليس المرادكسرها حقيقة ولا إبانتها .

١٣١٦ - هذا النهى للتأديب لإرادة المبالمة فى النظافة ، لأنه ربحا يخرج منه ربق فيخالط الماء فيمافه الشارب ، وربحا تروح الإناء من بخار ردى محمدته فيفسد الماء للطافته ، فيسن أن يُبين الإناء عن فمه ثلاثامع التنفس فى كل مرة ،

١٣١٧ – كان إنس يتنفس في الإناء: أي في الشرب من الإناء، بأن ببين الإناء عن فمه ثم يتنفس خارجه، ولا يجمل نفسه داخل الإناء لأمه قد يقع منه شيء من الريق فيعافه الشارب.

(١٧) باب استحباب إدارة الماء والابن ونحوهما عن يمين المبتدئ

١٣١٨ – حديث أنس ولي ، قال : أَناَ رَسُولُ اللهِ وَلِي ، فِي دَارِناً هَدِهِ ، فَي دَارِناً هَدِهِ ، فَاسْتَسْقَى ، كَفَلَبْنَا لَهُ شَاءً لَنا ، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاء بِشُرِناً هَذِهِ ، فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَبُو بَكُر عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قالَ مُحَرُ : هَذَا أَبُو بَكُر . عَنْ يَسَارِهِ ، وَعُمَرُ بَجَاهَهُ ، وَأَعْرَا بِنُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قالَ مُحَرُ : هَذَا أَبُو بَكُر . قَافَعُ سَلَاهُ وَيَعْدُونَ ، أَلَا فَيَمُنُوا » قالَ أَنسُ : فَهْيَ سُنَّةً ، فَالْ شَيْدُونَ ، أَلَا فَيَمُنُوا » قالَ أَنسُ : فَهْيَ سُنَّةً ، فَلَاثَ مَرَّات .

أخرجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٤ ـ باب من استستى .

١٣١٩ – حديث سَمْلِ بْنِ سَعْدِ وَلِيْنَ ، قَالَ : أُ تِيَ النَّبِي ْ وَلِيْنَا اللَّهِ ، فِقَدَح ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ كَيْنِهِ غَلَامٌ ، أَصْفَرُ الْقَوْمِ ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ : « يَا غَلَامُ ! أَ تَأْذَنُ لِي وَعَنْ كَيْنِهِ غَلَامٌ ! أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ ؟ » قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا ، يَا رَسُول اللهِ اله

أخرجه البخاري في : ٤٢ ـ كتاب الشرب والمساقاة : ١ ـ باب في الشرب .

(۱۸) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها

١٣٢٠ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَتَطِيَّتُهِ، قَالَ : « إِذَا أَكُلَ أَحَـدُكُمْ فَلَكِيَّةٍ ، قَالَ : « إِذَا أَكُلَ أَحَـدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْمَقَهَا أَوْ يُلْمِقِّهَا » .

أخرجه البخاري في : ٧٠ \_ كتاب الأطعمة: ٥٢ \_ باب لعن الأصابع ومصها قبل أن تمسع بالمنديل.

۱۳۱۸ — شبته : أى خلطت اللبن . تجاهه : أى مقابله ، الأيمنون : أى مقدَّمون، أو مرفوع بغمل محذوف تقديره يقدَّم الأيمنوت ، وهذا الثانى تأكيد لـ ( الأيمنون ) الأول . فيمنوا : أمر من اليمن وهو تأكيد بمد تأكيد . فهى : أى البداءة بالأيمن .

۱۳۲۰ — يلمقها : يلحسها هــو . أو يلمقها : يلحسها غــيره ممن لا يتقذر ذلك ، كزوجة وولد وخادم ، وكتلميذ يمتقد بركته ، فإنه لايدرى فى أى طمامه البركة .

# (١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع

١٣٢١ – حديث أبي مَسْمُود ، قال : جَاءِ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُكُنَّى أَبَا شُمَّيْب ، فَقَالَ لِمُلَامِ لَهُ قَصَّابِ : اَجْمَلْ لِي طَمَامًا يَكُنِي خَسْةً ، فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَدْءُو النَّبِيَّ فَيَطْلِقُو ، فَقَالَ لِمُلَامِ لَهُ قَصَّابِ : اَجْمَلْ لِي طَمَامًا يَكُنِي خَسْةً ، فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَذْهُو النَّبِيَّ فَيَطْلِقُو ، فَقَالَ خَسْةً ، فَإِنِّى قَدْعَامُ ، خَلَاء مَمَهُمْ رَجُلْ ، فَقَالَ النَّبِيْ فَيَطِلِقُو : « إِنَّ هَٰذَا قَدْ تَبِمِنَا ، فَإِنْ شِيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَأَذْنَ لَهُ ، وَإِنْ شِيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا ، بَلْ قَدْ أَذِ ثُتُ لَهُ .

ُ الخرجِهِ البخارى في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٢١ \_ قاب ماقيل في اللحّام والجزّ اد .

# (٢٠) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما ، واستعباب الاجتماع على الطمام

١٣٢٢ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ طِيْفِ ، قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْفَنْدَقُ، رَأَيْتُ بِالنَّبِي وَلِيْفِي خَمَّا شَدِيدًا ، فَأَنْ كَفَأْتُ إِلَى امْرَأَ بِي ، فَقُلْتُ : هَلْ عِنْدَكِ نَيْءٍ ؟ فَإِلِّى رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ خَمَّا شَدِيدًا . فَأَخْرَجَتْ إِلَى جَرَابًا ، فِيهِ صَاعْ مِنْ شَوِيرٍ ، وَلَنَا بُهَيْمَةُ دَاجِنْ ، فَذَ بَحْنُهُا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ . فَفَرَّغَتْ إِلَى فَرَاغِي . وَقَطَّمْهُمَا فِي بُرُهُمْهِما ، ثُمُ وَلَيْتُ إِلَى

۱۳۲۱ – قصاب: أى جزار . وفيه أن من تطفل فى الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار فى حرمانه فإن دخل بنير إذنه كان له إخراجه ، وأن من قصد القطفل لم يمنع ابتدا ، لأن الرجل تبع النبى عَلَيْكُم فلم يردّ ولاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن ، وأن الطفيلي يأكل حراما .

۱۳۲۲ - خمصا: ضمور البطن من الجوع. فانكفأت: أى انقابت. بهيمة: مصغر بهمة وهى الصغير من أولاد الغنم . داجن: الداجن من الغنم ماير بي في البيوت ولا يخرج إلى المرعى ، من الدجن وهو الإقامة بالمكان ؟ ولا تدخله الناء لأنه صار اسماً للشاة وخرج عن الوصفية . ففرغت إلى فراغى: أى فرغت هي من طحن الشعير مع فراغى من ذبح البهيمة . وليت: أى رجعت .

رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةِ ، فَقَالَت : لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ وَيَالِيّهِ ، وَعَنْ مَعَهُ . فَخَنَّهُ فَسَارَرْتُهُ ؛ فَقَالَ أَنْتَ وَطَحْنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرِ ، كَانَ عِنْدَ نَا ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرْ مَمَك . فَصَاحَ النَّيْ عَيَّالِيّهِ ، فَقَالَ : « يَا أَهْلَ الْخُنْدَقِ ! إِنَّ جَارِا قَدْ صَنَعَ سُورًا ، وَنَفَرَ مَمَك . فَصَاحَ النَّيْ عَيَّالِيّهِ ، فَقَالَ : « يَا أَهْلَ الْخُنْدَقِ ! إِنَّ جَارِا قَدْ صَنَعَ سُورًا ، كَفَى هَلًا بِكُمْ ، وَلَا تَخْبِرُ لُ عَيِنَا لَمُ عَيِّلِيّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيّهِ ، يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ امْراً فِي فَقَالَت : حَتَّى أَجْتَى مُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّهِ ، يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ امْراً فِي فَقَالَت : حَتَّى جَئْتُ امْراً فِي فَقَالَت : وَقَدْ فَمَلْتُ اللّهِ عَيْلِيّهِ ، يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ امْراً فِي فَقَالَت : وَمَا رَكَ وَبِكَ . فَقُلْتُ : قَدْ فَمَلْتُ اللّهِ عَيْلِيّهِ ، يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ امْراً فِي فَقَالَت : وَبِكَ وَبِكَ وَبِكَ . فَقُلْتُ : قَدْ فَمَلْتُ اللّهِ عَيْلَتُهِ ، وَالْمَ عَلَى : « ادْعُ خَابِرَةً فَلْتَخْبِرْ مَعِي ، وَافْدَحِي مِنْ بِكُمْ وَلَا تُنْ لُوهَا » وَهُ أَلْف . فَأَنْسِمُ بِاللهِ لقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ . وَالْحَرَفُوا ، وَهُ أَلْفُ . فَأَنْسِمُ بِاللهِ لقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ . وَالْحَرَفُوا ، وَهُ أَلْفُ . فَأَنْسِمُ بِاللهِ لقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ . وَالْحُرَفُوا ، وَإِنَّ عَيِنْنَا لَيْحَبِيْ اللّهِ لقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ . وَالْحُرَفُوا ، وَإِنَّ عَيْمَنَا لَيْحَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ لقَدْ أَكُولُوا حَتَّى تَرَكُوهُ . وَالْحُرَفُوا ، وَإِنَّ عَيْمَانَا لَيَدْ يُولُولُ كَا هُو مَ وَالْحَرُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ للللّهُ لقَدْ أَكُولُوا حَتَى تَرَكُوهُ . وَالْحُرَافُوا ، وَالْمُ مَنَا لَتَهُ مَا هِى ، وَإِنْ عَيْمَانَا لَيَهُ مَا هُى ، وَإِنْ عَيْمَانَا لَيْهُ مُنْ اللّهُ الْمُ الْمُؤْهُ . وَالْمُؤْهُ اللّهُ مُلْتُ اللّهُ اللّهُ

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٢٩ \_ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب .

مُوْتَ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيْهِ صَمِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَـلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَمَمْ فَصَوْتَ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيْهِ صَمِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَـلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَمَمْ فَا خُرَجَتْ فِهَارًا لَهَا ، فَلَفَّتِ الْخُبْرَ بِبَمْضِهِ ، ثُمَّ ذَمَتْهُ فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ فِمَارًا لَهَا ، فَلَفَّتِ الْخُبْرَ بِبَمْضِهِ ، ثُمَّ ذَمَتْهُ

<sup>=</sup> ونفر ممك: أى دون العشرة من الرجال. سوراً: الطعام الذى يدعى إليه ، أو الطعام مطلقا ، وهى لعظة فارسية. فى هلا بكم: كله استدعا فيها حث، أى هلموا مسرعين يقدم: كنصر ينصر قد ما، بوزن قفل ، أى تقدم ؟ قال الله تعالى \_ يقد م قومه يوم القيامة \_ بك و بك : أى فعل الله بك كذا ، وفعل بك كذا ، فالباء تتعلق بمحذوف . الذى قلت : من إخباره عَلَيْ بقلة الطعام ، وقولك لا تفضحنى . فبصق : فى القاموس البصاق كفراب ، والبساق والبزاق ماء الغم إذا خرج منه ، ومادام فيه فريق . وبارك : فى المحين أى دعا فيه بالبركة . ثم عمد : قصد . واقدحى : أى اغرف ، والمغرفة تسمى المقدحة . وقدح فى المرق : غرف منه . وانحرفوا: أى مالوا عن الطعام . لفعط : أى ممتائة تفور بحيث يسمع لها غطيط . كا هى أو إن تجيننا لميخبز كما هو: أى لم ينقص من ذلك شىء و (ما) فى (كما) كافة ، وهى مصححة لدحول الكاف على الجلة ، وهى مبتدأ والخبر محدوف ، أى كما هى قبل ذلك . وهذا عَلَم من أ-لام نبوته عَلَيْ . الكاف على الجلة ، وهى مبتدأ والخبر محدوف ، أى كما هى قبل ذلك . وهذا عَلَم من أ-لام نبوته عَلَيْ . الكاف على الجلة ، وهى مبتدأ والخبر محدوف ، أى كما هى قبل ذلك . وهذا عَلَم من أ-لام نبوته عَلَيْ . الكاف على الجلة ، وهى مبتدأ والخبر محدوف ، أى كما هى قبل ذلك . وهذا عَلَم من أحلام نبوته عَلَمْ . حينه المؤلة ، وهي مبتدأ والخبر محدوف ، أى كما هى قبل ذلك . وهذا عَلَم من أحلام نبوته عَلَمْ . المناف على المجلة ، وهي مبتدأ والخبر محدوف ، أى كما هى قبل ذلك . وهذا عَلَم من أحلام نبوته عَلَمْ . المحتمد المناف المناف الموا عن المحافران المجافران المخاران المحافران المحافران المحافرات الم

تُحَنَّ يَدِي وَلَاتَذْنِي بِبَعْضِهِ . ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِلَةٍ . قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْكِالِيَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ : ﴿ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً ؟ ﴾ فَقُلْتُ : نَمَمْ . قَالَ : ﴿ بِطَمَامٍ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : نَمَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِينِهِ ، لِمَنْ مَعَهُ « تُومُوا » . فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَبَا طَلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً ؛ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! قِدْ جَاء رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ، فَقَالَتِ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللهِ وَتَطْلِينُ ، فَأَنْبَلَ رَسُولُ اللهِ وَيُطْلِينُ وَأَبُو طَلْحَةَ مَمَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُطْلِينُ : ﴿ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُكَيْمٍ ! مَا عِنْدَكِ ﴾ فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةٍ فَفُتَّ ، وَعَصَرَتْ أَمْ سُلَيْمٍ عُكَّمَةً فَأَدَمَتْهُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْشِيْنِ فِيهِ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَقُولَ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ اثْذَنْ لِمَشَرَةٍ ﴾ قَأْذِنَ لَهُمْ ، فَأَ كَـلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا . ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةِ » فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَ كَلُوا حَتَّى شَبَّمُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قالَ: ﴿ اثْذَنْ لِعَشَرَةِ » فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَ كَمْلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ: ﴿ اثْذَنْ لِمَشَرَةٍ ﴾ فَأَكِّلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِمُوا، وَالْقُومُ سَبْمُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب المناقب : ٢٥ \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>=</sup> ولاثننى: أى لفّتنى. بيمضه: أى بيمض الخمار على رأسى ، ومنه لاث المهامة على رأسه أى عصبها . ما نظممهم: أى قدر ما يكفيهم . الله ورسوله أعلم: أى بقدر الطمام ، فهو أعلم بالمصلحة ، ولو لم يكن يعلم بالمصلحة لم يفعل ذلك . هلمى: أى هات عكة : العكة آنية السمن . فأدمته : جملته إداماً للمفتوت . الذن لعشرة: ليكون أرفق بهم ، فإن الإناء الذى فيه الطمام لا يتحلق عليه أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم ، لبعده عنهم ، فأكلوا: من ذلك الخبز المأدوم بالسمن .

٢١١) باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإنكا واضيفانا ، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام

١٣٢٤ – حديث أنس بن مَالِك وَثَقَ ، قَالَ: إِنَّ خَيَّا طَّا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ لِطَعَامِ مَنَهُ . قَالَ أَنسُ بن مَالِك : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ اللهِ مَنَ قَالَ أَنسُ بنُ مَالِك : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْ ، يَتَنبَّعُ الدُّبَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْ ، عَبْرًا وَمَرِقًا فِيهِ دُبَّاءٍ وَقَدِيد . فَرَأَ يْتُ النَّبَ عَلِيْكِيْ ، يَتَنبَّعُ الدُّبَّ عَلَى اللهُ بَاء مِنْ يَوْمَئِذٍ . مَن يَوْمَئِذٍ . مَن يَوْمَئِذٍ . الخَياط .

إ(٢٣) باب أكل القثاء بالرطب

١٣٢٥ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ جَمْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَيْنَ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّانِيَّ وَلِيَّانِيَّ وَلَيْنَا ، وَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّانِيَّ وَلِيَّانِ وَلَيْنَا ، وَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّانِ وَلَيْنَا ، وَأَيْتُ النَّبِيِّ وَلِيَّانِ وَلَيْنَا ، وَأَيْتُ النَّبِيِّ وَلِيْنَا وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللللِّهِ مِنْ الللْمُ مِنْ اللللْمُ الللْمُنْ مِنْ اللللِي الللللْمُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللللْمُ اللللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللْمُعُلِيلِيْمِ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ ال

أخرجه البخاري في : ٧٠ ـ كتاب الأطمعة : ٣٩ ـ باب الرطب بالمتثاء .

١٣٢٤ – دباء: أي قرع. وقديد: القديد اللحم المشرح طولا.

١٣٢٥ – الرطب: ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن أن يتتمرّ ، الواحدة رُطَبة . القثاء: اسم لما يسميه الناس الخيار والمعجّور والفقوس واحدته قثاءة ، وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار ؟ وإنما جمع عَلِي بنهما ، ليعتدلا ، فإن كل واحد منهما مصلح للآخر مزبل لأكثر ضرره : فالفثاء مسكن للعطش منعش للقوى مطنى لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد ؛ والرطب يقوى المعدة الباردة لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدّع ، فقابل الشيء البارد بالمضاد له ؟ فإن الفثاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدله ، ولذا كان مسمنا مخصبا للبدن .

# (٢٥) باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمر تين ونحوها فى لقمة ، إلا بإذن أصحابه

١٣٢٦ - حديث ابن عُمَرَ وَلِيْتُهَا . عَنْ جَبَلَةَ ، كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْمِرَاقِ ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلِيْتُهَا ، فَيقُولُ: فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلِيْتُهَا ، فَيقُولُ: فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلِيْتُهَا ، فَيقُولُ: إِنَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ . إِنَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ . أَخْرَجُهُ البَخَارِي فِي : ٤٦ ـ كتاب الظالم : ١٤ ـ باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز .

#### (۲۷) باب فضل تمر المدينة

١٣٢٧ – حديث سَعْد ولا ، عَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ، يَقُولُ : « مَنْ لَصَبَّحَ سَبْعَ خَوْدَ » . عَفْوَلًا بَهُمْ وَلَا سِعْرَ » . سَبْعَ خَوْرةً لَمْ يَضُرُ هُ ، ذَلِكَ الْيَوْمَ ، شُمْ وَلَا سِعْرَ » . أخرجه البخاري في : ٧٦ ـ كتاب الطب : ٥٧ ـ باب الدواء بالمجوة للسحر .

۱۳۲۹ — سنة: غلاء وجدب، يرزقنا: أى يطعمنا. الإقران: قال النووى هكذا فى الأصول والممروف فى اللغة القران؟ وقال ابن الأثير؟ ومنه الحديث إنه نهى عن القران، ويروى الإقران، والأول أصح، وهو أن يَقرُن بين التمرتين فى الأكل، وإنما نهى عنه لأن فيه شرها وذلك يزرى بصاحبه، أو لأن فيه غبنا برفيقه، وفيل إنما نهى عنه الساكانوا فيه من شدة الميش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بمضهم بمضا على نفسه، وقسد يكون فى القوم من قد اشتد جوعه فريما قرن بين التمرتين أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنفس الباقين اهم من النهابة من

۱۳۲۷ — من تصبح: أصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحاً ، ثم استعمل في الأكل ، أي من أكل في الصباح . عجوة: عطف بيان أو صفة ، والعجوة نوع جيد من التمر .

قال النووى: في هذا الحديث فضيلة عمر المدينة وعجوتها، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه؛ وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها. وعدد السبع ، من الأمور التي عَلِمَها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها ؛ فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمه فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها.

# (٢٨) باب فضل الكمأة ومداواة العين بها

١٣٢٨ – حديث سَمِيدِ بْنِ زَيْدِ رَحْقَهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَيْتَطِيْقِ : « الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنُ ، وَمَارُّهَا شِفَاءِ لِلْمَيْنِ » .

أخرجه البخارى فى: ٦٥ \_ كتاب التفسير: ٢ \_ سورة البقرة: ٤ \_ باب قوله تمالى \_ وظللنا عليكم النهام وأخرجه البخارى في عليكم المن والسلوى \_ .

## (٢٩) باب فضيلة الأسود من الكباث

١٣٢٩ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْمِ ، قَالَ : كَنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، قَالَ : كَنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، قَالَ : ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ، قَالِنَّهُ ۗ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، قَالَ : ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ، قَالِنَّهُ أَطْيَبُهُ ﴾ . قَالُوا : أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ ؟ قَالَ : ﴿ وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا ﴾ . اخرجه البخارى فى : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٢٩ ـ باب بعكفون على أصنام لهم .

١٣٧٨ - الـكمأة: واحدها كم على غير قياس ، وهي من النوادر فإن القياس المكس ؛ والـكم نبات يقال له أيضا (شحم الأرض) بوجد في الربيع تحت الأرض ، وهو أصل مستدير كالملقاس لاساق له ولا عرق ، لونه يميل إلى الغبرة . من المن: شبهها بالن الذي كان ينزل على بنى إسرائيل لأنه كان يحصل له ولا عرق ، لونه يميل إلى الغبرة . ومن المنة تحصل بلا كلفة ، ولا زرع بذر ، ولا سقى ، ولا غيره . وماؤها شفاء للمين : قال الإمام الدووى رضى الله تعالى عنه في شرحه على صحيح مسلم «قيل هو نفس الماء مجردا ، وقيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويمالج به الدين ، وقيل إن كان لبرودة ما في المين من حرارة فماؤها ، مجردا ، شفاء محردا ، شفاء ؟ وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره والصحيح بل الصواب أن ماءها ، مجردا ، شفاء للمين مطلقا ؟ فيمصر ماؤها و يجمل في المين منه . وقد رأيت أنا وغيرى في زمننا من كان عمى وذهب بصره حقيقة ، فكحل عينه بماء الكمأة ، مجردا ، فشفي وعاد إليه بصره . وهو الشيخ المدل الأيمن الحكال بن عبد الله الدمشق ، صاحب صلاح ورواية للحديث ، وكان استماله لماء الحكاة اعتقاداً في الحديث و تبركا به ، والله أعلم » اه نووى على مسلم .

١٣٢٩ - الكباث: ثمر الأراك النضيج.

## (٣٢) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره

١٣٣٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَكُنَّ ، أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَ عَيَّلِيْهِ ، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهِ « مَنْ يَضُمُ أَوْ يُضِيفُ هَذَا ؟ » فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ : أَكْرِ مِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيْهِ . وَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْبَانِي . فَقَالَ : هَبُّتُي طَعَامَكِ ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ ، وَنَوِّ مِي فَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْبَانِي . فَقَالَ : هَبُّتُي طَعَامَكُ ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكَ ، وَنَوِّ مِي صَبْبَانَكُ ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكَ ، وَنَوِّ مِي صَبْبَانَكُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي طَامَكُ ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكَ ، وَنَوِّ مِي صَبْبَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَا مَاكُونَ اللهِ عَلَيْهِ مِي اللهِ عَلَيْهِ مَا مَاكُونَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي مَاكُونَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي مَا اللهِ اللهِ عَلَيْكِ ، فَقَالَ : « ضَيكَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مِي مَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، فَقَالَ : « ضَيكَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ وَ مَنْ يُونَ مَنْ فَعَالَ اللهِ عَلَيْكِ ، فَقَالَ : « ضَيكَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، فَقَالَ : « ضَيكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْهُ مِي مَاكُ كُمُا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْهُ مِي مَاكُونَ مَاكَ أَنْهُ مِي فَقَالَ اللهِ عَلَيْكُونَ مَا مَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

أخرجه البخارى فى : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ١٠ ـ باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كانبهم خصاصة .

١٣٣١ – حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَلِيْكُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ ثَلَا ثِينَ وَمِائَةً . فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيْهِ : « هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامٌ ؟ » فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ

۱۳۳۰ — فبعث إلى نسائه : يطلب منهن مايضيفه به. وأصبحى سراجك: أى أوقديه . وأصبحت سراجها : أى أوقدته . ونومت صديانها : أى بغير عشاء . طاويين : أى بغير عشاء . ضحك الله الليلة أو عجب من فعال حكا : نسبة الضحك والتعجب إلى البارى جل وعلا مجازية ، والمراد بهما الرضا بصغيمهما خصاصة : الخصاصة الجوع والضعف ، وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء . شح نفسه : إضافة الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها ، والشح اللؤم وهو غريزة ، والبخل المنع نفسه وهو أعم لأنه قد بوجد البخل ولا شح ولا ينمكس ؟ والمعنى : ومن غلب ما أمرته به نفسه وخالف هواها بمونة الله عز وجل وحسن توفيقه . المفلحون : الظافرون بما أرادوا .

صَاعُ مِنْ طَمَامٍ أَوْ نَحُوْهُ . فَعُجِنَ . ثَمَّ جَاءٍ رَجُلْ مُشْرِكُ مُشْمَانٌ طَوِيلٌ بِنَهُم يَسُوقُهَا . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْ وَ مَنْ اللهُ عَطِيَّةً » أَوْ قَالَ : « أَمْ هِبَةً » قَالَ : لَا ، بَلْ بَيْعُ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً ، فَصُنِمَتْ ، وَأَمَرَ النَّبِي عَلِيْكِيْ بِسَوَادِ الْبطْنِ أَنْ يُشُوى ، وَايْمُ اللهِ! مَافِي الثَّلا ثِينَ وَالْمِانَة فِي النَّالِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَالْمِانَة إِلَا قَدْ حَزَّ النَّبِي عَلِيلِيْ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَالْمِانَة فَلَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أخرجه البخارى في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٢٨ ـ باب قبول الهدية من المشركين .

١٣٣٢ - حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصَابَ الصَّفَّةِ كَانُوا أَناسَا فَقَرَاء، وَأَنَّ النَّبِيَّ عِيَّالِيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَدَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَإِنْ أَرْبَعْ نَفَامِسُ وَأَنَّ النَّبِيَّ عِيَّالِيْهِ قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي أَوْ سَادِسٌ » . وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءٍ بِثَلَاثَةٍ ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْهِ بِمَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأَنِّي مَا النَّبِيِّ وَامْرَأَ تِي وَخَادِمْ بَيْنَنَا وَبَرْيَنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ نَمَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ، وَأَمْرَأَ تِي وَخَادِمْ بَيْنَنَا وَبَرْيْنَ بَيْتٍ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ نَمَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ،

= مشمان : قال القزاز ، المشمان الجانى الثائر الراس ؛ وقال غيره : طويل شعر الراس جدا البعيد المهد بالدهن ، الشعث ؛ وقال القاضى ثائر الرأس متفرقه ؛ وفى النهاية المنتفس الشعر الثائر الرأس ، يقال شعر مشمان ورجل مشمان ومشمان الرأس. بيماً : نصب بفعل مقدر أى أتبيع بيماً ، أو الحال أى أتدفعها بائما ، فصنعت : أى ذبحت ، بسواد البطن : هو كبدها ، أو كل ما فى بطنها من كبد وغيرها ، حزاً له حزاً ة : أى قطع له قطعة ، إن كان شاهداً أعطاه إياها : أى أعطى الحزة الشاهد أى الحاضر ، أجمون : تأكيد للضمير الذى فى أكلوا ، أى أكلوا من القصعتين مجتمعين عايهما ، فحملناه : أى الطعام الذى فضل .

١٣٣٧ – أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه ، ف كانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه ؟ وقال القسطلاني إنها كانت بآخر المسجد النبوى مظللا عليها . فليذهب بثالث : أي من أهل الصفة . وإن أربع نخامس أو سادس : أي وإن كان عنده طمام أربع فليذهب معه بخامس منهم أو سادس مع الخامس ، أو المراد إن كان عنده طمام خمسة فليذهب بسادس . قال فهو أنا : أي قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، فهو ، أي الشأن ، أنا ، في الدار . وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر : بين ظرف لخادم ، والمراد أنه شركة بينهما في الخدمة

مُمُ لَيِنَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْمِشَاءِ ، مُمُّ رَجَعَ فَلَبِتَ حَتَّى لَمَشَّى النَّيْ وَيَكِلِنَّهِ ، كَفَاء بَمْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءِ اللهُ . فَالَتْ لَهُ المُوَأَتُهُ ؛ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَصْيَافِكَ ، أَوْ فَالَتْ ؛ صَبْفِكَ ؟ فَلَا عَنْ اللَّيْلِ مَا شَاءِ اللهُ . فَالَتْ ؛ أَبُوا حَتَّى تَجِئَ ، فَدْ عُرضُوا فَأَبُوا قَالَ ؛ فَذَهْبُ أَنَا فَالَ ؛ فَذَهْبُ أَنَا فَالَ ؛ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>=</sup> أو ماعشيتهم : بالياء المتولدة من إشباع كسرة الناء . قد عُرِضوا : أى عرض الطمام على الأضباف فحذف الجار وأوسل الفمل ، أو هو من باب القلب نحو عرضت الناقة على الحوض . ياغنثر : أى ياتقبل أو يادنى أو يالئهم . فجدَّع : أى دعا على ولده بالجدع وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة . وُسبَّ : أى ولده ، ظنا منه أنه فرّط فى حق الأضياف . كاوا لا هنيئا: تأديباً لهم ، لأنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور ممهم ، ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم فى ذلك ؛ أو هو خبر ، أى أنكم لم تهنوا بالطمام فى وقته . المنزل بالحضور ممهم ، ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم فى ذلك ؛ أو هو خبر ، أى أنكم لم تهنوا بالطمام فى وقته . أو الجفنة على عالها الأول لم تنقص شيئاً ، أو أكثر مما كانت . ماهذا: استفهام عن حال الأطمعة . لا ، وقرة عينى : قرة العين يعمر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ، لأن العين تقرّ ببلوغ الأمنية ، فالعين تقر ولا تتشوف لشى ، وحينئذ يكون مشتقا من القرار ؛ وقول الأصمى أقر الله عينه أى أبرد دمعه ؛ لأن دمع ولا تتشوف لشى ، وحينئذ يكون مشتقا من القرار ؛ وقول الأصمى أقر الله عينه أى أبرد دمعه ؛ لأن دمع الفرح بارد ودمع الحزن حار \_ تمقبه بمضهم فقال ايس كما ذكره بل كل دمع حار ، ومهنى قولهم هو قرة عينى الفرح بارد ودمع الحزن حار \_ تمقبه بمضهم فقال ايس كما ذكره بل كل دمع حار ، ومهنى قولهم قو قرة عينى الفرح بارد ودمع الحزن حار \_ تمقبه بمضهم فقال ايس كما ذكره بل كل دمع حار ، ومهنى قولمهم أبدا. ثم أكل منها لقمة ، لتطييب قاوب إضيافه ، وتأكيداً لدفع الوحشة . عقد: أى عهد مها دنة . فضى الأجل : فجاء والميالدينة .

(٣٣) باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ، وأن طعام الاثنين يكنى الثلاثة ، ونحو ذلك

١٣٣٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ : «طَمَامُ الإِنْذَيْنِ كَانِي النَّالاَنَةِ ، وَطَمَامُ النَّلاَنَةِ كَانِي الْأَرْبَعَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٠ ـ كتاب الأطعمة : ١١ ـ باب طعام الواحد يكني الاثنين .

أخرجه البُّخاري في : ٧٠ ـ كتاب الأطعمة : ١٢ ـ باب المؤمن يأكل في معي واحد .

١٣٣٤ - مِمَّى : المَعَى المصران وجمه أمماء مثل عنب وأعناب ، وقال الزخشرى ألف المى منقلبة عن ياء لقولهم فى تثنيته مِعَيان ، ومعنى الحديث تمثيل لرضاء المؤمن باليسير من الدنيا وحرص الكافر على النكثر منها ، وقال الزنخشرى والأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن على تلة الأكل وتحاى ما يجره الشبع من قسوة القلب والرَّين وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد. وقال القسطلانى: ومما يؤيد أن كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى \_ والذين كفروا يتمتعون ويأ كلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم \_ ؟ وتخصيص السبعة قيل المبالنة والتكثير كما فى قوله تعالى \_ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر \_ فيكون المراد أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام ويبارك له فى مأكله ومشر به فيشبع بالقليل ؟ والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره لايطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام .

## (٣٥) باب لا يعيب الطمام

١٣٣٦ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَثَقَيْهِ ، قَالَ: مَا عَابَ النَّبِي عَيِّلِيَّةِ طَعَامًا قَطَّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِلَّا تَرَكَهُ .

أخرجه البخارى في : ٦٦ \_ كتاب المناقب : ٢٣ \_ باب صفة النبي عَمِلْكُمْ .

## ۳۷ – کتاب اللباس والن ينة (۱۳۲۷ - ۱۳۷۹) حدیث

(۱) باب تحريم استمال أوانى الذهب والفضة ، فى الشرب وغيره ، على الرجال والنساء

١٣٣٧ - حديث أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَنَا إِنَّ مَ اللَّهِ عَيَنَا إِنَّهِ ، قَالَ : « الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاء الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » . أخرجه البخاري في : ٧٤ - كتاب الأعربة : ٢٨ - باب آنية الفضة .

(٢) باب تحريم استمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه على الرجل ما لم يزد على أربع أصابع

١٣٣٨ – حديث الْبَرَاء وَقَى ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتَّبَاعِ الجُنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، سَبْعِ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرَيْفِ ، وَاتَّبَاعِ الْجُنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِثْرَارِ الْمُقْسِمِ ؛ وَنَهَانَا عَنْ خَوَا تِهِمِ الذَّهَبِ ، وَإِثْرَارِ الْمُقْسِمِ ؛ وَنَهَانَا عَنْ خَوَا تِهِمِ الذَّهَبِ ، وَإِثْرَارِ الْمُقْسِمِ ؛ وَنَهَانَا عَنْ خَوَا تِهِمِ الذَّهَبِ ،

۱۳۳۷ — يجرجر فى بطنه نار جهنم : أى يُحدِّر فيها نار جهنم ، فجمل الشرب والجـوعجرجرة وهى صوت وقوع الماء فى الجوف ، وقال الزمخشرى جَرجر الفحل إذا ردد الصوت فى حنجرته ، ويقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جُرْعا متواتر له صوت .

۱۳۳۸ — بميادة المريض: مصدر مضاف إلى مفعوله، والأصل في عيادة عوادة لأنه من عاده يعوده فقلت الواوياء لانكسار ما قبلها، من مادة العود وهو الرجوع إلى الشيء بمـــد الانصراف عنه، إما بالندات أو بالقول أو بالعزم، وتشميت العاطس: بأن يقول له يرحمك الله؛ إذا حمد الله، وإجابة الداعى: إلى الوليمة أو غيرها، وإفشاء السلام: انتشاره وظهوره، ونصر المظلوم: إغاثته سواء كان مسلماً أوذميًا، وكفه عن الظلم، وإبرار المقسم: والمعنى إبرار يمين المقسم، ويحتمل أن يكون المراد إبرار الإنسان قسم نفسه بأن يني يمقتضى يمينه، أو إبرار قسم غيره بأن لا يحنثه.

وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، أَوْ قَالَ : آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَدِّى ، وَعَنْ لُبْسِ الْخُرِيرِ وَالدِّيبَاجِوَ الْإِسْتَبْرَقِ.

أخرجه البخاري في : ٧٤ ـ كتاب الأشربة : ٢٨ ـ باب آنية الفضة .

١٣٣٩ – حديث حُذَيْفَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ أَبِي لَيْنَى، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَأَسَّدَ فَأَسَّةَ مُوسِيِّ . فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّى نَهَيْتُهُ فَأَسْدَمْقَ ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌ . فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّى نَهَيْتُهُ وَفَيْكُ وَعَيْقِ اللَّهِ يَقُولُ عَنْ النَّبِيَ عَلَيْكُ وَيَقُولُ مَا أَفْهُ مَلُ هَذَا . وَلَا كِنِّي سَمِّمْتُ النَّبِيَ عَلِيْكُ يَقُولُ عَنْ أَفْهُ لَهُ مُ فَي الدُّينَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا نَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا نَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا نَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا نَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَلَا الدُّيبَاجَ وَلَا نَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا الدُّيبَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ » .

أخرجه البخارى ف : ٧٠ \_ كتاب الأطعمة : ٢٩ \_ باب الأكل في إناء مفضض .

١٣٤٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ ، أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءِ عِنْـدَ
 بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَمَا يَوْمَ الْجُمْمَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا

= وعن المياثر : جمع ميثرة والأصل موثرة فقلبت يا المكونها بعد السكسر لأنها من الوثار وهو الفراش الوطئ ، وهو من مراكب العجم يعمل من حرير أو ديباج ويتخذ كالفراش الصغير ، ويحشى بقطان أو صوف يجملها الراكب فوق الرحل والسرج ، القسِّيّ : نسبة إلى قرية على ساحل بحر مصر قريبة من تنيس يعمل بها ثياب من كتان مخلوط بحرير ، والديباج : ما غلظ و ثمن من ثياب الحرير ، والإستبرق فارسى معرب ، قاله الجواليق ، وذكره بعد الديباج من ذكر الخاص بعد العام ، أو أريد به مارق من الديباج ليقابل ما غلظ منه .

۱۳۳۹ – رماه به: أى رى المجوسى بالقدح، أورى القدح بالشراب لولا أنى نهيته: أى لَمَارميتُه الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم، فارسى معرّب في صحافها: على حد قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها والمضمير عائد على الفضة ، ويلزم حكم الذهب بطريق الأولى . فإنها لهم : أى الكفار . ما ١٣٤٠ – حلة سيراء على إضافة حلّة لناليه ، كثوب خز "، قال سيبو به لم يأت فعداء وصفا ولكن اسماً . والحلة لا تمكون إلا من ثوبين ، وسميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور كما يقال ناقة عشراء ، إذا كمل لحلها عشرة أشهر ؟ والسيراء : الحرير البحت ؟ وقال ابن الأثب ير: الحرير الصافى .

قَدِمُوا عَلَيْكَ اِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ : « إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآ خِرَةِ » 

مُمَّ جَاءِتْ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْهِ ، مِنْهَا حُلَلْ . فَأَعْطَى مُمَرَ بْنَ الخُطَّابِ وَلَى مِنْهَا حُلَّةً . فَقَالَ مُمَرَ : يَا رَسُدولَ اللهِ الكَيْوُ تَذِيبًا ، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ا قَالَ وَقَالُ اللهِ وَلَيْكَ إِلَيْ لَمْ اللهِ الكَيْسَمَا » وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ « إِنِّى لَمْ أَكُنُ مُشَرَكًا لِتَلْبَسَمَا » فَكَسَاهَا مُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ وَلَيْكَ ، مُشْرِكًا .

أخرجه البخارى في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ٧ \_ باب يلبس أحسن ما يجد .

١٣٤١ – حديث ُعمَرَ . عَنْ أَيِي ءُهُمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : أَتَانَا كَتَابُ مُعَرَ مَعَ ءُتْبَةً ابْنِ فَرْقَدٍ ، بِأَذْرَبِيجَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيْهِ ، نَهِى عَنِ الخُرِيرِ إِلَّا هِ كَذَا ؛ وَأَشَارَ بِإِصْبَمَيْهِ اللَّذَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ ، قَالَ : فِيمَا عَلِمْنَا ، أَنَّهُ يَمْنِي الْأَعْلَامِ .

أُخْرَجه البخارى فى: ٧٧ \_ كتاباللباس: ٢٥ \_ بابلبسالحرير وافتراشه للرجالوقدر ما يجوز منه.

١٣٤٢ – حديث عَلِيِّ وَلَيْنَ ، قَالَ : أَهْدَى إِلَىَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْنِهِ ، حُلَّةَ سِيَرَاء فَلَمِسْتُهَا ، فَرَأْ يْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَقْتُهَا بَـ يْنَ نِسَانًى .

أخرجه البخاري في : ٥١ \_ كتاب الهبة : ٢٧ \_ باب هدية مايكره لبسه .

١٣٤٣ - حديث أنس بن مالك، عن النّبي عَلَيْكَ ، قال: « مَنْ لَبِسَ الخريرَ فِي الدُّنياً فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرةِ » .

أخرجهالبخارى في: ٧٧ ـ كتاباللباس: ٢٥ ـ باب لبسالحرير وافتراشه للرجالوقدر ما يجوز منه.

<sup>=</sup> لاخلاق له: لاحظ له ولا نصيب له من الخير. عطارد: هو ابن حاجب بن زرارة التميمى ، قدم فى وقد بنى تميم على رسول الله عَرِّيَكِيّم . لم أكسكها: فيه دليل على أنه يقال كساه ، إذا أعطاه كسوة، لبسها أم لا .
1821 - فيما علمنا أنه يمنى الأعلام : أى الذى حصل فى علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام ، وهو ما يكون فى الثياب من تطريف وتطريز و نحوها .

١٣٤٣ – من لبس الحرير: أي من الرجال.

١٣٤٤ – حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : أَهْدِىَ إِلَى النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ فَرُوجُ حَرِيرٍ ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعَا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ . وَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَمُنَّقِينَ » .

أخرجه البخارى في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ١٦ \_ باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه .

(٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها

١٣٤٥ – حديث أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيْ ، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمْيصِ مِنْ حَرِيرٍ ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ٩١ \_ باب الحرير في الجرب .

#### (٥) باب فضل لباس ثياب الحبرة

١٣٤٦ - حديث أَنَسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قلْتُ لَهُ : أَى الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّيَ اللَّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّيِّ ؟ قَالَ : الْحِبَرَة.

أخرجه البخارى في : ٧٧ \_ كـ تاب اللباس : ١٨ \_ باب البرود والحبرة والشملة .

(٦) باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه ، واليسير من اللباس
 والفراش وغيرهما ، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه من أعلام

١٣٤٧ – حديث عَائِشَةَ . عَنْ أَ بِي بُرْدَةَ ، قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كَسَاءَ وَإِزَارا غَلَيْظًا ؛ فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةِ فِي هَلَذَيْنِ .

أخرجه البخارى في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ١٩ \_ باب الأكسية والخمائص .

۱۳٤٤ – فروج حرير : بالإضافة ، كثوب خز وخاتم فضة ؛ والفروج هو القباء الذى فية شق من خلفه . لاينبغي هذا : أي لا ينبغي استمال هذا الحرير .

١٣٤٥ – الحكة: الحكة هي الجرب.

١٣٤٦ — الحبرة : بوزن عنبة ، برد يمانى يصنع من قطن . أو كتان مخطط ، يقال : برد حبرة على الوصف وبرد حبرة على الإضافة . والجمع حبر وحبرات مثل عنب وعنبات .

#### (v) باب جواز اتخاذ الأنماط

١٣٤٨ – حديث جَابِرِ رَفِّتُ ، قَالَ النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ : « هَلْ لَكُمْ مِنْ أَ مُمَاطٍ ؟ » قلْتُ : وَأَمَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ الأَ نَمَاطُ » فَأَنَا أَنُّولُ لَهَا قَلُ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّهُ اللَّهُ مَا أَنُّولُ لَهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنُّهُ اللَّهُ مَا أَنُّهُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّ

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كيّاب المناقب : ٢٥ \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

## (٩) باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب

١٣٤٩ – حديث ابْنِ مُمَرَ وَلِيْنَظِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَلِيْنِي ، قَالَ : « لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْجَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءٍ ».

أخرجه البخارى فى : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ١ \_ باب قول الله تمالى \_ قل من حرم زينة الله التى أخرجه البخارى فى : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ١ \_ باب قول الله تمالى \_ قل من حرم زينة الله التى

١٣٥٠ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيْتِ ، قَالَ : « لَا يَنْظُرُ اللهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا » .

أخرجه البخاري في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٥ \_ باب من جر ثوبه من الخيلاء .

۱۳٤٨ – أنماط: ضرب من البسط له خمل رقيق، واحده نمط؛ وفي المصباح النمط ثوب من صوف ذو لون من الألوان، ولا يسكاد يقال للأبيض نمط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفي استدلالها على اتخاذ الأنماط بإخباره على أنها ستكون ـ نظر؛ لأن الإخبار بأن الذي سيكون لايقتضى إباحته، إلا إن استند المستدل به إلى التقرير، فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه، فكأنه أقره.

۱۳٤٩ — لاينظر الله : نظر رحمة . ثوبه : إزاراً، أو قيصا ، أو سراويل، أو غيرها مما يسمى ثوبا. خيلاء :كبراً وعجبا .

١٣٥٠ – بطرا: أي تـكبرا.

## (١٠) باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه

١٣٥١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عِيْسِكَةِ : « بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُمْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلُ جُمَّتَهُ ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ ، فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٥ ـ باب من جر ثوبه من الخيلاء .

## (١١) باب في طرح خاتم الذهب

١٣٥٢ - حديث أبي هرَيْرَةَ وَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَانِهِ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَم ِ الذَّهَبِ. أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَم ِ الذَّهِبِ. أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَم ِ الذَّهِبِ. أَخْرَجِهِ البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٤٥ ـ باب خواتيم الذهب .

١٣٥٣ – حديث ابن مُحمَّرَ وَقِيْنِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْنِيْنِهِ ، اصْطَنَعَ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْمَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِهِ . فَصَنَعَ النَّاسُ . ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْمَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ » فَرَمَى بِهِ . فَطَنَعَ النَّاسُ مَ وَأَجْمَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ » فَرَمَى بِهِ . ثَمَّ قَالَ : « وَاللهِ ! لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا » فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَا تِيمَهُمْ .

أخرجه البخارى في : ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور : ٦ ـ باب من حلف على الشيء وإن لم يحلُّف.

# (۱۲) باب لبس النبي مُؤَيِّنَا خاتما منورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده

١٣٥٤ – حديث ابْنِ مُمَرَ رَفِي ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيْهِ ، خَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فِي يَدِهِ ، مُمَّ كَانَ ، بَعْدُ ، فِي يَدِ مُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ ، بَعْدُ ، فِي يَدِ مُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ ،

۱۳۵۱ — حلة: إذار ورداء . تعجبه نفسه: إعجاب المرء بنفسه ، كما قال القرطبي ، هو ملاحظة لها بمين الكال مع نسيان ندمة الله ؛ فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم . مرجل : رجل الشعر ترجيلا سرحه . جمته : مجتمع شعر رأسه المتدلى منه إلى المهكبين فأكثر ، وهو أكبر من الوفرة . يتجلجل : أى يتحرك أو يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ، ويندفع من شق إلى شق .

١٣٥٤ – من ورق : من فضة .

بَعْدُ ، فِي يَدِ عُثْمَانَ ، حَتَّى وَقَعَ ، بَعْدُ ، فِي بِئْرِ أَرِيسٍ . نَقْشُه ( مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ) . أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٥٠ ـ باب نقش الخاتم .

١٣٥٥ – حديث أَنَسِ ولي ، قَالَ: صَنَعَ النَّبِيُّ وَلِيَكِيْ ، خَاتَمَا ، قَالَ: « إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا ، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدُ » قَالَ: فَإِنِّى لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ . اخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٥١ ـ باب الخاتِم في الخنصر .

# (١٣) باب في اتخاذ النبي وَيُطْلِينُو خاتما لما أراد أن يكتب إلى المجم

١٣٥٦ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِي عَيْظِيْهِ ، كِتَابًا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبُ ، وَقَيْلُ ، كَتَابًا إِلَّا غَنْتُومًا . فَاتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، أَنْ يَكْتُبُ ، وَقِيلُ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَ وَنَ كِتَابًا إِلَّا غَنْتُومًا . فَاتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، وَتُشْهُ ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ .

أخرجه البخارى فى : ٣ \_ كتاب العلم : ٧ \_ باب مايذكر فى المناولة ، وكتاب إهلم العلم بالعلم العلم بالعلم العلم بالعلم العلم بالعلم العلم بالعلم العلم ال

## (١٤) باب فيطرح الخواتم

١٣٥٧ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَقِيْعِ ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْقِ ، خَاكَمًا مِنْ وَرِقِ وَلَبِسُوهَا . فَطَرحَ مِنْ وَرِقِ وَلَبِسُوهَا . فَطَرحَ رَسُولُ اللهِ عَيِّالِيْهِ خَاكَمَهُ ، فَطَرحَ النَّاسُ خَوَا تِيمَهُمْ .

أخرجه البخاري في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٤٧ \_ بأب حدثنا عبد الله بن مسلمة .

(١٩) باب إِذَا انتمل فليبدأ بالهين و إِذَا خلع فليبدأ بالشمال ١٩٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ، قَالَ: «إِذَا انْتَمَلَ أَحَدُكُمُ أَنَّرَكُمُ اللهِ عَلَيْكِ ، قَالَ: «إِذَا انْتَمَلَ أَخَدُكُمُ فَلْيَبْدَأُ بِالشّمَالِ، لِتَكُن الْيُهْ فَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَ هُمَا تُنْزَعُ ». أَخْرِجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٣٩ ـ باب ينزع نعل اليسرى .

١٣٥٩ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْنَ ، قَالَ : « لَا يَمْشِي أَحَدُ كُمْ فِي نَمْلِ وَاحِدَةٍ . لِيُحْفِيهِمَا أَوْ لِيُنْمِلْهُمَا جَمِيمًا » .

أخرجه البخاري في ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٤٠ \_ باب لا يمشى في نمل واحدة .

(۲۲) باب فی إِباحة الاستلقاء ووضع إِحدى الرجلين على الأخرى

۱۳۹۰ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْنِ، مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِمًا إِحْدَى رَجْلَيْهِ عَلَى الْاخْرَى.

أخرجه البخارى في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٨٥ \_ باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل .

(٢٣) باب النهي عن التزعفر للرجال

١٣٦١ – حديث أَنَسِ ، قَالَ : نَهْلَى النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ ، أَنْ يَتَزَعْفُرَ الرَّجُلُ . أخرجه البخارى فى : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٣٣ ـ باب النزعفر للرجال .

(٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ

َ ١٣٦٢ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِيَنِيْنِهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمِهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُهُونَ ، خَفَالِفُومُ ﴿ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٥٠ \_ باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

١٣٥٩ — فى نعل واحدة : لمشقة المشى حينئــــذ وخوف العثار ، مع سمــــــاجة الماشى فى الشكل وقبح منظره فى العيون . ليحفهما : من الإحفاء ، أى ليجردها .

۱۳۹۱ -- تزعفر : تطیب و تلطخ بالزعفران، وقال الزنخشری؛ وهر التطلّی بالزعفران والتطیب به، ولبس المصبوغ به .

## (٢٦) باب لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

١٣٦٣ – حديث أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْتُهِ ، يَقُولُ : « لَا تَدْخَلُ النَّهِ عَيَّلِيْتُهِ ، يَقُولُ : « لَا تَدْخَلُ النَّهِ عَيْلِيْتُهِ ، يَقُولُ : « لَا تَدْخُلُ النَّهِ عَلَيْتِيْنَ يَا يَالَ ».

أخرجه البخاري في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ٧ ـ باب، إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.

١٣٦٤ – حديث أبي طَلْحَة . عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ وَلَيْهِ ، وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عُبَيْدُ اللهِ الْجُولَانِيُّ ، الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةً بِخَلِيْهِ ، وَرَجِ النَّبِيِّ وَلَيْلِيْهِ ، حَدَّ بُهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبا طَلْحَة حَدَّ نَهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْلِيْهِ ، قَالَ : وَرَجِ النَّبِيِّ وَلَيْلِيْهِ ، قَالَ : اللهِ الْحُولُونِ فَيْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الله عَلَيْهِ ، مِنْ سَفَرٍ ، وَاللهِ عَائِشَةَ وَلَيْهِ ، وَاللهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ ، مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي، عَلَى سَمْوَةٍ لِي، فِيمَا تَعَاثِيلُ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، هَنَكُهُ،

۱۳۹۳ — الملائكة: أى غير الحفظة. كاب: يحرم اقتناؤه قيل وامتناعهم من الدخول لأكاه النجاسة وقبح رائحته. صورة تماثيل: من إضافة العام إلى الخاص. قال النووى، الأظهر أن الحكم عام فى كل كاب وكل صورة، وأنهم يمتنمون من الجميع لإطلاق الحديث، ولأن الجسرو الذى كان فى بيت النبي علي تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر لأنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت وعلله بالجرو. عند السرير كان له فيه عذر ظاهر لأنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت وعلله بالجرو.

والجمهور ، كما قاله النووى ، على تحريم اتخاذ المصور فيه صورة حيوان ؛ مما يلبس، ثوب أو عمامة ، أو ستر مملّق ، ونحو ذلك مما لا يمد ممهنا ؛ فإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة و نحوها مما يمهن فليس بحرام ؛ لكن يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ، ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له .

1870 — قرام : ستر فيه رقم ونقش . سهوة : صفّة في جانب البيت ، أو كوّة أو بيت صغير منحدر في الأرض كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع . هته كه : أي نزعه .

وَقَالَ : « أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ » ، قَالَتْ : كَجَمَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

أخرجه البخاري في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٩١ \_ باب ما وطيُّ من القصاوير ·

١٣٦٦ – حديث عَائِسَة ، أَمَّ الْمُوْمِنِينَ وَلَيْ ، أَنَّهَ الشَّرَتُ مُمُّوَةً فِيهَا لَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْقٍ ، قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَيَلِيْقٍ ، مَاذَا أَذْ نَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَيَلِيْقٍ ، مَاذَا أَذْ نَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْقٍ : « مَا بَالُ هٰذِهِ النَّمْرُ فَقَة ؟ » قلْتُ : الشَّرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْمُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْقٍ : « إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُمَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا رَسُولُ اللهِ وَقِالَ: « إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُمَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ \* » وَقَالَ: « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَاثِ كَمُ الْمَلَاثِ كَهُ مُ الْمَالَةِ مُنْ اللهِ وَقَالَ . « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَاثِ كَمُ الْمَالِدُ مَنْ اللهِ مَقَالَ لَهُ اللهُ وَقَالَ : « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَاثِ كَمُ اللهِ مَالَهُ لَهُمْ أَخْيُوا اللهُ وَقَالَ : « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَاثِ مَا اللهُ وَالَهُ لَهُ مُ اللهِ اللهُ اللهِ مَقَالَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كتاب البيوع ُ: ٤٠ ـ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء .

١٣٦٧ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَحَيْثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ ، قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَهُونَ هٰذِهِ الصُّورَ يُمَـذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » .

[ أخرجه البخاري في: ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٨٩ \_ باب عذاب المصورين يوم القيامة .

١٣٦٨ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ، قَالَ : سَمِمْتُ النَّبِيَّ مَلِيَّالِيَّهُ يَقُولُ : « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَا بَا عِنْدَ اللهِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمُصَوِّرُونَ » .

أخرجه البخاري في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٨٩ ـ باب عذاب المصورين يوم القيامة .

<sup>=</sup> يضاهون. يشابهون. وسادة أو وسادتين: أي مخدة أو مخدتين.

۱۳۶۹ — نمرقة : وسادة صغيرة. وتوسدها : حذفت التاء للتخفيف وأصله وتتوسدها . ماخلقتم : أى ماصورتم كصورة الحيوان .

١٣٦٩ - يا إبا عباس : هي كنية عبد الله بن عباس .

وَإِنِّى أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدُّثُكَ إِلَّا مَا سَمِ مْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكَيْ وَيَهَا الرُّوحَ، يَقُولُ ، سَمِ مُنَّهُ يَقُولُ : « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبَهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَهْسَ بِنَافِحَ فِيهَا أَبَدًا » • فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً ، وَاصْفَرَّ وَجُهُهُ . فَقَالَ : وَ يُحَلَى ! وَلَيْسَ بِنَا فِي فِي أَنْ تَصْنَعَ ، فَمَلَيْكَ بِهِ لَذَا الشَّجَرِ ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ . إِنْ أَيْتُ إِلَا أَنْ تَصْنَعَ ، فَمَلَيْكَ بِهِ لَذَا الشَّجَرِ ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ .

أخرجه البخارى فى : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ١٠٤ ـ باب بيع التصاوير التى ليس فيها روح ومايكره من ذلك .

۱۳۷۰ – حديث أبي هُرَيْرَةَ . عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَرَأَى أَعْلَاهُمَا مُصَوِّرًا بُصَوِّرً . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ ، يَقُولُ : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً » . اخرجه البخارى في : ۷۷ ـ كتاب اللباس : ٩٠ ـ باب نقض الصود .

### (٢٨) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

١٣٧١ – حديث أَيِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ وَقَيْ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّاتِيْ ، فَي بَدْضِ أَسْفَارِهِ ، وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِيْ ، رَسُولًا أَنْ « لَا يَبْـقَينَ فِي بَدْضِ أَسْفَارِهِ ، وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِيْنَ ، رَسُولًا أَنْ « لَا يَبْـقَينَ فِي بَدْفَ إِلَّا قُطِمَتْ » .

أخرجه البخَّاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٣٩ \_ باب ماقيل في الجرس و نحوه في أعناق الإبل.

= فربا الرجل: أصابه الربو، وهو مرض يملو منه النفس ويضيق الصدر، أو ذُعر وامتلاً خوفا، أو انتفخ. ويحك: كلة ترحم، كما أن ويلك كلة عذاب.

۱۳۷۰ — ومن أظلم ممن ذهب: أى قصد . يخلق كخلق : قال الحافظ ابن حجر التشبيه فى فعل الصورة وحدها ، لا من كل الوجوه . فليخلقوا : أى فليوجدوا . حبة : من قمح . ذرة : نملة .

۱۳۷۱ — القلادة : ما جمل فى المنق ، وقلّد البميرَ جمل فى علقه حبلاً يقاد به . من وتر : هو وتر القوس ، وجمعه أو تار مثل سبب وأسباب ، وهو مجرى السهم من القوس العربية .

قال ابن الجوزى (كما نقله الحافظ في الفتح) وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال : أحدها أنهم كانوا =

# (٣٠) باب جواز و مم الحيوان غير الآدمى فى غير الوجه وندبه فى نعم الزكاة والجزية

١٣٧٢ – حديث أنس ولطن ، قال: لَمَّا وَلَدَتْ أَمْ سُكَيْمٍ ، قالَتْ لِي : يَا أَنَسُ! انْظُرْ هُذَا الْفُلَامَ ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَ ثَمَّا حَتَّى تَفْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِيْقٍ ، يُحَنِّكُهُ . فَفَدَوْتُ بِهِ فَلْوَا الْفُلَامَ ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَ ثَمَّا حَتَّى تَفْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِيْقٍ ، يُحَنِّكُهُ . فَفَدَوْتُ بِهِ فَلْمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ . فَإِذَا هُوَ فِي حَالِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْدَيَّةٌ ، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ . أَخْرِجِهِ البخارى في : ٧٧ - كتاب اللباس : ٢٢ ـ باب الخبصة السوداء .

### (٣١) باب كراهة القزع

١٣٧٣ - حديث ابْنُ تُحَمَرَ وَتَحَيَّ ، قَالَ : سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّالِيَّةِ ، يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ . أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٧٧ ـ باب النزع .

<sup>=</sup> يقلدون الإبل أو تار القسى لئلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطمها إعلاماً بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئاً ؛ ثانيها النهى عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ، ورجحه أبو عبيد إذ قال ، نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير ؛ وثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس ، حكاه الخطابي ، وعليه يدل تبويب البخارى .

۱۳۷۲ — أم سليم : زوج أبي طلحة ، وأم أنس . فلا يصيبن شيئا : ينزل في جوفه . يحدكه : والحنك أعلى باطن النم ، أو الأسفل من طرف مقدّم اللحيين ؛ وحنكت الصبي تحنيكا مضغت تمرا ونحوه ودلسكت به حنكه . فإذا هو في حائط : بستان . خميصة : كساء أسود مُمْم الطرفين ، ويكون من خز أو صوف ، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة . حريثية : نسبة إلى حريث ، رجل من قضاعة . يسم الظهر : أي يمثم الإبل بالكي ، ليتميز عن غيره .

۱۳۷۳ — القزع: القزع أن يحلق رأس الصبى ويترك فى مواضع منه الشعر متفرقا ، وقد فسره نافع ، فى حديث البخارى ، بقوله إذا حلق الصبى وترك همنا شمرة وهمنا وهمنا وأشار إلى ناصيته وجانبى رأسه .

(٣٢) باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه

١٣٧٤ - حديث أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَالْتَبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ، قَالَ: ﴿ إِيَّا كُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُوَّاتِ » فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدُّ . إِنَّمَا هِيَ عَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا . قَالَ : « فَإِذَا أَيَدْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهَا » قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّريق ؟ قَال : « غَضْ الْبَصَر ، وَكَفَ الْأَذَى ، وَرَدُ السَّلامِ ، وَأَمْنُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ » .

أخرجه البخارى في . ٤٦ \_ كتاب المظالم : ٢٢ \_ باب أفنية الدور والجلوس فيها .

(٣٣) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله

١٣٧٥ – حديث أشمَاء ، قَالَتْ : سَأَلَت امْرَأَةُ النَّبِيَّ عَيْظِيُّهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنْ ابْـنَتِي أَصَابَتُهَا الْخُصْبَةُ فَامَّرَقَ شَدْرُهَا ، وَ إِنِّى زَوَّجْتُهَا؛ أَ فَأَصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: « لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ».

أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب اللباس : ٨٥ \_ باب الموسولة .

١٣٧٦ – حديث عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسَهَا كَفَاءِتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَ مِ أَنْأُصِلَ فِي شَعَرَهَا، فَقَالَ : « لَا ، إِنَّهُ قَدْ لُمِينَ الْمُوصَلَاتُ » .

أخرجه البخاري في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ٩٤ ـ باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية .

١٣٧٤ - ما لنا بد: أي غني عنها . إلا المجالس: أي إن أبيتم إلا الجـاوس ، فمبر عن الجاوس ، بالمجالس . غض البصر : عن الحرام. وكف الأذى : عن الناس ، فلا تحتقر نَّهم ولا تنتيابهُم ، إلى غير ذلك . ورد السلام : على من يسلّم من المارّة .

١٣٧٥ — الحصبة : بثرات حمر تخرج في الجسد متفرقة ، وهي نوع من الجدري . فامريق : أصله أغرق فقلبث النون ميما وأدغمت في لاحقتها ، من المروق ، أي خسرج شعرها من موضعه . أفأصل فيه : أى في شمرها غيره . الواصلة : لنفسها أو لغيرها . والموصولة : أي التي يفعل مها ذلك .

١٣٧٦ — فتممط : أي تناثر وانتتف من أصله .

أخرجه البخارى فى : ٦٠ \_ كتاب التفسير : ٥٩ \_ سورة الحشر : ٤ \_ بابوما آناكم الرسول فخذوه .

١٣٧٨ — حديث مُمَاوِيةً بْنِ أَ بِي سُفْيَانَ . عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيةً ابْنَ أَ بِي سُفْيَانَ ، عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَمَرٍ ، وَكَانَتْ فِي يَدَى حَرَسِيّ . ابْنَ أَ بِي سُفْيَانَ ، عَامَ حَجَّ ، عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَمَرٍ ، وَكَانَتْ فِي يَدَى حَرَسِيّ .

١٣٧٧ — الواشمات جمع واشمة ، فاعلة الوشم ، وهو أن يغرز عضو من الإنسان بنحو الإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى بنحو كل فيصير أخضر . والموتشمات : جمع موتشمة ، التى يفعل بها ذلك ؟ وهدذا الفعل حرام على الفاعل والفعول به اختيارا ، ويصير موضعه نجسا يجب إزالته ، إن أمكن ، بالملاج . المتنمصات : جمع متنمصة ، الطالبة إزالة شعر وجهها بالمنتف ونحوه ، وهو حرام ، إلاما ينبت بلحية المرأة أو شاربها فلا ، بل يستحب والمتفلجات : جمع متفاجة ، وهي التي تفرق ما بين ثناياها بالمبرد إظهاراً الصغر وهي عجوز . للحسن : أى لأجل التحسين لما فيه من التزوير . المفيرات خلق الله : كالتمايل لوجوب اللمن ، وهو صفة لازمة لمن تصنع الوشم والنمص والفلج . كيت وكيت: تعنى الواشمات الخ . ومنهو في كتاب الله عطف على ( من لمن ) أى مالي لا ألمن من هو في كتاب الله ملمون لأن فيه وجوب الانتهاء عمما نهاه الرسول ، لقوله \_ وما نها كم عنه فانتهوا \_ ما بين اللوحين : دفتي المصحف . لأن كنت قرأتيه و قدوجدتيه : بإثبات الياء في قرأتيه و وجدتيه وهي المتولدة شمن إشباع كسرة التاء؛ واللام في (لئن) موطئة لاقسم، والثانية في (لقد) لجوابه الذي سدّ مسدّ جواب الرط . أهلك : أي زوجه وهي زينب بنت عبد الله الثقفية . ما جامعتنا : أي ما صاحبتنا .

١٣٧٨ – قصة من شمر : أي قطمة من شمر الناصية . حرسي " : واحد الحر اس الذين يحرسون .

فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! أَيْنَ عُلَمَاوُ كُمْ ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلِيَكِنَّةِ ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَـــذِهِ ، وَيَقُولُ : « إِنَّمَا هَلَكُتْ بَنُو إِسْرَا ئِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاوُهُمْ » . وَيَقُولُ : « إِنَّمَا هَلَكُتْ بَنُو إِسْرَا ئِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاوُهُمْ » . اخرجه البخارى في : ٢٠ ـ كتاب الأنبياء : ٥٤ ـ باب حدثنا أبو اليمان .

(٣٥) باب النهى عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

١٣٧٩ – حديث أَشْمَاء ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَـَلْ عَلَىَّ جُنَاحُ إِنْ تَشَبَّعُتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُمْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْنِ : « الْمُتَشَبِّعُ جُنَاحُ إِنْ تَشَبَّعُ مَنْ ذَوْرٍ » .

أخرجه البخارى في : ٦٧ \_ كتاب الدكاح:١٠٦ \_ باب المتشبع بمالمينل وماينهي من افتخار الضرة.

۱۳۷۹ — المتشبع بحـــا لم يمط كلابس ثوبى زور . قال الزمخشرى في الفائق ، المتشبع على معنيين احدها المتـكلف إسرافا في الأكل وزيادة على الشبع حتى يمتلي ويتضلع ؟ والثانى المتشبه بالشبمان وليس به ، وبهذا المهنى الثانى استمير للمتحلى بفضيلة لم تُر ْزَق ، وليس من أهلها ؟ وشبه بلابس ثوبى زور أى ذى زور ، وهو الذى يزوّر على الناس بأن يتزيّق بزى أهل الزهد ، ويلبس إلباس ذوى التقشف رياء ، وأضاف الثوبين إلى الزور لأنهما لما كانا ملبوسين لأجله فقد اختصا به اختصاصا سوّغ إضافتهما إليه ؟أو أراد ان المتحلى كمن لبس ثوبين من الزور قد ارتدى بأحدها وائتزر بالآخر . ونقل القسطلانى عن السفاقسى أنه قال هو أن يابس ثوبى وديمة أو عاربة يظن الناس أنهما له ، ولباسهما لا يدوم فيفتضح بكذبه . وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفاً من الفساد بين زوجها وضرتها فتورث بينهما البغضاء .

# ٣٨ - كتاب الآداب

( ۱۳۸۰ \_ ۱۳۹۰ ) حدیث

(١) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء

• ١٣٨٠ – حديث أَنَس وطي ، قَالَ: دَعَا رَجُلُ بِالْبَقِيعِ، يَاأَ بَا الْقَاسِمِ ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ وَلِيَاتِيْنِ ، فَقَالَ : لَمْ أَعْنِكَ . قَالَ : سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي » . النَّبِيُّ وَلِيَاتِيْنِ ، فَقَالَ : لَمْ أَعْنِكَ . قَالَ : سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي » . الخرجة البخارى في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٤٩ ـ باب ما ذكر في الأسواني .

١٣٨١ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ ، وَلَا نُنْدِيمُكَ عَيْنًا .

فَأَ تَى النَّبِيَّ مِيَنِكِيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَلَا نُنْدِمُكَ عَيْنًا .

فَقَالَ النَّبِيُّ مُلِيَّاتِيْنِ : «أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ ، سَمُوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْبَتِي ، وَإِ َّمَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

أخرجه البخاري في : ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ٧ \_ باب قول الله تمالي \_ فإن لله خمسه \_ .

١٣٨٢ — حديث جَابِرٍ وَهُنَّ ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقُلْنَا : لَانَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَلَا كَرَامَةَ. فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ وَقِيلِيْقٍ ، فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَـكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ». لَانَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَلَا كَرَامَةَ. فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ وَقِيلِيْقٍ ، فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَـكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ». أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ١٠٠ ـ باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل .

۱۳۸۰ — باسمى : محمد وأحمد . بكنيتى : أبى القاسم والأمر والنهى هنا ليسا للوجوب والتحريم ؛ فقد جوزه مالك مطلقا ، لأنه إنماكان فى زمنه عَلَيْكُم للالتباس ، ثم نسخ فلم يبق التباس . وقال جمع من السلف النهى مختص بمن اسمه محمد أو أحمد لحديث النهى أن يجمع بين اسمه وكنيته .

١٣٨١ – ولا نعممك عينا : أي لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك .

١٣٨٢ – ولا كرامة : أي لا نكرمك كرامة .

١٣٨٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ وَلَيْكُوْ : « سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا لِيَّانِهِ : « سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا لِكُنْيَتِي » .

أخرجه البخاري في: ٦١ \_ كتاب المناقب: ٢٠ \_ باب كنية النبي عليه .

(٣) باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها

١٣٨٤ – تحديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَّةً ، فَقِيلَ تُزَكِّى نَفْسَهَا. وَسَمَّا مَا رَسُولُ اللهِ عَيْظَةِ ، زَيْنَت .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١٠٨ \_ باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه .

(٤) باب تحريم التسمى علك الأملاك وعلك الملوك

١٣٨٥ – حديث أبي هرَيْرَةَ ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ : « أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١١٤ \_ باب أبنض الأسماء عند الله .

(ه) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام

١٣٨٦ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَقَطَى . قَالَ : كَانَ ابْنُ لِأَ بِي طَلْحَةً بَشْتَـكِي ، وَالَ : كَانَ ابْنُ لِأَ بِي طَلْحَةً بَشْتَـكِي ، وَالَ : مَا فَعَـلَ ابْنِي ؟ نَفَرَجَ أَبُو طَلْحَةً ، قَالَ : مَا فَعَـلَ ابْنِي ؟ نَفَرَجَ أَبُو طَلْحَةً ، قَالَ : مَا فَعَـلَ ابْنِي ؟

١٣٨٤ — زينب: هي بنت جحش ، أم المؤمنين. تزكى نفسها : لأن لفظ برة مشتق من البر.

١٣٨٥ - أخنع: أي أشد ذلا.

\_\_ 1577

قَالَتُ أَمْ سُكَيْمٍ : هُو أَسْكُنُ مَا كَانَ . فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءِ ، فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْها . فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَتْ أَمْ سُكَيْمٍ : فَار الصَّبِيَّ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةً أَتَى رَسُولَ اللهِ عِيَّالِيَّةٍ ، فَأَخْبَرَهُ . فَلَمَّا فَرَغَ مَ قَالَ : « اللهُمَّ بَارِكُ لَهُما » فَوَلَدَتْ غُلامًا . قَالَ لِي فَقَالَ : « اللهُمَّ بَارِكُ لَهُما » فَوَلَدَتْ غُلامًا . قَالَ لِي فَقَالَ : « أَعْمَهُ بَنَمَ وَالَى : فَالَ : « اللهُمَّ بَارِكُ لَهُما » فَوَلَدَتْ غُلامًا . قَالَ لِي فَقَالَ : « أَمْعَهُ شَيْءٍ ؟ » قَالَ : « قَالَ : فَا فَرَاتُ . فَأَ ذَهُ النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ فَقَالَ : « أَمْعَهُ شَيْءٍ ؟ » قَالُوا : نَمَ " ، تَمَرَاتُ . فَأَخَذَهَا النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ ، فَقَالَ : « أَمْعَهُ شَيْءٍ ؟ » قَالُوا : نَمَ " ، تَمَرَاتُ " . فَأَخَذَهَا النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ ، فَقَالَ : « أَمْعَهُ شَيْءٍ ؟ » قَالُوا : نَمَ " ، تَمَرَاتُ " . فَأَخَذَهَا النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ ، فَقَالَ : « أَمْعَهُ شَيْءٍ ؟ » قَالُوا : نَمَ " ، تَمَرَاتُ " . فَأَخَذَهَا النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ .

أخرجه البخاري في : ٧١ ـ كتاب العقيقة : ١ ـ باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يمق، وتحنيكه.

١٣٨٧ – حديث أَبِي مُوسَىٰ رَخِكُ ، قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، قَأْ تَبْتُ بِهِ النَّبِيَّ وَلِيَّلِيْ ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، كَفَنَّ كَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ . وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى . إِبْرَاهِيمَ ، كَفَنَّ كَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ . وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى . اخرجه البخارى في : ٧١ ـ كتاب العقيقة : ١ ـ باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يمنى، وتحميكه .

١٣٨٨ - حديث أَسْمَاء ولي ، أَنَّهَا مَمَلَت بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ. قَالَت : خَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمْ وَالْآَبَهُ بِقَبَاءٍ . ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْلِيْ ، وَأَنَا مُتِمْ فَا تَيْتُ الْمَدِينَة ، فَنَزَلْتُ بِقَبَاءٍ ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ . ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْلِيْ ، فَرَا اللهِ عَلَيْلِيْ وَمَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَى فِي فِيهِ . فَكَانَ أُوّل شَيْء دَخَلَجَوْفَهُ وَرَضَعُتُهُ فِي حَجْرِهِ . ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَى فِي فِيهِ . فَكَانَ أُوّل شَوْفَهُ وَيَقَلِينَ وَكَانَ أُوّل مَوْفُود رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيْنَ . ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ؛ وَكَانَ أُوّلَ مَوْلُود وَلِي الْإِسْلَامِ . وَكَانَ أُولَ مَوْلُود وَلِيَ الْإِسْلَامِ .

أخرجه البخارى في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار: ٤٥ ـ باب هجرةالنبي عَرَاقِيْهُ وأصحابه إلى المدينة.

<sup>=</sup> هو أسكن ماكان: أفعل تفضيل من السكون، قصدت به سكون الموت، وظن أبو طلحة أنها تريد سكون العافية له . ثم أصاب منها: أى جامعها . وار الصبى : أمر من المواراة، أى ادفنه. أعرستم الليلة: استفهام محذوف الأداة وهو من قولهم أعرس الرجل إذا دخل بامرأته ، والمراد هنا الوطء، فسماه إعراسا لأنه من توابع الإعراس .

۱۳۸۸ — متم الله أنمه ألحمت مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر. بر ك عليه: قال: بارك الله فيك أو اللهم بارك فيه . ولد في الإسلام : أي في المدينة .

١٣٨٩ – حديث سَمْلِ بْنِ سَعْد . قَالَ : أَ تِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَ بِي أَسَيْدِ إِلَى النَّبِيِّ وَيَطْلِيْقِ ، وَأَ بُو أُسَيْد جَالِسْ ؛ فَلَهَا النَّبِيُّ وَيَطْلِيْقِ بِشَيْءٍ بَـنْنَ يَدَيْهِ ، وَأَ بُو أُسَيْد جَالِسْ ؛ فَلَهَا النَّبِيُّ وَيَطِيلِيْ بِشَيْءٍ بَـنْنَ يَدَيْهِ ، وَأَ بُو أُسَيْد بِا بْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخَذِ النَّبِيِّ وَيَطْلِيْقٍ ، فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ وَيَطْلِيْقٍ ، فَقَالَ : « أَ يُنَ وَلَا أَبُو أُسَيْد بِا بْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخَذ النَّبِيِّ وَيَطْلِيْقٍ ، فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ وَيَطْلِيْقٍ ، فَقَالَ : « أَ يُن السَّيْد وَالْمَنْذِر ، فَقَالَ : وَالْمَنْذِر ، فَلَانْ . فَلَانْ . فَلَانَ : « مَا اسْمُنَهُ » قَالَ : فَلَانْ . فَلَانْ . قَالَ : « وَالْمِيْدُ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ » فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ .

أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ١٠٨ ـ باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه .

• ١٣٩٠ – حديث أنس . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ مُؤَلِّكِيُّهُ ، أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا . وَكَانَ لِي أَخْ مُؤَلِّكُمْ ، أَخْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا . وَكَانَ لِي أَخْ مُؤَلِّكُمْ مُؤَلِّكُمْ ، مَا فَعَـلَ النَّغَيْرُ ؟ » لَغَرْ كَانَ مُقَالُ لَهُ أَبُو مُعَيْرٍ ، مَا فَعَـلَ النَّغَيْرُ ؟ » لَغَرْ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ . يَلْعَبُ بِهِ .

أخرجه البخاري في: ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١١٢ \_ باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل.

### (٧) باب الاستئذان

١٣٩١ – حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ الْأَنْصَارِ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ . فَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى مُحَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُوْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ . وَقَالَ فَرَجَعْتُ . وَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُوْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ . وَقَالَ

۱۳۸۹ — فلها: أى اشتغل. استفاق: هو استفعل من أفاق، إذا رجع إلى ماكان قد شغل عنه، وعاد إلى نفسه فلم ير الصبى. قلبناه: أى رددناه إلى المنزل. فسماه المنذر: تفاؤلا أن يكون له علم ينذر به، قاله الداودى ؟ ومثله قول الطبيى: لعله عليه الصلاة والسلام تفاءل به ولمح إلى معنى التفقه فى الدين فى قوله تمالى \_ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إلى قوله وليغذروا قومهم \_ .

۱۳۹۰ — فطيم: أى مفطوم ، بمعنى فصل رضاعه . النفير: تصغير نُغُو ، وهو طائر صغير أحمر المنقار ، ويجمع على نفران .

۱۳۹۱ — أبو موسى : عبد الله بن قيس الأشمرى . مذعور : ذعره: أفزعه وبابه قطع والاسم الذعر بوزن العذر وقد ذعر فهو مذعور .

رَسُولُ اللهِ عَيِّكِيْةِ: « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » فَقَالَ: وَاللهِ! لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ. أَمِنْكُمْ أَحَدُ سَمِمَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيِّكِيْةٍ ؟ فَقَالَ أَبَى بْنُ كَمْب: وَاللهِ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْت أَصْغَرَ الْقَوْمِ ؛ فَقَمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّيِ عَيِّكِيْةٍ قَالَ ذَلِكَ .

أخرجه البخاري في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ١٣ \_ باب التسليم والاستئذان ثلاثا .

# (٨) باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا

١٣٩٢ – حديث جَابِر وَلَحْنَهُ ، قَالَ : أَنَبْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْرِ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي . فَدَقَقْتُ الْبَابَ . فَقَالَ : « مَنْ ذَا ؟ » فَقُلْتُ : أَنَا . فَقَالَ : «أَنَا ، أَنَا ! » كَأَنَّهُ كَرِهُمَا . أخرجه البخارى في : ٧٩ ـ كتاب الاستئذان : ١٧ ـ باب إذا قال من ذا فقال أنا .

## (٩) باب تحريم النظر في بيت غيره

١٣٩٣ - حديث سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ
رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيَّةِ ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيَّةِ مِدْرَى يَحُدُثْ بِهِ رَأْسَهُ . فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ
عَيْلِيَّةِ ، قَالَ : « لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَمْتَظِرَ فِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْمَنْكُ » . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ

هِ إِنَّا جُمِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ » .

أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب الديات: ٣٣ ـ باب من اطلعفي بيت قوم ففقتُوا عينه فلا دية له.

۱۳۹۲ — كرهما : كره ذلك لأنه أجابه بنير مايفيده علم ماسأل عنه ، فإنه عَرَاكُمُ أراد أن يعرف من دق الباب ، بعد أن عرف أن ثَمَّ داقاً ، فأخبره أنه داقٌ ، فلم يستفد منه المقصود .

۱۳۹۳ — جُحْر: قال الحافظ، الجحر نقب مستدير في أرض أو حائط، وأصلها مكامن الوحش. مددى: حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد، كالخلال، لها رأس محدد؛ وقيل هو شبيه بالمشط أسنان من حديد. لطمنت به في عينيك: يمنى و إنما لم أطمنك لأنى كنت متردداً بين نظرك ووقوفك غير ناظر. الإذن: أى الاستئذان في دخول الدار. من قبل البصر: أى جهة البصر لئلا يطاع على عورة أهلها ؟ ولولاه لما شرع.

<sup>=</sup> لتقيمن عليه : إي على مارويته .

١٣٩٤ – حديث أنس بن مالك ، أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَدْ فَيَ النَّبِي عَلَيْكَ ، أَنَّ مَالِكُ ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَدْ فَي بَعْتِ اللَّهِ مَالِكَ ، أَنَّ مَالِكُ ، أَنَّ مَا الْسَعْدَان مِن أَجَلَ الرَّجُلَ اليَطْمُنَهُ. الخرجة البخارى في ١٧٠ ـ كتاب الاستئذان : ١١ ـ باب الاستئذان من أجل البصر . اخرجة البخارى في ١٧٠ ـ كتاب الاستئذان : ١١ ـ باب الاستئذان من أجل البصر . و لَو اطَلَعَ مَا كُنْ عَلَيْكُ مِنْ جُمَاحٍ في يَعْتَبِكُ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَقَقَاتَ عَيْنَهُ ، مَا كَانَ عَلَيْكُ مِنْ جُمَاحٍ » . اخرجة البخارى في ١٧٠ ـ كتاب الديات : ١٥ ـ باب من أخذ حقه أو افنص دون السلطان . اخرجة البخارى في ١٧٠ ـ كتاب الديات : ١٥ ـ باب من أخذ حقه أو افنص دون السلطان .

۱۳۹٤ — حُبَّر: مفرده حجرة ، وهى حظيرة الإبل ، ومنه حجرة الدار والجمع حجر كُنُرفة وغرف ، وحُبُرات . بمشقص : نصل سهم إذا كان طويلا غير عريض. يختل : يأتيه من حيث لايشمر . لليطمنه : فى عينه ، وهو غافل .

۱۳۹۰ خذفته: رميته، وأصل الخذف أن ترمى حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. ففقأت عينه: فقلمتها أو أطفأت نورها. ماكان عليك من جُناح: من إثم ولا مؤاخذة.

# ۳۹ – کتاب السلام (۱۳۹۳ – ۱۶۶۸) حدیث

(۱) باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير الله على الكثير الله على الكثير الله على الكثير الله على الرّاكب على الرّاكب على الرّاكب على الرّاكب مريزة ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ : « يُسَلِّمُ الرّاكب على الماشي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ » . اخرجه البخارى فى : ٧٩ ـ كتاب الاستئذان : ٥ ـ باب تسليم الراكب على المادى .

## (٣) باب من حق المسلم للمسلم رد السلام

۱۳۹۷ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ : سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةِ ، يَقُولُ : « حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٢ \_ باب الأم بانباع الجنائز .

(٤) باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم من ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم من أنس بن مَالِكِ وَلَيْكُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ ، وَأَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ ، وَأَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ ، وَقَالُوا : وَعَلَيْكُمْ ، .

أخرجه البخاري في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٢٧ \_باب كيف بُرَدّ على أهل الذمة السلام .

١٣٩٦ - يسلم: أي ليسلم.

١٣٩٧ — وتشميت الماطس: إذا حمد .

١٣٩٨ – أهل الكتاب: اليهود والنصارى

١٣٩٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضَّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِيْتَالِيَةٍ ، قَالَ : « إِذَا سَلَمَ عَلَيْكَ مُ الْيَهُودُ فَإِنَّكَا يَقُولُ أَحَدُهُم : السَّامُ عَلَيْكَ . فَقُلْ : وَعَلَيْكَ » . أَنْيَهُودُ فَإِنَّكَا يَقُولُ أَحَدُهُم : السَّامُ عَلَيْكَ . فَقُلْ : وَعَلَيْكَ » . أَخْرَجِهِ البخارى في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٢٧ \_ باب كيف بُرَدَ على أهل الذمة السلام .

(٥) باب استحباب السلام على الصبيان

١٤٠١ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْنَ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْمِمْ . وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ ، يَفْعَلُهُ .

أُخرَجه البخاري في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ١٥ \_ باب التسليم على الصبيان .

(٧) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان

١٤٠٢ - حديث عَائِشَة وَ وَاللَّهُ ، قَالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابِ ، لِحَاجَتِهَا ؛ وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَمْرِ فُهَا ؛ فَرَآهَا مُحَرَّهُ بْنُ الخُطَّابِ ، فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ ! أَمَا وَاللهِ مَا تَخَفْرُ فِينَ عَلَيْنَا ، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ : فَانْ كَفَأْتُ رَاجِعَةً يَا سَوْدَةُ ! أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفُرُ فِينَ عَلَيْنَا ، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ : فَأَنْ كَفَأْتُ رَاجِعَةً

١٣٩٩ — السام: الموت، وألفه منقلبة عن واو.

<sup>.</sup> ١٤٠٠ — وعليكم: المعنى وعليكم أيضا، أى نحن وأنتم فيه سواء، كانا نموت، فهو عطف على قولهم .

١٤٠٢ — سودة : بنت زمعة ، أم المؤمنين رضى الله عنها . فانكفأت : أى انقلبت .

وَرَسُولُ اللهِ عَيَّكِالِيْهِ ، فِي بَدْتِي ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى ، وَفِي يَدِهِ عَرْقُ . فَدَخَلَتْ ، فَقَالَتْ : فَأَوْحَى يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ إِلَيْهِ . مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَمَهُ . فَقَالَ : « إِنَّه قَدْ أَذِنَ لَـكُنَّ اللهُ إِلَيْهِ . مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَ إِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَمَهُ . فَقَالَ : « إِنَّه قَدْ أَذِنَ لَـكُنَّ اللهُ إِلَيْهِ . مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَ إِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَمَهُ . فَقَالَ : « إِنَّه قَدْ أَذِنَ لَـكُنَّ اللهُ إِلَيْهِ . مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَ إِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَمَهُ . فَقَالَ : « إِنَّه قَدْ أَذِنَ لَـكُنَّ

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ١٣ \_ سورة الأحزاب : ٨ \_ باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي .

# (٨) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها

الله عَلَيْكَ مَ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَيْكَ مَ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ مَ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النَّهَاء » فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَ يْتَ الْحُمُو ؟ قَالَ: «الحَمُو الْمَوْتُ ». عَلَى النِسَاء » فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَ يْتَ الْحُمُو ؟ قَالَ: «الحَمُو الْمَوْتُ ». أخرجه البخارى في: ١٧٠ - كتاب النكاح: ١١١ - باب الايخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المنيبة .

<sup>=</sup> عرق: العظم الذى عليه اللحم. ثم رفع عنه: ما كان فيه من الشدة بسبب نزول الوحى. قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن: دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج، وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التسترحتي لايبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت؛ والمراد بالحاجة البراز.

المدون المدول الدخول المناصب على التحذير. وقال البرماوى في شرح المددة الدخول منصوب علما على (إيا) المنرى بها ، والعامل في (إيا) محذوف ، أى باعدوا أنفسكم ، ثم حذف المضاف فقيل إياكم ، وعطف عليه الدخول . أفرآيت الحمو : أى أخبر في عن حكم دخول الحمو على المرأة . الحمو الموت : أى لقاؤه مثل لقاء الموت ، إذ الخلوة به تؤدى إلى هلاك الدين إن وقمت المصية ، أو النفس إن وجب الرجم ؛ أو هلاك المرأة بفراق زوجها ، إذا حملته الفيرة على المرأة على طلاقها . والحمو ، قال النووى المراد به هنا أقارب الزوج ، غير آبائه وأبدئه ، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون المراد به هنا أقارب الأخ وابن الأخ و محوها ممن يحسل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة ، وقد جرت بالموت . وإنما المراد الأخ وابن الأخ ومحوها ممن يحسل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة ، وقد جرت المادة بالمساهل فيه ، فيخلو الأخ بامرأة أخيه ، فشبهه بالموت ، وهو أولى بالمنع من الأجنبي فالشر به أكثر من الأجنبي ، والفتنة به أمكن ، من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي ،

# (٩) باب بيان أنه يستحب لمن رئى خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به

١٤٠٤ – حديث صَفيَّة ، زَوْج النَّبِي عَيَّكِيْةٍ ، أَنَّهَا جَاءِتْ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْةٍ ، تَزُورُهُ فَي اغْتِكَافِهِ ، فِي الْمَسْجِد ، فِي الْمَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . فَتَحَدَّ أَتْ عِنْدَهُ سَاعَة ، ثُمَّ قَامَت تَنْقَلِبُ . فَقَامَ النَّبِي عَيِّكِيْةٍ مَعَهَا يَقْلِبُها ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ المَسْجِد ، فَي اغْمَت تَنْقَلِب . فَقَامَ النَّبِي عَيِّكِيْةٍ مَعَهَا يَقْلِبُها ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ المَسْجِد ، عَنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَة ، مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَسَلَّما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْةٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْةٍ ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي عَيْكِيْةٍ ؛ «عَلَى رَسُلِكُمُ أَمْ اللهِ اللهِ عَيْكِيْةٍ ؛ «عَلَى رَسُلِكُمُ أَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أخرجه البخارى في : ٣٣ \_ كتاب الاعتكاف : ٨ \_ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد .

## (١٠) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها ، وإلاوراءهم

٥٠٥ — حديث أَ بِي وَاقِدِ اللَّهْ ثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ، يَهْمَاهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَـلَ آثَلَامَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَـلَ آثَنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ.

١٤٠٤ — تنقلب: أى ترد إلى منزلها . يقلمها: أى يردها إلى منزلها . على رسلكما: أى على هينتكما ، فايس شيء تدكرها نه . سجان الله يارسول الله: أى تنزه الله عن أن يكون رسوله متهما بما لاينبغى ، أو كناية عن القمجب من هذا القول . وكبر عليهما: أى عظم وشق عليهما ما قال عليه الصلاة والسلام . مبلغ الدم: أى كمبلغ الدم ، ووجه الشبه شدة الاتصال وعدم المفارقة وهو كفاية عن الوسوسة . وقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة ، فسأله عن هذا الحديث . فقال الشافعي : إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به المهمة ، فبادر إلى إعلامهما ، نصيحة لهما ، قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به .

قَالَ : فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْةٍ . فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحُلْقَةِ ، جَلَسَ فِيمًا . وَأَمَّا الْآلِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْةٍ ، وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْةٍ ، وَأَمَّا الاَّالِثُ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ ؛ وَأَمَّا الاَّخَرُ وَأَمَّا الاَّخَرُ فَأُوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ الله ؛ وَأَمَّا الاَّخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ » .

أخرجه البخاري في : ٣ \_ كتاب الملم : ٨ \_ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس .

(١١) باب تحريم إِقامة الإِنسان من موضعه المباح الذي سبق إِليه (١١) باب تحريم إِقامة الإِنسان من موضعه المباح الذي سبق إِليه الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ تَعْمِلِسِهِ ثُمَّ يَجْلُسِ ُ فِيهِ » .

أخرجه البخارى في : ٧٩ ـ كتاب الاستئذان : ٣١ ـ باب لايقيم الرجل الرجل من مجلسه .

# (١٣) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

١٤٠٧ – حديث أُمِّ سَلَمَةَ وَلَيْنِ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى ۗ النَّبِي عَلَيْنِ اللَّهِ ، وَعِنْدِي تُحَنَّمُنْ ، فَسَمَعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَيَّةَ : يَا عَبْدَ اللهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْ كُمُ الطَّائِفَ غَدًا،

<sup>=</sup> فرجة : هى الخلل بين الشيئين . فأدبر ذاهبا : أى أدبر مستمرا فى ذهابه ولم يرجع . ألا : حرف تنبيه ، والهمزة يحتمل أن تكون للاستفهام و ( لا ) للنفى . فأوى : أى لجأ ، بأن انضم إلى مجلس الرسول علي . فآواه الله إليه : أى جازاه بنظير فعله ، بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه ، أو يؤويه يوم القيامة إلى ظل عرشه . فاستحيا : أى ترك المزاحمة حياء من الرسول على ومن أصحابه . فاستحيا الله منه : بأن رحمه ولم يماقبه ، فجازاه بمثل مافعل فأعرض : عن مجلس رسول الله على الله على مدبرا . فأعرض الله عنه . أى جازاه بأن سخط عليه .

١٤٠٦ — ظاهم النهي التحريم ، فلا يصرف عنه إلا بدليل.

١٤٠٧ — مخنث: هو من فيه أنخناث ، أي تـكسر وتأن كالنساء . أرأيت : أي إخبرني .

فَمَلَيْكَ بِابْنَـةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ وَقَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيَّتُو: «لَا يَدْخُلُنَّ الْمُؤْلَاءُ عَلَيْكُونَ ».

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٥٦ \_ باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان .

# (١٤) باب جواز إِرداف المرأة الأجنبية إِذا أُعيت في الطريق

<sup>=</sup> بابنة غيلان: اسمها بادية أو نادية، أسلمت وسألت رسول الله عليه عن الاستحاضة، وتزوجها عبد الرحمن ابن عوف وأسلم أبوها أيضا بعد فتح الطائف. تقبل بأربع: من المكن ، وتدبر بثمان: منها أى من المكن ؟ والمكنة ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. والمراد أن أطراف المكن الأربع التي في بطنها تظهر عمانية في جنبيها .

۱٤٠٨ — وما له فى الأرض من مال: إبل أو أرض للزراعة . ولا مملوك : عبد ولا أمة . ناضح : بمير يستقى عليه . وأخرز غربه : أى أخيط دلوه . نسوة صدق : بإضافتهن إلى الصدق مبالغة فى تلبسهن به فى حسن المشرة والوفاء بالمهد . أقطمه رسول الله عَرَاقِيَّة : أى جمل له غلّمها رزقا . وهى منى : أى من مكان سكنى . إخْ إخْ : ينيخ بميره .

فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ . فَقَالَ : وَاللهِ ! لَحَهْ لُكِ النَّوَى كَانَ أَشَــدَّ عَلَىّ مِنْ رُكُوبِكِ مَمَهُ . قَالَتْ : حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى ّأَبُو بَكْرٍ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخَادِمٍ يَـكُفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّهَا أَعْتَقَنِي .

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ١٠٧ \_ باب الغيرة .

(١٥) باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه

١٤٠٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ نُحَمَرَ رَاتُنْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « إِذَا كَانُوا تَلَاهُ فَلَا يَتَنَاجِى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٤٥ \_ باب لايتناجي اثنان دون الثالث .

١٤١٠ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ . قَالَ النَّبِيُّ وَلَيْكِلَةٍ : « إِذَا كُنْتُمْ ۚ مَلَاثَةً ، وَلَا النَّامِ وَلَيْكِلَةٍ : « إِذَا كُنْتُمْ ۚ مَلَاثَةً ، وَلَا يَتْنَاجِى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّامِ أَجْلَ أَنْ يَحْزُ نَهُ » .

أخرجه البخارى في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٤٧ \_ باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس الخرجه البخارى في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٤٧ \_ بالسارة والمناجاة .

<sup>=</sup> والله لحملك النوى كان أشد على من ركوبك ممه : إذ لا عار فيه ، بخلاف حمل النوى فإنه ربمايةوهم منه خسة نفسه ودناءة همته .

١٤٠٩ -- ثلاثة : بالرفع على أن (كان ) تامة. فلا يتناجى : بافظ الخبر وممناه النهى .

۱٤۱۰ — حتى تختلطوا بالناس: أى حتى بختلط الثلاثة بغيرهم. أجل: كذا استعملته العرب، بحذف ( من ) أى من أجل. يحزنه: من حزن وأحزن؛ والعلة ظاهرة لأن الواحد إذا بق فرداً وتفاجى من عداه دونه أحزنه ذلك. إما لظنه احتقارهم إياه عن أن يدخلوه في نجواهم، وإما لأنه قد يقع في نفسه أن سرهم في مضرته. وهذا المهنى مأمون عند الاختلاط وعدم إفراده من بين القوم بترك المناجاة فلا يتناجى ثلاثة دون واحد، ولا عشرة.

#### (١٦) باب الطب والمرض والرقى

١٤١١ — حديث أَ بِي هرَيْرَةَ وَلَيْنِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْنِكِيْهِ ، قَالَ : « الْمَيْنُ حَقَّ » . أخرجه البخارى في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٣٦ \_ باب المين حق .

#### (۱۷) باب السحر

١٤١٢ – حديث عَائِسَةً وَخَانِ ، قَالَ سُفْيَانُ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدُ ) وَهٰذَا أَشَدُ مَا يَكُونُ أَنَّهُ يَا تِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْ يَهِنَ . قَالَ سُفْيَانُ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدُ ) وَهٰذَا أَشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا . فَقَالَ : ﴿ يَا عَائِسَهُ الْعَلَيْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَا فِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ؟ مَنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا . فَقَالَ : ﴿ يَا عَائِسَهُ الْعَلَيْتُ اللّهَ قَدْ أَفْتَا فِي فِيمَا السَّفْتَيْتُهُ فِيهِ ؟ أَنَا فِي وَمَا اللّهَ قَدَ أَفْتِهَ عَنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَى ، فَقَالَ اللّهِ يَعْدَ رَأْسِي اللّهَ وَمَنْ طَبّهُ ؟ قَالَ : لَبَيْدُ بْنُ أَعْصَمَ ، رَجُلْ اللّهَ وَمُنْ وَبَيْ وَمَنْ طَبّهُ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَفِيمَ ؟ قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : وَمُنْ بَرُونَ نَ » قَالَ : فِي مُشْطَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : فِي مُشْعَلَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : هُ فِي مُشْعَلَ وَمُشَاقَةٍ . قَالَ : هُ فِي مُشْعَلَ وَمُشَاقَةٍ . وَكُنَا مُ وَكَانً مُ الْمَاتُهُ وَالْمَاهُ الْمُعْتَلِ : ﴿ هُ هَالَ : ﴿ هُ هُ مُشْعَلَ وَمُ كَانَ مُ الْمَاتِ وَلَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَ وَلَا اللّهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَلِ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

المعربي النساء ولا يأتيهن : أى وطي و وجاته ولم يكن وطئهن . أتانى رجلان : ها جبريل وميكائيل . مطبوب : أى مسحور . وفيم ؟ : أى السحره . مشاقة : المشاقة هى المشاطة وهى الشمر الذى يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . جف : الجف وعاء الطلع وهو الغشاء الذى يكون فوقه . طلعة : الطلع ، بالفتح ، ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى ؛ وإن كانت النخلة دكراً لم يصر ثمراً بل يؤكل طريا ، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى . رعوفة : وهو حجر يترك في البئر عند الحفر ، ثابت لا يستطاع قلمه ، يقوم عليه ذكية فيلقح به الأنثى . رعوفة : وهو حجر يترك في البئر عند الحفر ، ثابت لا يستطاع قلمه ، يقوم عليه المستق ؛ وقيل حجر على رأس البئر يستق عليه المستق ؛ وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستق والغاظر فيها ؛ وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قامه لصلابته . نقاعة الحناء : في حمرة لونه .

١٤١١ — المين حق : أي الإصابة بها ثابتة موجودة .

نَخْلُهَا رُوُّوسُ الشَّيَاطِينِ » قَالَ : « فَاَسْتُخْرِجَ » قَالَتْ : فَقُلْتُ أَفَلَا ، أَى ، تَنَشَّرْتَ ؟ فَقَالَ : « أَمَا وَاللهِ ! فَقَدْ شَفَا نِي ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَيْدِرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًّا » .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٤٩ \_ باب هل يستخرج السحر .

### (١٨) باب السم

١٤١٣ – حديث أنس بن مالك وهي ، أنَّ يَهُودِ آية أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْرَ، بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَدَلَ مِنْهَا ، فَجَىء بَهَا ، فَقِيلَ : أَلَا تَقْتُلُهَا ؟ قَالَ : « لَا » . قَالَ : فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فَا لَكَ لَا مَنْهَا ، فَجَىء بَهَا ، فَقِيلَ : أَلَا تَقْتُلُهَا ؟ قَالَ : « لَا » . قَالَ : فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فَا لَهُ وَلِيَالِيْهِ .

أخرِجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٢٨ باب قبول الهدية من المشركين .

### (١٩) باب استحباب رقية المريض

اللهِ عَلَيْكَ مَا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا أَ تَى مَرِيضًا، أَوْأُ تِى بِهِ عَالَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ ا

أخرجه البخاري في: ٧٥ \_ كتاب المرضى: ٢٠ \_ باب دعاء العائد للمريض.

= رءوس الشياطين : فى قبح منظرها ، أو الحيات ؛ إذ العرب تسمى بعض الحيات شيطانا ،وهو ثـبان قبيح الوجه . تنشرت . النشرة الرقية التي يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته .

السم في الزراع لما قبيل السلام السلا

1818 — شفاء لايغادر سقها: هو تكميل لقوله ( اشف ) . والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول الطلق ، والتذكير في ( سقها ) للتقليل ، وفائدة قوله ( لايغادر ) أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه مثلا، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو للمريض بالشفاء المطلق، لا بمطلق الشفاء.

### (٢٠) باب رقية المريض بالمعودات والنفث

مَا ١٤١٥ – حديثُ عَائِشَةً وَ اللَّهِ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِلِيَّا اللَّهِ مَا أَنَّ مَا اللَّهِ مَا أَنَّ مَسُولَ اللهِ مِلِيَّا كَانَ ، إِذَا اللَّهَ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ ، عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَ يَنْفُثُ . فَلَمَّا الللَّهَ وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ ، وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ ، وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ ، وَجَعْهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ ، وَجَعْهُ كُنْتُ أَوْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ ، وَجَعْهُ كُنْتُ أَوْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ ،

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب فضائل القرآن : ١٤ \_ باب المعوذات .

# (٢١) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة

١٤١٦ – حديث عَائِشَةً . عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَاتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقِيَةِ مِنْ كُـلِّ ذِى مُحَةٍ . عَنِ الرُّقِيَةِ الرُّقِيَةِ مِنْ كُـلِّ ذِى مُحَةٍ . عَنِ الرُّقِيَةِ الرُّقِيَةَ مِنْ كُـلِّ ذِى مُحَةٍ . أَخْرَجِهُ البِخَارِى فَى : ٧٦ ـ كتاب الطب : ٣٧ ـ باب رقية الحية والعقرب .

١٤١٧ – حديث عَائِشَةَ وَنَا إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْنِ ، كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ : « بِسَمِ اللهِ ، تُرْ بَنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، يُشْفَى سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا » . أَذْرَجهُ البخارى في كتاب الطب : ٣٨ ـ باب رقية النبي عَلِيْنَ .

١٤١٨ - حديث عَائِشَةَ وَ وَاللَّهِ ، قَالَتْ: أَمَرَ نِي رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَ مَنَ الْمَنْ .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٣٥ \_ باب رقية المين .

1810 - اشتكى: أى مرض . بالمعوذات : الثلاث الإخلاص والفلق والناس . وينفث : أى يخرج الربح من فمه فى يده مع شيء من ريقه ويمسح جسده الشريف المقدس. فلما اشتد وجمه : فى مرضه الذى توفى فيه .

١٤١٦ — من كل ذى حمة : أصلها حمى أو حمو ، بوزن صرد والهاء فيها عوضا عن الواو والياء الحذونة وهي السم ، وتطلق على إبرة المقرب للمجاورة ، لأن السم يخرج منها .

١٤١٧ - تربة أرضنا: أي هذه .

١٤١٨ — من العين: أى بسبب العين، وذلك إذا نظر المعيان لشيء باستحسان مشوب بحسد يحصل المنظور ضرر بعادة أجراها الله تعالى .

١٤١٩ – حديث أُمِّ سَلَمَةَ وَلَيْ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْ ، رَأَى فِي رَيْتِهِا جَارِ يَةً ، فِي وَجْهِهَا سَفْمَةٌ . فَقَالَ : « اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بَهَا النَّظْرَةَ » .

أخرجه البخارى في : ٧٦\_كتاب الطب : ٣٥\_ باب رقية المين .

# (٢٣) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار

۱٤۱۹ - سفمة: سواد أو حمرة يماوها سواد أو صفرة، والمراد هنا أن السفمة أدركتها من قبل النظرة. النظرة: أى أصابتها المين، أو عين الجن، أو أن الشيطان أصابها، قال الخطابي: عيون الجن أنفذ من الأسنة. ١٤٢٠ - نفر: هو مابين الثلاثة إلى المشرة من الرجال. في سفرة سافروها: أي في سرية عليها أبو سميد الخدري. فاستضافوهم: أي طلبوا منهم الضيافة، فسموا له بكل شيء: مما جرت به العادة أن يتداووا به من لدغة المقرب. جملا: هو ما يعطي على العمل. فصالحوهم: أي وافقوهم. نشط: أي حل. عقال: هو الحبل يشد به ذراع البهيمة. قال الخطابي إن المشهور أن يقال في الحل أنشط بالهمزة، وفي المقد نشط. وقال ابن الأثير وكثيراً ما يجيء في الرواية كأنما نشط من عقال وليس بصحيح، يقال نشطت المقد نشط. وقال ابن الأثير وكثيراً ما يجيء في الرواية كأنما نشط من عقال وليس بصحيح، يقال نشطت المقدة إذا عقدتها وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتها. قلبة: أي علة، وسمى بذلك لأن الذي تصيبه يتقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء منه.

فَقَالَ بَهْضُهُمُ : اقْسِمُوا . فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لَا تَهْمَلُوا ، حَتَّى َ أَنِي النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ ، فَنَذْ كُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ ، فَنَنْظَرَ مَا يَأْمُرُ اَ . فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، فَذَ كَرُوا لَهُ فَقَالَ : « قَدْ أَصَبْتُمُ ، اقْسِمُوا وَاضْرِ بُوا لِى مَمَ كُمْ سَمْمًا » فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ .

أخرجه البخارى في: ٣٧ \_ كتاب الإجارة: ١٦ \_ باب ما يعطى في الرقية على أحيا العرب بفا تحة الكتاب.

# (۲٦) باب لـکل داء دواء واستحباب التداوي

١٤٢١ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْنِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلِيَلِيْقِ ، يَقُولُ : « إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِ يَتِ كُمْ ، خَيْرْ ، فَفِي شَرْطَةِ « إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِ يَتِ كُمْ ، خَيْرْ ، فَفِي شَرْطَةِ « إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِ يَتِ كُمْ ، خَيْرْ ، فَفِي شَرْطَةٍ عِنْ أَنْ أَوْ يَتِ كُمْ ، خَيْرْ ، فَفِي شَرْطَةٍ مِخْمَ مِ ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلِ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوا فِقُ الدَّاءِ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِي » . اخْرَجِه البخاري في : ٧٦ - كتاب الطب : ٤ - باب الدواء بالعسل .

= إنها: أى الفاتحة . اقسموا: الجعل بينكم . واضربوا لى معكم : أى اجعلوا لى معكم منه . سهما : أى نصيبا .

۱٤۲۱ — أو يبكون. الشك من الراوى. قال السفاقسى قوله (أو يبكون) صوابه (أو يبكن) لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزوما. قال الحافظ ابن حجر وقع فى رواية أحمد (إن كان أو يبكن) فلمل الراوى أشبع الضمة فظن السامع أن فيها (واوا) فأثبتها. ويحتمل أن يكون الققدير (إن كان فى شىء أو إن كان يكون التردد لإثبات لفظ (يكون) وعدمها. لذعة: حرق. توافق الداء: عند التحقيق. فلا يشرع المبكى عند ظن ذلك لما فيه من الخطر. وما أحب أن أكتوى: هو مثل ترك أكله على مائدته، واعتذاره بأنه يعافه.

وقال الإمام النووى في شرح مسلم عند هذا الحديث «فهذا من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية ؛ فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالسهل اللائق لكل خلط منها ؛ فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وغيرها مما في معناها، وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي ».

١٤٢٢ - حديث ابنِ عَبَّاسِ وَقَصَّا ، قالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْهُ ، وَأَعْطَى الخَجَّامَ أَجْرَهُ. أَخْرَهُ. أَخْرَهُ. أَخْرَهُ لَكِيْكِيْهُ ، وَأَعْطَى الخَجَّامَ أَجْرَهُ. أخرجه البخارى في : ٣٧ ـ كتاب الإجارة : ١٨ ـ باب خراج الحجام .

النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ ، عَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ ، عَنَّجِمُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ ، يَحْتَجِمُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ .

أخرجه البخاري في : ٢٧ \_ كتاب الإجارة : ١٨ \_ باب خراج الحجام .

١٤٢٤ – حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، قَالَ : « الْخُمَّى مِنْ فَيَـج جَهَمَّمَ فَأَ بُرُدُوهَا بِالْمَاءِ .

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ١٠ \_ باب صفة النار وأنها مخلوقة .

١٤٢٥ – حديث أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ وَلَيْكُ ، كَانَتْ، إِذَا أُتِبَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْحُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ ٱلْمَاء فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَ بَـ يْنَجَيْبِهَا. قالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِنَّةِ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاء .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٢٧ \_ باب الحمي من فيح جهنم .

١٤٢٦ – حديث رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ يَقُولُ: « الْخُمَّى مِنْ فَوْجِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ ».

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٢٨ \_ باب الحمى من فيح جهنم .

۱٤٣٤ — فيح جهنم: الغيج سطوع الحر وفورانه، ومن فيح جهنم أى شدة غليانها وحرها، وفاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت. فــُأبردوها: يقال بردت الحمى أبرُدها بردا بوزن قتالها أقتلها أى أسكنت حرارتها، قال شاعر الحماسة:

إذا وجدتُ لهيب الحب في كبدى أقبلت نحو سقاء القـوم أبترد هبني برَدتُ بـبرد المـاء ظاهرَه فن لنـار على الأحشاء تتقـد؟

وحكى عياض ، رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء، من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره باردا ، مثــل أسخنه إذا صبره سخنا .

۱٤۲٥ — جيبها : هو ما يكون مفرجا من الثوب كالطوق والسكم . نبردها : أى نسكن حرارتها. ۱٤۲۲ — فوح جهنم : الفوح هو الفيح وزنا ومعنى . وقد تقدم فى شرح الحديث ١٤٣٤ .

### (۲۷) باب كراهة التداوى باللدود

١٤٢٧ — حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ: لَدَدْ نَاهُ فِي مَرَضِهِ، كَفِحَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُونِي . فَقُلْنَا : كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء . فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : « أَلَمْ أَنْهَ لَكُمْ أَنْ تَلُدُونِي ؟ » قُلْنَا : كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء . فَقَالَ « لَا يَبْقَى أَحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ ، إِلَّا الْعَبَّاسَ، كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء . فَقَالَ « لَا يَبْقَى أَحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ ، إِلَّا الْعَبَّاسَ، قَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُ كُمْ ».

أخرجه البخارى فى : ٦٤ \_ كتاب المفازى : ٨٣ \_ باب مرض النبي عَلَيْكُمْ ووفاته .

### (۲۸) باب التداوي بالمود الهندي وهو الكست

١٤٢٨ – حديث أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَاصَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّمَامَ، إِنَّ لَهَاصَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّمَامَ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ عَيَى اللهِ فَيَ اللهِ فَيَ اللهِ عَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَيْمَ اللهِ عَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْكُومِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٥٩ \_ باب بول الصبيان .

«قال أهل اللغة: اللدود هوالدواء الذي يصب في أحد جانبي فمه بغير اختياره. قال النووى في شرح مسلم «قال أهل اللغة: اللدود هوالدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه أو يدخل هناك بإصبع وغيرها ، ويحنك به ؟ ويقال منه لددته ألده ، وحكى الجوهرى أيضا الددته ، رباعيا ، والقددت أنا » . فقلنا كراهية المريض للدواء: أي فقلنا هذا الامتناع كراهية ، خبر مبتدأ محذوف . إلا لُد وأنا أنظر : جملة حالية ، أي لا يبقى أحد إلا لُد في حضوري وحال نظرى إليهم ، قصاصا لفعلهم وعقوبة لهم بتركهم امتثال نهيه عن ذلك ؟ أما من باشر فظاهر ، وأما من لم يباشر فلكونهم تركوا نهيه عما نهاهم عنه . قال الإمام النووى « ففيه أن الإشارة المفهمة ، كصريح العبارة ؟ في نحو هذه المسئلة . وفيه تمزير المعتدى بنحو من فعله الذي تعدى به ، إلا أن يكون فعلا محرما » . لم يشهدكم : أي لم يحضركم ، حال اللا .

۱٤۲۸ — فدعا بماء فنضحه : أى رشه بماء عمَّه وعَكَبَه من غير سيلان ، كما يدل عليه قوله (ولم ينسله) لأنه لم يبلغ الإسالة. ومراده بالصغير هذا الرضيع بدليل قوله (لم يأكل). وعبر بالابن دون الولد لأن الابن لا يطلق إلا على الذكر بخلاف الولد فإنه يطلق عليهما ؛ والحكم المذكور إنما هو للذكر لالها ، ولا بد في بولها من الغسل .

١٤٢٩ – حديث أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ عِصَنِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالَةِ ، يَقُولُ : «عَلَيْكُمْ بِهِلْذَا الْمُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْمُذْرَةِ، وَ يُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ»

أخرجه البخاري في: ٧٦ كتاب الطب: ١٠ \_ باب السموط بالقسط الهندي البحري وهو الـكست.

### (۲۹) باب التداوى بالحبة السوداء

١٤٣٠ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ولي ، أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكَانَةِ ، يَقُولُ: «فِي الخُبَّةِ السَّامَ». السَّوْدَاه شِفَاء مِنْ كُلِّ دَاء ، إِلَّا السَّامَ».

أخرجه البخاري في : ٧٦ كتاب الطب : ٧ ـ باب الحبة السوداء.

#### (٣٠) باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض

١٤٣١ – حديث عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْتُو، أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءِ، ثُمَّ تَفَرَّفَنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتُهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيدَةٍ. فَطُبِخَتْ.

١٤٢٩ — العود الهندى: قال فى النهاية « هو القسط البحرى ، وقيل هو العود الذى يتبخر به » . أشفية : أى أدوية ، جمع شفاء كدواء وجمع الجمع أشاف . يسعط به : السَّموط مثل الرسول ، دواء يصب فى الأنف ؛ وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين ، فاستمط هو بنفسه . المُذْرة : وجع يأخذ الطفل فى حلقه، يهبيح من الدم ، أوفى الخرم الذى بين الأنف والحلق ، وهو سقوط اللهاة . وقيل قرحة تخرج بين الأنف والحلق تمرض للصبيان غائبا وسط الحر ؛ وإنما كان القسط نافعا للمذرة لأنه مجفف للرطوبات ، والمذرة دم يغلب عليه البلغم ، أو نفعه لها بالخاصية . أيلا به : أى يستى فى أحد شتى الفيم . من ذات الجنب : أى من وجع ذات الجنب ، والمراد هنا ألم يمرض فى نواحى الجنب عن رياح غليظة تحتةن بين الصفاقات من وجع ذات الجنب ، والمراد هنا ألم يمرض فى نواحى الجنب عن رياح غليظة تحتةن بين الصفاقات من وجع ذات الجنب ، والمراد هنا ألم يمرض فى نواحى الجنب عن رياح غليظة تحتةن بين الصفاقات

١٤٣٠ — الحبة السواد: قال في القاموس « الشينيز ، والشونيز ، والشونوز ، والثهمنيز : الحبة السوداء ، أو فارسي الأصل » . السام : هو الموت .

ا ۱۶۳۱ — ببرمة: قدر من الحجارة . تلبينة : حساء من دقيق أو نخالة ، قالوا وربما جمل فيها عسل ، وسميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها .

ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهِاَ. ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْها، قَإِنِّي سَمِّعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَقُولُ: « التَّلْبِينَةُ عَجَمَّةٌ لِفُوَّادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ » . أخرجه البخارى في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٢٤ ـ باب التلبينة .

### (٣١) باب التداوى بسقى العسل

١٤٣٢ — حديث أبي سَمِيدِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلِيَاتِيْقِ ، فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ: « اسْقِهِ عَسَلًا » . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَّةَ ، فَقَالَ: « اسْقِهِ عَسَلًا » . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَّةَ ، فَقَالَ: « اسْقِهِ عَسَلًا » . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَّةَ ، فَقَالَ: « صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، « اسْقِهِ عَسَلًا » . ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ: فَعَلْتُ . فَقَالَ: « صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، اسْقِهِ عَسَلًا » . فَسَقَاهُ ، فَخَرَأً .

أخرجه البخاري في : ٧٦ ـ كتاب الطب : ٤ ـ باب الدواء بالعسل .

<sup>=</sup> ثريد: فميل بممنى مفمول، ويقال أيضاً مثرود. يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل وهو أن تَفَتّه ثم تَمُكّه بمرق. والاسم الثُرْدة. مجمة: أى مظنة للاستراحة، أى تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه. فؤاد المريض: الفؤاد رأس الممدة وفؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه ومعدته لتقليل الغذاء؛ وهذا الطمام يرطبها ويقوبها، ويفعل ذلك أيضا بفؤاد المريض.

المعتمل الله: حيث قال \_ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس \_ وهو العسل، وهذا وهذا الله: حيث قال \_ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس \_ وهو العسل، وههو تصريح منه عليه بأن الضمير في قوله تعالى \_ فيه شفاء \_ يعود إلى الشراب الذي هو العسل، وههو الصحيح فسقاه فبرأ: لأنه لما تكرر استمال الدواء قاوم الداء فأذهبه، فاعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها، ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. قال في زاد المعاد « وليس طبه عليه كل المقل ؛ وطب فإن طبه عليه الصلاة والسلام متيقن قطمي إلهي ، صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل ؛ وطب غيره حدس وظنون و تجارب ».

## (٣٢) باب الطاعون والطيرة والـكمَّانة وغيرها

١٤٣٣ – حديث أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِيْهِ : « الطَّاعُونُ رِجْسٌ، أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمْمَتُمْ بِهِ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ( وَفِي رِوَا يَقِي ) فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ . وَإِذَا وَفَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ . ( وَفِي رِوَا يَقِي ) لا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ » .

أُخَرِجِهِ البِخَارِي في : ٦٠ \_كتاب الأنبياء : ٥٥ \_ باب حدثنا أبو اليمان .

١٤٣٤ – حديث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْطَّابِ وَلَيْهُ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ، أَبُو عُبَيْدَةً

المحمد الطاعون: قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدى أو الأسابع وسائر البدن ويكون ممه ورم وألم شديد و تخرج تلك القروح مع لهيب ، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حرة بنفسجية كدرة و يحصل ممه خنقان القلب والقء. رجس : عذاب .قال النووى « هذا الوصف بكونه عذابا مختص بمن كان قبلنا ، وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة . ففي الصحيحين قروله مختلف المطمون شهيد ، وفي حديث آخر و في عير الصحيحين ( إن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين ) . فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد . وفي حديث آخر ( الطاعون شهادة لمكل مسلم ) ، وإنما يكون شهادة لمن صبر ، كما بينه في الحديث المذكور » . وقال أيضا « وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فراراً من ذلك . أما الخروج لمارض فلا بأس به . وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومدنهب الجمهور » . لا يخرجكم إلا فراراً منه : قال القاضي « خرّج بمض محقق العربية لرواية النصب وجها، فقال هو منصوب على الحال ، قال ولفظة ( إلا ) هذا للإبجاب لا للاستثناء ، وتقديره لا تخرجوا ، إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً منه » .

۱٤٣٤ — خرج إلى الشأم: في ربيع الآخر سنة ثمانى عشرة ، يتفقد فيها أحـــوال الرعية ، وكان الطاعون المسمى بطاعون عمواس . بسرغ: قرية بوادى تبوك قريبة من الشام ، يجوز فيها الصرفوعدمه وقيل هي مدينة افتتحها أبو عبيدة ، وهي واليرموك والجابية متصلات ، وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة . الأجناد: المراد بالأجنادهنا مدن الشام الخمسوهي فلسطين والأردنودمشق وحمص وقنسرين =

ابْنُ الجُرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاس : فَقَالَ عُمَدُ : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّ لِينَ . فَدَعَاهُمْ فَأَسْنَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ ، فَأَخْتَكَفُوا . فَقَالَ بَعْضِهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَمَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَيَطْلِقُو ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِيمُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُ فَسَلَـكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ . فَقَالَ : ارْتَفَيِمُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَامُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ . فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانٍ . فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تَقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاء. فَنَادَى عُمَرُ ، فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبَبِّحْ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً نُ الْجُرَّاحِ: أَ فِرَارًا مِنْ قَدَر اللهِ ؟ فَقَالَ مُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ! نَمَ " ، "نفِنْ مِنْ قَدَر اللهِ إِلَى قَدَر اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلُ هَبَطَتْ وَادِيًّا لَهُ عُدُوتَانِ ، إِحْـدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْ بَةُ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخُصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجُدْ بَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ قَالَ : كَفَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي فِي هَـٰذَا عِلْمًا . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَّةٍ ، يَقُولُ : « إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ

<sup>=</sup> أن الوباء: أى الطاعون. المهاجرين الأولين: الذين صلوا إلى القبلتين. بقية الغاس: أى بقية الصحابة، قالوا ذلك تعظيما للصحابة، كيقوله «هم القوم كل القوم ياأم خالد». تقدمهم: أى تجعلهم قادمين من مهاجرة الفقح : الذين هاجروا إلى المدينة عام الفقح، أو مسلمة الفقح، أو أطاق على من تحول إلى المدينة بعد الفقح مهاجرا، صورة، وإن كان حكمها بعد الفقح قد انقطع احترازا عن غيرهم ممن أقام بمكة ولم يهاجر أصلا. مصبّح: أى مسافر في الصباح راكباً. على ظهر: أى ظهر الراحلة راجعاً إلى المدينة وأصبحوا: أى راكبين متأهبين للرجوع إليها. عليه: أى على الظهر. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: أى لأدَّبته لاعتراضه على في مسألة اجتهادية اتفق عليها أكثر الناس من أهل الحل والعقد، أوهى للتمنى فلا تحتاج لجواب والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك يعذر. أرأيت. أى أخبرني. عدوتان: أى شاطئان وحافتان. إذا سممتم به: أى بالطاعون.

َفَلَا تَقَدْمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْـتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ » . قالَ : تَخْمِدَ اللهَ تُمْرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

أخرجه البخاري في : ٧٦ ـ كتاب الطب: ٣٠ ـ باب ما يذكر في الطاعون .

# (٣٣) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح

1870 - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْعَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيْقِ ، قَالَ : «لَاعَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً » فَقَالَ أَعْرَا بِيْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! فَمَا بَالُ إِدِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا لَظَّبَاءِ ، فَيَأْ تِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا ؟ فَقَالَ : « فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ ؟ » . الظِّبَاءِ ، فَيَأْ تِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا ؟ فَقَالَ : « فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ ؟ » . الظِّبَاءِ ، فَيَأْ تِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا ؟ فَقَالَ : « فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ ؟ » . الظّبَاءِ ، فَيَأْ تِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا ؟ فَقَالَ : « فَمَنْ أَعْدَى الْأُوّلَ ؟ » . الظّباء ، فَا البخارى فى : ٧٦ ـ كتاب الطب : ٢٥ ـ باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن .

= فلا تقدموا عليه : ليكون أسكن لأنفسكم وأقطع لوساوس الشيطان . فلا تخرجــــوا فراراً منه : لئلا يكون معارضة للقدر ، فاو خرج لقصد آخر عير الفرار جاز .

الله تمالى. ولا صفر: نفى لما كانو الجاهلية ترعمه وتمتقده أن المرض والماهة تمدى بطبهما، لا بفعل الله تمالى. ولا صفر: نفى لما كانوا يمتقدونه من أن فى البطن دابة تهميج عند الجوع وربما قتات صاحبها وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. ولا هامة: فيه تأويلان أحدهاأن العرب كانت تتشاءم بالهامة وهى الطائر المدرف من طير الليل، وقيل هى البومة ؛ قالوا كانت إذا سقطت على دار أجدهم فرآها ناعية له الطائر المدرف من طير الليل، وقيل هى البومة ؛ قالوا كانت إذا سقطت على دار أجدهم فرآها الميت، وقيل نفسه أو بعض أهله ؛ وهذا تفسير مالك بن أنس. والثانى أن العرب كانت تمتقد أن عظام الميت، وقيل أروحه ، تنقلب هامة تطير ؛ وهذا تفسير أكثر الملماء وهو المشهور. ويجوز أن يكون المراد النوعيين فإنهما جميماً باطلان، فبين النبي علي إبطال ذلك وضلالة الجاهلية، فيا تمتقده من ذلك. كأنها الظباء: في النشاط والقوة والسلامة من الداء. و (في الرمل) خبر كان ؛ و (كأنها الظباء) حال من الضمير المستتر في الخبر، وهو تقميم لمني النقاوة، وذلك لأنها إذا كانت في التراب ربما يلصق بها شيء منه. فين أحبيوا في الخبر، وهو تقميم لمني النقاوة، وذلك لأنها إذا كانت في التراب ربما يلصق بها شيء منه. فين أحبوا في الأول : هذا جواب في غاية البلاغة والرشاقة، أي من أين جاء الجرب للذي أعدى برعمهم. فإن أحبوا من بعير آخر لزم التسلسل، أو بسبب آخر فليفصحوا به، فإن أجابوا بأن الذي فعله في الأول هو الذي من بعير آخر لزم التسلسل، أو بسبب آخر فليفصحوا به، فإن أجابوا بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثانى ثبت المدَّعي وهو أن الذي فعل جميع ذلك هو القادر الخائق، لا إله غيره ولا مؤثر سواه.

١٤٣٦ - حديث أبي هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ : «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِيحٌ». اخرجه البخارى في: ٧٦ - كتاب الطب: ٥٣ - باب لا هامة .

# (٣٤) باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم

١٤٣٧ - حديث أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْقِ ، قَالَ: «لَاعَدُوَى وَلَاطِيَرَةَ، وَالَّذِي وَلَاطِيَرَةَ، وَالْفَالُ » قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ » .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٥٤ \_ باب لا عدوي .

١٤٣٨ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّظِيْهُ ، يَقُولُ: « لَاطِيرَةَ ، وَخَيْرُهَا اللهُ عَلَيْظِيْهُ ، يَقُولُ: « لَاطِيرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ » قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةِ يَسْمَهُمَ الْحَدُكُمْ » . أَخْرَجُهُ البخارى في : ٧٦ ـ كتاب الطب : ٤٣ ـ باب الطيرة.

١٤٣٦ – ممرض: أى الذى له إبل مرضى . مصح: من له إبل صحاح ، والمعنى من له إبل مريضة لا يوردنها على إبل غيره الصحيحة .

١٤٣٧ — لاطيرة: الطيرة هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال تطير طيرة، وتمخير خيرة؛ ولم يجي من المصادر هكذا غيرها. واصله، فيما يقال التطير بالسوائح والبوارح مر الطير والظباء. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع وأبطله ونهي عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضرر. والطيرة من أعمال أهل الشرك والكفر، فقد حكاه الله تمالي عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. الفأل: أن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول ياسالم، أو يكون طالبا فيسمع آخر يقول ياواجد. وفي النهاية « وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته ، عند كل سبب ، ضعيف أو قوى ، فهم على خير . ولو غلطوا في جهة الرجاء ، فإن الرجاء لهم خير ».

﴿ ١٤٣٩ - حديث ابن عُمَرَ رَضِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ اللهِ ، قَالَ : «لَاعَدُوَى وَلَاطِيَرَةَ، وَالشَّوْمُ فِي آلَهُ مِنَاكَ : «لَاعَدُوَى وَلَاطِيَرَةَ، وَالشَّوْمُ فِي آلَهُ رَاللَّهُ وَالدَّارِ وَالدَّابَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٤٣ \_ باب الطيرة .

١٤٤٠ - حديث إسمل بن سفد السّاءدي رفي ، أنّ رسول الله عَيْنِينَ ، قال :
 ﴿ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهادوالسير : ٤٧ \_ باب ما يذكر من شؤم الفرس .

### (٣٧) باب قتل الحيات وغيرها

١٤٤١ - حديث ابْنِ مُمَرَ وَأَ بِيلُهَا بَةَ وَلَيْكُ . قَالَ ابْنُ مُمَرَ وَلَيْكَ : إِنَّهُ سَمِيعَ النَّبِيَّ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَكُ اللَّهُ مَكَ النَّبِيَّ وَلَكُ اللَّهُ مَكَ النَّبِيَّ وَلَكُ اللَّهُ مَكَ الْمُؤْمِدَةُ فِي الْمُؤْمِدَةُ فَي الْمُؤْمِدَةُ فِي الْمُؤْمِدَةُ فَا الطَّفْيَةُ فِي وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَخْطُمُ اللَّهُ اللَّذِاللَّذِي الللَّهُ الللللِّلِمُ الللللِّهُ الللللِّلِمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلِمُ اللللْمُولِلْمُ اللْمُولِمُ الللللِّلْمُ اللللللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِل

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَيْنِا أَنا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَفْتُلَمِا ، فَنَادَا نِي أَبُو لُبَابَةً ؛ لَا تَقْتُلُها . فَقَلْتُ :

۱۶۳۹ — لا عدوى: هى هذا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره ، يقال أعدى فلان فلانا من علة به، وذلك على ما يذهب إليه المتطببة فى الجذام والبرص والجدرى والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائية ، والأكثرون على أن المراد ننى ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث. ولا طيرة: هى ما يتشاء م به من الفأل الردىء . والشؤم: ضد اليمن . فى المرأة : بأن لا تلد، وأن تكون لسناء. والدار: بأن تكون ضيقة سيئة الجيران . والدابة : بأن لا يغزى عليها .

ان كان فى شىء : أى إن كان الشؤم فى شىء حاصلا فنى المرأة والفرس والمسكن ، وهذا إخبار أنه ايس فيهن شؤم ، فإذا لم يكن فى هذه الثلاثة فلا يكون فى شىء .

ا ۱۶۶۱ — ذا الطفيتين: هو الذي على ظهره خطان أبيضان. والأبتر: الذي لاذنب له، أو قصيره، أو الأفمى التي قدر شبر أو أكثر قليلا. وقال نضر بن شميل «هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إلا ألقت ما في بطنها » . يطمسان البصر: يمحوان نوره . ويستسقطان الحبل: معناه أن المراة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا ، والحبل الولد . أطارد: أنبع وأطلب =

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّاتِهِ، قَدْ أَمَرَ بِقَتْـلِ الْحَيَّاتِ. قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهِيَ الْمُوَامِرُ.

وَفِيرِوَا يَةِ ( فَرَآنِي أَبُو لُباَبَةَ أَوْزَيْدُ بْنُ الْخُطَّابِ).

أخرجه البخاري في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٧٧ \_ سورة والمرسلات : ١ \_ باب حدثني محمـود .

### (٣٨) باب استحباب قتل الوزغ

١٤٤٣ - حديث أُمِّ شَرِيكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيُّو أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأُوْزَاغِ .

أخرجه البخارى فى : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق: ١٥ \_ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. ١٤٤٤ — حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْنَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَنِيْنَ ، قَالَ لِلْوَزَغِ « فُو يُسِقَ » وَلَمْ أَشْمَعْهُ أَمَرَ بِقَدْ لِهِ.

أخرجه البخارى في : ٢٨ \_ كتاب جزاء الصيد : ٧ \_ باب ما يقتل المحرم من الدواب .

خوات البيوت: أى اللاتى توجد فى البيوت ، لأن الجنّى يتمثل بها ، وخصّصه مالك ببيوت المدينة .
 الموامر: أى سكانها من الجن ، سمين لطول لبثهن فيها ، من العمر وهو طول البقاء .

۱٤٤٢ — في غار : بمنى . لرطب بها : لم يجفّ ريقه ، لأنه كان أول زمان نزولها . فابتدرناها : أى تسابقنا أينا يدركها أولا .

۱٤٤٣ — الأوزاغ: واحدها وزَغ، وهى السامّ الأبرص، وسميت بذلك لخفتها وسرعة حركتها. قال الإمام النووى « قال أهل اللغة الوزغ وسام أبرص جنس، فسام أبرص كباره، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات ».

١٤٤٤ — فويسق : تصغير فاسق ، للتحقير والذم . قال الإمام النووى « وأما تسميته فويسقا =

#### (٣٩) باب النهى عن قتل النمل

١٤٤٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَالَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : «قَرَصَتْ عَلَيْكَ مَعْتُ أَدْمُ لِللهِ عَلَيْكِيْ يَقُولُ : «قَرَصَتْ عَدْلَةٌ مَا لَهُ إِلَيْهِ مَ أَنْ قَرَصَتْكَ عَدْلَةٌ مَا لِللهُ إِلَيْهِ مَ أَنْ قَرَصَتْكَ عَدْلَةٌ أَخْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ ؟ - » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٥٣ \_ باب حدثنا يحيي .

#### (٤٠) باب تحريم قتل الهرة

١٤٤٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ عَنْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَل

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٥٥ \_ باب حدثنا أبو المان .

### (٤١) باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها

١٤٤٧ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَثَنَّكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، قَالَ: « بَيْنَا رَجُلُ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَطَشُ ، فَنَزَلَ بِئْرًا ، فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ ؛ قَالِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَتُ

= فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم ، وأصل الفسق الخروج؛ وهذه المذكوراتخرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها نزيادة الضرر والأذى » .

١٤٤٥ — قرصت : لدغت . قرية النمـــــل : موضع اجتماعهن . أن قرصتك : بفتح الهمزة وبهمزة الاستفيام مقدرة .

۱٤٤٦ — في هرة : في شأن هـــرة . فدخلت فيها : أي بسببها : خشاش الأرض : أي حشراتها وهوامها . قال الإمام النووي « وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بنير طمامأو شراب وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة ، و إنما دخلت النار بسبب الهرة » .

الله المعلم المعافظ فى الفتح « وقست الفاء هنا موضع ( إذا ) ، كما وقمت ( إذا ) موضعها فى قوله تمالى \_ إذا هم يقنطون \_ » . يلهث : يقال لهث يلهث للهثا، والاسم اللهث واللهاث ورجل لهثان والمرأة لهثى كمطشان وعطشى وهو الذى أخرج لسانه من شدة المطش والحر .

مَا كُلُ النَّرَى مِنَ الْمَطَشِ . فَقَالَ : لَقَدْ بَلَغَ هَٰذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي . فَمَـكَلَّ خُفَّهُ ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِي، فَسَقَى الْكَاْبِ. فَشَـكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قال : « فِي كُلِّ كَبْدِ رَطْبَةٍ أَجْرُ " » .

أخرجه البخاري في : : ٤٢ \_ كتاب الساقاة : ٩ \_ باب فضل ستى الماء .

١٤٤٨ - حديث أَن هُرَيْرَةَ، قال: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةِ: « يَيْنَمَا كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكَيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْمَطَشُ ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَا ئِيلَ ، فَنَزَءَتْ مُوقَهَا ، فَسَقَتْهُ ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ » .

أخرجه البخارى في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٥٤ ـ باب حدثها أبو اليمان.

<sup>=</sup> الثرى: التراب الندى . مثل : بالرفع فاعل بلغ ، وقوله ( هذا ) مفعول به مقدم. أمسكه بفيه: ليصمد من البئر لعسر المرتق منها . رقى : كصمد وزنا ومعنى . فشكر الله له : أثنى عليه ، أو قبل عمله ذلك . وإن لنا في البهائم أجرا: أي في ستى البهائم أو الإحسان إليها؟ أنوا بالاستفهام المؤكد للتعجب. في كل كبد: أى في إرواء كل ذي كبد. أجر: بالرفع مبتدأ، قدم خبره؛ والتقدير أجر حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كبد حيى في جميع الحيوانات إ. وفي هذا الحديث الحث على الإحسان، وأن الماء من أعظم القربات. ١٤٤٨ — يطيف: أي يدور حولها، ويقالطاف به وأطافإذا دار حوله . بركية: الركيةالبئر ذات الماء . بني : امرأة زانية . موقها : خفها فارسي معرب . أو هو الذي يلبس فوق الخف ، وهو الجرموق ، فلا ته من الركة.

## ٠٤ - كتاب الالفاظ من الأدب وغيرها (١٤٥٩ - ١٤٥٩) حديث

### (١) باب النهى عن سب الدهر

١٤٤٩ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِكَةِ: «قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يُوفِذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيدِي الْأَمْرُ، أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». يُوفِذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيدِي الْأَمْرُ، أَقَلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». أَخرجه البخاري في: ٦٠ - كتاب التفسير: ٤٥ - سورة الجاثية: ١ - بابومايه لـ كنا إلا الدهر.

### (٢) باب كراهة تسمية العنب كرما

• ١٤٥٠ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ وَ يَقُولُونَ الْكَرْمُ! إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُونُمِينِ » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١٠٢ \_ باب قول النبي عَلِينَةً إنما الحكوم قلب المؤمن .

۱٤٤٩ — يؤذبني ابن آدم: أي يخاطبني من القول بما يتأذى به من يجوز في حقه التأذى . والله تمالى منزه عن أن يصير في حقه الأذى ، إذ هو محال عليه ، وإنما هذا من التوسع في الكلام؛ والمراد أن من وقع ذلك منه تمرض لسخط الله عز وجل . يسب الدهر : يقول إذا أصابه مكروه « بؤسا للدهر ، وتباله » . بيدى الأمن : الذي ينسبونه إلى الدهر .

<sup>180</sup>٠ – ويقولون: الواو عاطفة على محذوف، أى لايقولون: الكرمقلب المؤمن ويقولون: الكرمة سجر المنب، فالكرم مبتدأ محذوف الخبر، ويجوز أن يكون خبرا، أى يقولون شجر المنب الكرم. إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وتقوى الإسلام. وليس المراد حقيقة النهبي عن تسمية العنب كرما، بل المراد بيان المستحق لهذا الاسم المشتق من الكرم.

## (٣) باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد

١٤٥١ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِةٍ أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَقُلْ أَحَدُ كُمْ أ أَطْمِ \* رَبَّكَ ، وَضِّيْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ . وَلْيَقُلْ سَيِّدِي ، مَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُ كُمْ عَبْدى ، أَمَتِى . وَلْيَقُلْ فَتَاَى وَفَتَا يِّي وَغُلَامِي » .

أخرجه البخاري في : ٤٩ \_ كـتاب المتق : ١٧ \_ باب كراهية التطاول على المرقيق .

### (٤) باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي

١٤٥٢ – حديث عَائِشَةَ وَ عَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِينِ ، قَالَ: « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١٠٠ \_ باب لايقل خبثت نفسي .

١٤٥٣ – حديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ النَّبِّ مُوَلِّكِيْ ، قَالَ : « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١٠٠ \_ باب لا يقل خبثت نفسي .

<sup>1801 —</sup> سبب النهى عن ذلك أن الربوبية لله تمالى ، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء ؟ ولا يوجد هذا حقيقة إلا له تمالى . قال الخطابى « سبب المنع أن الإنسان مربوب، متمبد بإخلاص التوحيد لله تمالى ، وترك الإشراك معه ؟ فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل فى معنى الشرك ، ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد . وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات ، فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة ، كقوله رب الدار والثوب » .

١٤٥٢ - لقست: هي بمعنى خبثت . لسكنه علي كرولفظ الخبث، واختار اللفظ السالم من البشاعة.

### 81 - كتاب الشعر (۱٤٥٤ - ۱٤٥٥) حديث

١٤٥٤ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ وَقَى ، قَالَ النَّبِي عَلَيْكِيّةِ : «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاءِ ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ \* أَلَا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ \* وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَيِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ » . كَلِمَةُ لَبِيدٍ \* أَلَا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ \* وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَيِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ » . أخرجه البخارى في: ٧٧ - كتاب الأدب: ٩٠ - باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه أخرجه البخارى في: ٧٨ - كتاب الأدب: ٩٠ - باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه عَرَيْنَ مَنْ أَنْ يَعْتَدِينَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِينَيْنَ : « لَأَنْ يَعْتَدِلِي جَوْفُ رَجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْنٌ مِنْ أَنْ يَعْتَدِلِي شِعْرًا » .

أخرجه البخارى فى : ٧٨ ـ كتاب الأدب: ٩٢ ـ باب مايكره أن يكونالفالب على الإنسان الشمر حتى يصده عن ذكر الله والعرا والقرآن .

المامرى ، الصحابى ، من فول الشمراء . باطل : أى فامر ، المامرى ، الصحابى ، من فحول الشمراء . باطل : أى فان مضمحل ، وإنما كان أصدق لأنه موافق لأصدق الكلام وهو قوله \_ كل من عليها فان \_ . كاد : أى قرب . أمية بن أبى الصلت أن يسلم : أى في شمره ، وكان أمية من شمراء الجاهلية ، وأدرك مبادى الإسلام ، وبلغه خبر المبعث ، له كمنه لم يوفق للإيمان برسول الله عليه . وكان يتمبد في الجاهلية ، وأكثر في شعره من التوحيد . وكان غواصا على الممانى ، معتنياً بالحقائق : ولذا استحسن عرائي شمره واستزاد من إنشاده . وكان غواصا على الممانى ، معتنياً بالحقائق : ولذا استحسن عرائي شمره واستزاد من إنشاده . ومناه قيحا يأكل جوفه ويفسده . قالوا إن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه ، مستوليا عليه ، ابواب الحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله ، وهذا مذموم من أى باب من أبواب الشعر . فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرها من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا ، لأن جوفه ليس ممتلئا شمرا ، والله أعلم » .

## ۲۶ – کتاب الرؤيا (۱٤٥٧ – ۱٤٩٧) حديث

١٤٥٦ - حديث أبي قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَةِ ، يَقُولُ: « الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَاللهُ مَنَ اللهِ عَلَيْكَةِ ، يَقُولُ: « الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَاللهُ مَنَ السَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُ كُمْ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ ، حِينَ يَسْتَيْقِظ ، وَاللهُ مُرَّاتِ، وَيَتَمَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَاتَضُرُّهُ ».

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٣٩ \_ باب النفث في الرقية .

١٤٥٧ — حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قِالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : « إِذَا افْتَرَبَ الزَّمَانَ مَ تَكُدُ تَكُدُ تَكُذُبُ رُوْياً الْمُونِينِ ، وَرُونياً الْمُونِينِ جُزْءٍ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءا مِنَ النَّبُوَّةِ » .

أخرجه البخاري في: ٩١ \_ كتاب التعبير : ٢٦ \_ باب القيد في المنام .

۱٤٥٦ — الرؤيا: أى الصالحة التي لا تخليط فيها يراها النائم. من الله: يبشر بها عبده. والحلم: هو ما يراه من الشر وما يحصل له من الفزع. وأضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف، بخلاف المسكروهة، وإن كانتا جميما من خلق الله تمالى وتدبيره وبإرادته، ولا فعل للشيطان فيهما، لكنه يحضر المسكروهة ويرتضيها ويُسر بها. فلينفث: نفث من فيه نفثا من باب ضرب، رمى به ؟ قال ابن الأثير «النفث بالفم شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق ».

١٤٥٧ - إذا اقترب الزمان: بأن يعتدل ليله ونهاره، وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا، وانفتاق الأزهار وإدراك الثمار. وصوّب بن بطال (أحد شراح البخارى) أن المراد باقتراب الزمان انتهاء دولته، الأزهار وإدراك الثمار. وصوّب بن بطال (أحد شراح البخارى) أن المراد باقتراب الزمان انتهاء دولته، إذا دنا قيام الساعة. ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربمين جزءاً من النبوة: قال الغزالى «لا تظن أن تقدير النبي عَلَيْ يجرى على لسانه كيفها اتفق، بل لا ينطق إلا بحقيقة الحق. فقوله رؤيا المؤمن جزء من النبوة تقدير تحقق، أحكن ليس في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين ؟ لأن النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره. وهو مختص بأنواع من الخواص كل واحد منها يمكن انقسامه إلى أقسام، بحيث يمكننا أن نقسمها إلى ستة وأربعين جزءاً ، بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاً من جماتها ، لكنه لا يرجع إلا إلى الظن والتخمين . لا أنه الذي أراده الذي عَلَيْ حقيقة » .

١٤٥٨ — حديث عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ قَالَ : « رُوْياً الْمُوْمِنِ جُزْمِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ » .

أخرجه البخارى في : ٩١ \_ كتاب النعبير : ٤ \_ باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة .

١٤٥٩ – حديث أَنَس وَلَيْنَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِلَةِ : « رُوُياَ الْمُوْمِنِ جُزْءِ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَمِينِ جُزْءِ امِنَ النَّبُوَّةِ » .

أخرجه البخاري في : ٩١ \_ كتاب القمبير : ١٠ \_ باب من رأى النبي عَلَيْكُ في المنام .

٠١٤٦٠ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ولا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ وَأَلَ: «رُونَٰ يَا الْمُونْمِنِ جُزْنُهُ

أخرجه البخارى فى: ٩١ \_ كتاب التعبير : ٤ \_ باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربمين جزءا من النبوة

## (١) باب قول النبيّ ﷺ من رآني في المنام فقد رآني

١٤٦١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وظي ، قالَ: سَمِمْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّةِ يَقُولُ: « مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْمَنَامِ فَي الْمَنَامِ فَي الْمَنَامِ فَي الْمَنَامِ فَي الْمَنَامِ فَي الْمَنَامِ فَي الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْ

أخرجه البخارى في : ٩١ \_ كتاب التعبير : ١٠ \_ باب من رأى النبي مَرْكِيْ في المنام .

۱۶۶۱ — في اليقظة : يوم القيامة، رؤية خاصة في القرب منه. ولا يتمثل الشيطان بي: هو كالتتميم للممنى ، والقمليل للحكم . أي لا يحصل له (أي للشيطان) مثال صورتى ولا يتشبه بي . فكما منع الله الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة في اليقظة ، كذلك منعه في المنام لئلا يشتبه الحق بالباطل .

### (٣) باب في تأويل الرؤيا

١٤٦٢ - حديث ابن عَبَّاسِ وَقَطَّ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْظُفُ السَّمْنَ وَالْمَسَلَ ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّقُونَ مِنْهَا . وَإِذَا سَبَبُ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء ، فَأَراك أَخَذْت بِهِ فَالْمُسْتَكُرُو وَالْمُسْتَقِلُ وَإِذَا سَبَبُ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء ، فَأَراك أَخَذْت بِهِ فَمَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَمَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَمَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَمَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَمَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٤٦٧ - ظلة : أى سحابة لأنها تُظِلُّ ما تجها . تنطف: أى تقطر قليلا قليلا. يتكففون: يأخذون بأكفهم. فالمستكثر: أى فنهم المستكثر في الأخذ والمستقل : أى ومنهم المستقل فيه ؛ أى منهم الآخذ كثيرا والآخذ قليلا . وإذا سبب : أى حبل . واصل : بمعنى موصول . أخذت به : أى بالسبب . لندعنى : أى لتتركنى . أما الظلة فالإسلام : لأن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة ، وكذلك كانت على بنى إسرائيل وكذلك كان على تظله النهامة قبل نبوته ، وكذلك الإسلام بنى الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة ، وكذلك كان على تظله النهامة قبل نبوته ، وكذلك الإسلام بنى الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة ، وأما الذى ينطف من المسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف : قال تعالى في العسل ـ شفاء للناس ـ وفي القرآن ـ شفاء لما في المداق بالموق بالحق بمده عليه في الموق بن بعدك فيعاو به : فسر بالصديق رضى الله عنه ، لأنه يقوم بالحق بمده عليه في أمته . ثم يأخذ رجل آخر : هو عثمان بن عفان أمته . ثم يأخذ رجل آخر : هو عثمان بن عفان رضى الله عنه . ثم يأخذ رجل آخر : هو عثمان بن عفان رضى الله عنه . ثم يأخذ رجل آخر : هو عثمان بن عفان رضى الله عنه . ثم يأخذ رجل آخر : هو عثمان بن عفان رضى الله عنه . فينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها ، فمبرعنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل فلة حق بهم ، ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها ، فمبرعنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل فلة عق بهم ، ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها ، فمبرعنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل فلة عقوم به من تلك القضايا التي أنكروها ، فمبرعنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل فلة عقوم به من تلك القضايا التي أنكروها ، فمبرعنها بانقطاع الحبل، من قدله الشهادة فاتصل فلة على المن تلك القضايا التي أنكروها ، فمبرعنها بانقطاع الحبل، من قدم المن تلك القسايل التي أنكرو المفروكا ، فمبرعنها بانقطاع الحبل أنه وقمت له الشهرة فاتصل فلقت والمدور المؤلف المؤ

أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَةٍ : « أَصَبْتَ بَمْضًا وَأَخْطَأْتَ بَمْضًا » قَالَ : فَوَاللهِ ! لَنُحَدِّدُنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ : « لَا تُقْسِمْ » .

أخرجه البخاري في : ٩١ ــ كتاب التعبير : ٤٧ ــ باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب .

### (٤) باب رؤيا النبيّ وَلَيْكُونُ

١٤٦٣ – حديث ابني مُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيُّهِ قَالَ : « أَرَا نِي أَنْسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، بَغَاء نِي رَجُلَانٍ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي كَبِّرْ ، فَدَفَتْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا » .

أخرجه البخارى في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٧٤ \_ باب دفع السواك إلى الأكبر .

١٤٦٤ - حديث أبي مُوسَى، عَنِ النّبِيِّ وَلَيْكِيْهِ، قَالَ: « رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكُةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحُلُنْ ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ. فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ ، مِنْ مَكَةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحُلُنْ ، فَذَه بَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ يَثْرِبُ . وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَاى هَذِه أَنِّي هَزَزْتُهُ بِأَخْرَى ، فَمَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ، يَوْمَ أُحُدٍ . ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى ، فَمَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ يَه مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُوْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا ، وَاللّهُ خَيْرٌ ، فَإِذَا هُمُ الْمُومُ مِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدَيَوْم بَدْرٍ » . يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدَيَوْم بَدْرٍ » . وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا ، وَاللّهُ خَيْرٌ ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدَيَوْم بَدْرٍ » . وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا ، وَاللّهُ خَيْرٌ ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدَيَوْم بَدْرٍ » . وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا ، وَاللّهُ خَيْرٌ ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدَيَوْم بَدْرٍ » . وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا ، وَاللّه خَيْرٌ ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ » . وَمَعَ اللهُ مُوالِي فَعْمَ اللّه وَاللّهُ بَعْدَيْرُ مَ اللّهُ بَعْدَيْر ، وَثَوَا بِالصّدْقِ النّبِوة فِي الإسلام . الناف : ٢٥ ـ كتاب الناف : ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

۱٤٦٣ — أرانى : إى أرى نفسى ، فالفاعل والمفعول المتـكلم وهذا من خصائص أفعال القــلوب . كَبِّر : أى قدّم الأكبر في السن .

١٤٦٤ — وَهَلَى: أَى وهمى واعتقادى. هَجَر: مدينة ممروفة وهى قاعدة البحرين. فإذا هى المدينة يثرب: مبتدأ وإذا للمفاجأة، والمدينة خبره، ويثرب عطف بيان وقد جاء، في حديث، النهى عرب تسميم المثرب لكراهة لفظ التثريب ولأنه من تسمية الجاهلية. سيفا: هو سيفه ذو الفقار. فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد: وذلك لأنسيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه. من الفقح: أى فتح مكة. والله خير: أى وصنعُ الله بالمقتولين خير لهم من مقامهم في الدنيا. فإذا هم: أى البقر، المؤمنون: الذين قتلوا يوم أحد.

مَنْ قَوْمِهِ . فَأَفْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةُ ، وَمَمَهُ الْبِتُ بَنْ قَبْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . وَفِي يَهْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَمَمَهُ الْبِتُ بَنْ قَبْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . وَفِي يَهْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَمَمَهُ الْبِتُ بْنُ قَبْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . وَفِي يَهْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَمَمَهُ الْبِتُ بْنُ قَبْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . وَفِي يَهْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَمَمَهُ اللهِ مَنْ قَوْمِهِ . فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَنِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، فِي أَصْحَابِهِ . فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَنِي مَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَلَمْ مَلْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ وَ لَئِنْ أَذْبَرُتَ لَيَمْ وَمَنَ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلْمَ أَنْ اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلْمُ أَلْهُ أَلَا اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلْلَهِ عَلَيْكِيْ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلْمُ أَلْهُ عَلَيْكِ ؛ وَ اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكِ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلَيْكِ أَلْهُ أَرَى اللهِ عَلَيْكِيْ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلَيْكِ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكِ ؛ « إِنَّكَ أَرَى اللهِ عَلَيْكِ أَرَى اللهِ عَلَيْكِ أَلَى اللهِ عَلَيْكِ أَلَا اللهِ عَلَيْكِ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ أَرَى اللهِ عَلَيْكِ أَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَرَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْكَ أَرَى اللهِ عَلَيْكِ أَلَى اللهِ عَلَيْكُ أَرَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ عَلَيْكُ أَرَى اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

1877 — فَأَخْبَرَ نِيَأَبُو هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِنْ قَالَ : « بَيْنَا أَنَا نَائُمُ ، رَأَيْتُ فِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَأَهُمَّا ، فَأَنْهُمَا ، فَأُوحِى إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهِبِ فَأَهَمَّ فِي شَأْنُهُمَا ، فَأُوحِى إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَي يَدَى سُولِمَةً » . فَطَارَا ، فَأُو الْهَنْسِيُ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةً » .

أخرجهما البخاري في : \_ ٦٤ \_ كتاب المغازي : ٧٠ \_ باب وفد بني حنيفة .

١٤٦٧ – حديث سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبِ رَفِي ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَا اللهِ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَشُولُ اللهِ مِلِيَا إِنْ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَشُولُ اللهِ مِلِيَا إِنْ مِمَا يُكْثِرُ أَنْ يَشُولَ لِأَصَا بِهِ : « هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْ يُنْ رُونُهَا ؟ » .

۱٤٦٥ -- مسيلمة الكذاب: ابن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بنى خنيفة ، وكان ادعى النبوة سنة عشر وقدم مع قومه ، إن جمل لى محمد: أى الخلافة . قطمة جريد : من النخل . لن تمدو أم الله نيك : لن تجاوز حكمه . إدبرت: عن طاعتى : ليمقرنك الله: أى ليهلكنك . أريت : أى في معامى. وهذا ثابت يجيبك عنى : لأنه الخطيب.

1877 — فأهمني شأنهما: أى أحزنني لأن الذهب من حلية النساء. فطارا: لحقارة أمرها، ففيه إشارة إلى اضمحلال أمرها. فأولتهما كذابين: لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه. يخرجان: أى تظهر شوكتهما ودعواهما النبوة.

۱٤٦٧ — كان رسول الله عليه مما يكثر أن يقول :قال فى الفتح « قال الطببى قوله ( مما يكثر ) خبر ( كان )، و ( ما ) موصولة، و ( يكثر ) صلته ، والضمير الراجع إلى ( ما ) فاعل ( يقول ) و ( أن =

قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ . وَإِنَّهُ قَالَ ، ذَاتَ غَدَاةٍ : « إِنَّهُ أَتَا فِي ، اللَّيْلَةَ ، آنِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا ابْتَمَثَانِي ، وَإِنَّهُمَا قَالَا فِي : انْطَلِقْ . وَإِنِّى انْطَلَقْتُ مَمَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَالَمُ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَالَمُ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَالَمُ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَالَمُ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَالَمُ عَلَيْهِ بَصَخْرَةٍ ، فَلَا يَرَجُع عَلَيْهِ فَيَقُعْمَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى » . حَقَى يَصِع رَأْسُهُ كَمَا كَانَ . مُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَقْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّة الْأُولَى » . حَقَى يَصِع رَأْسُهُ كَمَا كَانَ . مُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَقْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّة الْأُولَى » . قَالَ : « قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا هٰذَانِ ؟ » .

قَالَ: « قَالَا لِي : انْطَلِقْ » .

قَالَ: « فَأَنْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ ، وَ إِذَا آخَرُ قَائْمٌ عَلَيْهِ ، بِكَلُوبٍ.

= يقول ) فاعل (يكثر )، و ( هل رأى أحد منكم ) هو ( المقول )؛ أى رسول الله على كائناً في النفر الذين كثر منهم هذا القول ، فوضع ( ما ) موضع ( من ) تفخيا وتعظيا لجانبه ؛ و تحريره ، كان رسول الله على الله على يجيد تمبير الرؤيا، وكان له مشارك في ذلك منهم ، لأن الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه ووثق بإصابته ، كقولك كان زيد من العلماء بالمنحو ، ومنه قول صاحبي السجن ليوسف عليه السلام ـ نبئنا بتأويله إنا تراك من الحسنين ـ أى من الجيدين في تمبير الرؤيا ، وعلما ذلك مما رأياه منه هذا من حيث البيان، أما من حيث النحو فيحتمل أن يكون قوله ( هل رأى أحد منكم من رؤيا ) مبتدأ والخبر مقدم عليه ، على تأويل هذا القول مما يكثر رسول الله عليه أن يقوله ؛ ثم أشار إلى ترجيح الوجه السابق ، والمتبادر هو الثاني وهو الذي اتفق عليه أكثر الشارحين » ا ه . تنبيه . . هـ ذه القطمة من الحديث هي التي اتفق عليها الشيخان . وقد رأيت أن أسوق الحديث بتمامه حسبا أخرجه الإمام البخارى الحديث هي التي اتفق عليها الشيخان . وقد رأيت أن أسوق الحديث بتمامه حسبا أخرجه الإمام البخارى غداة : لفظ ( الذات ) مقحم ، أو هو من إضافة المسمى إلى استه . ابتماني : أرسلاني . يهوى : هوى عداة : لفظ ( الذات ) مقحم ، أو هو من إضافة المسمى إلى استه . ابتماني : أرسلاني . يهوى : هوى كمر الشيء الأجوف فيتهده : في المناحج ، يكاوب : خشبة في رأسها عقّافة مها ، أو من حديد ومنه قبل كلا ليب البازى لمخالبه . وقال في النهاية هي حديدة مموجّة الرأس .

مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَاْ تِي أَحَدَ شِقَىْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ،

قَالَ : ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ ، فَيَفْدَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَدَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَمُودُ عَلَيْهِ فَيَفْدَلُ مِثْلَ مَا فَمَـلَ الْمَرَّةَ الْاولَى » .

قَالَ: « قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ! مَا هٰذَانِ ؟ » .

قَالَ: «قَالَا لِي: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَمْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، فَإِذَا فِيهِ لَغَطَّ وَأَصْوَاتٌ». قَالَ: « فَاَطَّلَمْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءِ ءُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْ تِيهِمْ لَهَبُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا ».

قَالَ : « قُلْتُ لَهُمَا : مَا هُوُلَاهِ ؟ » .

قَالَ: « قَالًا لِي: انْطَلِقْ ، انْطَلِقْ ».

قَالَ: « فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَبْنَا عَلَى نَهْرِ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلُ سَا بِحُ بَسْبِح، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلُ سَا بِحُ بَسْبِحُ مَا يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلُ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّا بِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ مُا يَسْبَحُ مُا يَسْبَحُ مَا يَعْمَا يَعْ فَيَعْمُ لَهُ عَمْرًا اللهَ عَمْرًا اللهُ عَمْرًا اللهُ عَمْرًا اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمُ عَلَى اللَّهُ مَا يُعْلِقُ اللَّهُ مَا يُسْسَلِحُ اللَّهُ مَا يَعْمُ عَلَى اللَّهُ مَا يُسْبَعُ مَا يَسْبَعُ مَا يَعْمُ مَا يَا يُعْمَلُونُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ عَجَرًا اللَّهُ مَا يَعْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ يَعْمُ مَا يَسْبَعُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ عَلَى اللَّهُ مَا يُعْمَلُونَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ

= أحد شقى وجهه: أى وجه المستلقى لقفاه. فيشرشر: أى فيقطع. وفى الفائق والنهاية الشرشرة: التشقيق والمقطيع. شدقه: جانب فه. فما يفرغ: أى من شق ذلك الجانب التنور: تجويفة أسطوانية من فحار، تجمل فى الأرض و يخبر فيها جتنانير. وقال فى الفائق «قال أبو حاتم التنور ليس بعربى صحيح، ولم تعرف العرب له اسماً غيره، فلذلك جاء فى التنزيل لأنهم خوطبوا بما عرفوا. وقال أبو الفتح الهمدانى ، كان الأصل فيه نو ورفاجتمع واوان وضمة وتشديد، فاستثقل ذلك فقلبوا عين الفعل إلى فائه فصار ونور ، فأبدلوا من الواو تاء ، كقولهم ( تَو الح) فى ( وَو الح) ». لفط: جلبة وصيحة لايفهم معناها. لهب: هو لسان النار ، أو شدة اشتمالها. ضوضوا: صاحوا ، أو رفعوا أصواتهم مختلطة . سابح يسبح : عائم يعوم .

قال : « قلتُ لَهُما ؛ مَا هٰذَان ؟ » .

قَالَ : « قَالًا لِي : انْطَلِقْ ، انْطَلِقْ » .

قَالَ: « فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمَرْآةِ ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلًا، مَرْآةً ؛ وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُهَا وَيَسْعَلَى حَوْلَهَا » .

قَالَ: « قُلْتُ لَهُماً: مَا هٰذَا؟».

قَالَ: « قَالَا لِي : انْطَـلِقْ، انْطَـلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُمْتَمَّةٍ، فِيمَا قِنْ كُلِّ نَوْدِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَـنْنَ ظَهْرَى الرَّوْضَةِ رَجُلُ طَوِيلُ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاء، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ ولْدَانِ رَأَيْـتُهُمْ قَطُّ » .

قَالَ : « قُلْتُ لَهُماً : مَا هٰذَا ؟ مَا هٰؤُلَاء ؟ » .

قَالَ: « قَالَا لِي : انْطَيلِقْ ، انْطَيلِقْ » .

قَالَ : « فَانْطَلَقَنْاَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ ؛ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطْ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ». قَالَ : « قَالَا لِي : ارْقَ فِيهَا » .

قَالَ : « فَأَرْ تَقَيِّنَا فِيهَا فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَنْنِيَّةٍ ، بِلَيْنِ ذَهَبِ وَلَـبْنِ فِضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا

كريه المرآة: أى كريه المنظر. قال في الفتح « قال ابن التين أصله ( المرأية ) تحرك الياء وانفقح ما قبلها فقلبت ألفا ؟ ووزنه مفعلة » . يحشها : يحركها ويوقدها . معتمة : طويلة النبات ، وقبل غطاها الخصب والمسكلا كالمهامة على الرأس . من كل نور الربيع : أى زهره . ظهرى الروضة : تثنية ظهر ، أى وسطها . وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط : قال في الفقح «قال الطبيي أصل هذا المسكلام، وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولدانا قط أكثر منهم، ونظيره قوله بعد ذلك، لم أر روضة قط أعظم منها . وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولدانا قط أكثر منهم، ونظيره قوله بعد ذلك، لم أر روضة قط أعظم منها . ولما أن كان هذا المتركيب يتضمن معني النفي ، جازت زيادة ( من ) و ( قط ) التي تختص بالماضي المنفي » . ما هذا ؟ ما هؤلاء ؟ : أى الرجل الطويل ، والولدان . بلبن ذهب : أى من لبن، واللبن جمع لبنة ، وأصلها ما يبنى به من طين .

بَابَ الْمَدِينَةِ ، فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفَتِيحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّاناً فِيمَا رِجَالٌ ، شَطْرٌ مِنْ خَلْقِمِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَيحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ » .

قَالَ : « قَالَا لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَمُوا فِي ذٰلِكَ النَّهَرِ » .

قَالَ: «وَإِذَا نَهَرُ مُمُعَتَرِضُ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ. فَذَهَبُوا فَوَقَهُوا فِيهِ. هُمُّ رَجَهُوا إِلَيْنَا ، قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءِ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ » .

قَالَ: « قَالًا لِي : هٰذِهِ جَنَّةٌ عَدْنٍ ، وَهٰذَا مَنْزِلكَ » .

قَالَ : « فَسَمَا بَصَرَى صُعْدًا ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّ بِأَبَةِ الْبَيْضَاء » .

قَالَ: « قَالَا لِي : هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ».

قَالَ: « قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ، ذَرَا نِي قَأْدْخَلَهُ . قَالًا: أَمَّا الْآنَ فَلَا. وَأَنت دَاخُلُهُ».

قَالَ : « قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ مَنْـذُ اللَّيْـلَةِ عَجَبًا . فَمَا هَٰذَا الَّذِى رَأَيْتُ ؟ » . قَالَ : « قَالَا لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ كَ . أَمَّا الرَّجُلُ الْأُوَّلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَثْلُغُ رَأْسُهُ

= شطر: نصف . خلقهم : أى هيئتهم . كأحسن : خبر قوله (شطر) والكاف زائدة . قال فى الفتح « وهذا الإطلاق يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله و نصفهم قبيح كله ؟ و يحتمل أن يكون كل واحد منهم نصفه حسن و نصفه قبيح ؟ والثانى هو المراد ويؤيده قولهم فى صفة هؤلاء (قوم خلطوا) أى عمل منهم أعملا صالحا وخلطه بعمل سيئ » . فقعوا فى ذلك النهر : بصيغة فعل الأمر بالوقوع ، والمراد أنهم ينغمسون فيه لتفسل تلك الصفة القبيحة بهذا الماء الخالص . نهر معترض : يجرى عرضا . المحض : هو المبن الخالص عن الماء ، حلواً كان أو حامضاً . وقد بين جهة التشبيه بقوله ( من البياض ) . قد ذهب ذلك السوء عنهم : أى صار القبيح كالشطر الحسن . جنة عدن : أى إقامة ، يقال عدن بالمكان يعدن عدنا إذا لزمه ولم يبرح منه . فسما بصرى صعدا : أى نظر إلى فوق وارتفع كثيرا . الربابة : قال الخطابى الربابة السحابة التى ركب بعضها على بعض » . ذرانى : اتركانى . فأدخله : جواب الأمر ، منصوب بتقدير ( أن ) .

بِالْحُجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْ فَضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْهَكُنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَاللّهَ الرَّجُلُ يَفَدُو مِنْ يَنْهِ فَيَسَكُمْ ذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّجَلُ الرَّجَلُ الرَّجَلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجَلُ الرَّبُو وَيُلْقَمُ الْجُورِ ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرَّبَا . وَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ ، الَّذِي عِنْدَ النَّذِي وَيُلْقَمُ الْجُحَرَ ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرَّبا . وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ ، اللّذِي عِنْدَ النَّذِي مَعْنَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكُ ، خَازِنُ جَهَنَمَ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّو يِلُ اللّذِي عَنْدَ النَّذِي مَوْلُودِ مَاتَ النَّارِ ، يَحُشْهَا وَيسْعَلَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكُ ، خَازِنُ جَهَنَمَ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّبُولُ الرَّالُ الرَّونَ مَوْلُودِ مَاتَ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ مُؤْلِقَةٍ . وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَ مَكُلُ مُولُودٍ مَاتَ عَلَى الْفَطْرَةِ » .

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْنِ

= فيرفضه : أى يتركه . قال ابن هبيرة « رفض القرآن بمد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه مايوجب رفضه ، فلما رفض أشرف أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب فى أشرف أعضائه وهو الرأس » . يندو : يخرج . وإنما استحق التمذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد ، وهو فيها غير مكره . وقال ابن العربي « شرشرة شدق الهكاذب إنزال العقوبة بمحل المصية » . وإما الرجال والنساء العراة فإنهم الزناة : مناسبة العرى لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا ، لأن عادتهم أن يستتروا فى الحلوة ، فموقبوا بالهتك . والحمكة فى إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى . فإنه آكل الربا : قال ابن هبيرة « إنما عوقب آكل الربا بسباحته فى النهر الأحمر ، وإلقامه الحجارة لأناصل الربا يجرى فى الذهب والذهب أحمر . وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لاينني عنه شيئاً . وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد ، وألله من ورائه يمحقه » . فإنه مالك خازن جهنم : وإنما كان كريه المنظر لأن فيه يتخيل أن ماله يزداد ، وأولاد المشركين : الذين ماتوا على الفطرة داخلون فى زمرة هؤلاء الولدان . وأو لا ألف النار : وأولاد المشركين : الذين ماتوا على الفطرة داخلون فى زمرة هؤلاء الولدان . قال فى الفتح « وفى هذا الحديث من الفوائد أن الإسراء وقع مرارا ، يقطة ومناما ، على أنحاء شتى . وفيه أن بمض المصاة يمذبون فى الدهن . والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة . وعن رفض القرآن على الولاء ليجتمع تصورها فى الذهن . والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة . وعن رفض القرآن وفيه المنا المنه وعن الزبا . وأكل الربا . وتعمد الكذب . وأن الذيلة قصر فى الحنة لا يقتم فيه وهو فى الدنيا . وفيه فضل الشهداء . وأن منازلهم فى الجنة =

« وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ . وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا ، شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحًا ، وَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ » .

اخرجه البخارى في : ٩١ ـ كتاب التعبير . ٤٨ ـ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح .

<sup>=</sup> أرفع المدازل ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام، لاحتمال أن إقامته هذاك بسبب كفالته الولدان، ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشهداء. وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم ( اللهم! تجاوز عنا برحمتك، يأرحم الراحمين!). وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا، بالسؤال عنها وفضل تمبيرها، واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح لأنه الوقت الذي يكون فيه البال محتماً » اه.

## ۲۶ – کتاب الفضائل (۱۶۲۸ – ۱۵۲۹) حدیث

### (٣) باب في مدجزات النبيّ وَيُعْلِينُهُ

١٤٦٨ – حديث أنسِ بْنِ مَالِكُ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْ ، وَحَانَتْ صَلَاة اللهِ وَلَيْكِيْ ، وَحَانَتْ صَلَاة الْمَصْرِ ، فَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوَضُوء ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ وَلِيْكِيْ بِوَضُوء ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيْكِيْ بِوَضُوء ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيْكِيْ ، فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاء يَدَهُ ، وَأَمَّرَ النَّاسَ أَنْ يَنَوَضَّوُوا مِنْهُ . قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاء رَسُولُ اللهِ وَلِيْكِيْنِ ، فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاء يَدَهُ ، وَأَمَّرَ النَّاسَ أَنْ يَنَوَضَّوُوا مِنْ عَنْدِ آخِرِهِم . 

يَنْبِيَكُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِم .

أخرجه البخارى في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٣٣ \_ باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة .

187۸ — الوضوء: بفتح الواو ، الماء الذي يتوضأ به . ينبع : يخرج . من عند آخرهم : أي توضأ الناس ابتداء من أولهم حتى انتهوا إلى آخرهم ، ولم يبق منهم أحد ، والشخص الذي هو آخرهم داخل في هذا الحكم ، لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة ، لأن ( عند ) هذا تجمل لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى ( في ) كأنه قال حتى توضأ الذين في آخرهم ، وأنس داخل فيهم ، إذا قامنا يدخل المخاطب في عموم خطابه أمراً أو نهياً أو خبراً ، وهو مذهب الجمهور .

۱٤٦٩ – تبوك: من أدنى أراضى الشام. وادى القرى: مدينـة قديمـة بين الدينة والشام. اخرصوا: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا، إذا حزر ماعليها من الرطب تمرا، ومن المنب زبيبا، فهو من الخرص. الظن. لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص بالكسر، يقال كم خرص أرضك ؟ وفاعل ذلك الخارص. أحصى ما يخرج منها: أى احفظى قدر ما يخرج منها كيلا.

بَعِيرُ ۖ فَلْيَهْ قِلْهُ ﴾ فَمَقَلْنَاهَا . وَهَبَّتْ رِيحُ شَدِيدَة ۖ ؛ فَقَامَ رَجُلُ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّهِ . وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ . وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْنَاةَ لِلنَّبِي عَلَيْكُ بَغْلَة يَيْضَاء ، وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ . وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْنَاقَ لِلنَّبِي عَلَيْكِ بَغْلَة يَنْ اللَّهِ مَلَيْكِ إِنْ مَنْ أَوْسُقِ ، وَلَمْ اللهِ عَلَيْكِ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ : « إِنِّى مُتَعَجِّلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ فَلَيْتَعَجَّلُ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ » . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ : « إِنِّى مُتَعَجِّلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلُ مَعِى فَلْيَتَعَجَّلْ » .

وَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : « لهذه طَابَةُ » . فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا ، قَالَ: « لهذا جُبَيْلُ يُحِبُّنَا وَنُحِيبُهُ ، أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ؟ » قَالُوا : بَلَى . قَالَ: « دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ، يُحَمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةً ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحُرِثِ بْنِ الْخُورَجِ ، وَفَى كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ » بَعْنِي « خَيْرًا » . وَفَى كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ » بَعْنِي « خَيْرًا » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٥٥ \_ باب خرص الممر .

فَلَحِقْنَا سَمْدَ بْنَ عُبَادَةَ . فَقَالَ أَبُو أُسَيْدِ : أَلَمْ ثَرَ أَنَّ آنِيَّ اللهِ وَلَيْكُ ، خَيَّرَ الْأَنْصَارَ لَخَيْرًا إِنَّ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! خُيِّرَ دُورُ الْأَنْصَارِ لَخَيْرًا أَخْيِرًا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! خُيِّرَ دُورُ الْأَنْصَارِ فَجُمِلْنَا آخِرًا . فَقَالَ : « أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَـكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ ؟ » . فَجُمِلْنَا آخِرًا . فَقَالَ : « أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَـكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ ؟ » . أخرجه البخارى في : ٣٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٧ ـ باب فضل دور الأنصار .

<sup>=</sup> فليعقله: فليشده بالعقال وهو الحبل. أيلة: بلدة قديمـــة بساحل البحر. وكساه: أى الغبي عليه ، ولما صاحب أيلة ، وكتب له ببحرهم : أى لصاحب أيلة ، أى ببلدهم ، والمراد أهل بحرهم الأنهم كانوا سكانا بساحل البحر ، والمعنى أنه أقره عليهم بماالنزمه من الجزية . جاء: جاء هنا بمعنى كان ، أى كم كان حديقتك : أى ثمرها . خرص رسول الله عليه : مصدر منصوب بدل من عشرة ، أو عطف بيان لها. هذا جبيل يحبنا و محبه ، ألا أخير كم بخير دور الأنصار؟ : قال الخطابى ، أراد به أهل المدينة وسكانها ، كقوله تمالى \_ واسأل القرية \_ أى أهلها \_ فيكون على حذف مضاف ، وأهل المدينة الأنصار . يعنى خيراً : أى كأن لفظ ( خيراً ) محذوف من كلام الرسول عليه وهو مراد .

## (٤) باب توكله على الله تمالى وعصمة الله تمالى له من الناس

١٤٧٠ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : غَزَوْ نَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيَظِيَّةُ غَزْوَةً نَجْدٍ ، قَالَمَا أَدْرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ عَرْوَةً فَجُدٍ ، قَالَمَا أَدْرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ ، وَهُو فِي وَادِ كَثِيرِ الْمِضَاهِ ، فَنَزَلَ نَحْتَ شَجَرَةٍ ، وَاسْتَظَلَّ بِهَا ، وَعَلَقَ سَيْفَةً . فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجِرِ يَسْتَظِلُونَ. وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْقٍ ، فَعَنْنَا ، فَإِذَا أَعْرًا بِي قَاعِدْ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ : «إِنَّ هَاذَا أَتَا فِي وَأَنَا نَائِمُ فَاخْتَرَطَسَيْفِ وَسَعَلَى اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَى وَأَنَا نَائِمُ عَلَى رَأْسِي ، مُخْتَرِطُ صَلْتًا . قَالَ : مَنْ يَعْنَد كَ مِنِّي ؟ قَلْتُ : اللهُ ا فَاسَتَنْ قَطْتُ وَهُو قَائَمُ عَلَى رَأْسِي ، مُخْتَرِطُ صَلْتًا . قَالَ : مَنْ يَعْنَد كَ مِنِي ؟ قَلْتُ : اللهُ ا فَاسَدُنْ قَطْتُ وَهُو قَائَمُ عَلَى رَأْسِي ، مُخْتَرِطُ صَلْتًا . قَالَ : مَنْ يَعْنَد كَ مِنِي ؟ قَلْتُ : اللهُ اللهِ عَلَيْكُونَ .

أخرجه البخارى في : ٦٤ ـ كتاب المنازى : ٣٣ ـ باب غزوة المصطلق من خزاعة .

## (٥) باب بيان مثل ما بعث النبيّ وَيُطْلِقُونُ من الهدى والعلم

١٤٧١ – حديث أَيِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ ، قَالَ : « مَثَلُ مَا بَعَثَـنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْهِلْمِ ، كَمَثَلِ الْفَيْثِ الْحَثِيرِ ، أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا أَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا فَأَنْهَتَ الْحَكَلَا وَالْهُشْبَ الْحَثِيرَ . وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَمَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا فَأَنْهَتَ الْحَكَلَا وَالْهُشْبَ الْحَثِيرَ . وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَمَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا اللهُ مِنَا أَنْهُ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ ، فَمَلِم وَعَلَم وَلَا تَنْبِتُ كَلا تَنْبِتُ كَلاً مَنْ اللهُ مَنْ فَقِهُ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ ، فَمَلِم وَعَلَم . وَمَثَلُ مَنْ لَهُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَى اللهُ بِهِ ، فَمَلِم وَعَلَم .

۱٤۷۱ — منها نقية : أى من الأرض أرض نقية ، أى طيبة ، الـكلاً : النبات ، يابسا ورطبا . والمشب . الرطب منه . أجادب : جمع جدَب ، على غير قياس.أى لا تشربماء ولا تنبت . فنفعالله بها : أى بالأجادب . وسقوا : دوائهم . قيعان : جمع قاع ، وهو أرض مستوية ملساء . فقه : أى صار فقيها . من لم يرفع بذلك رأسا : أى تـكبر ولم يلتفت إليه من غاية تـكبره .

وَفِي رِوَا يَةٍ : « وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ » . أخرجه البخارى في : ٣ \_ كتاب العلم : ٢٠ \_ بان فضل من علم وعلم .

# (٦) باب شفقته ﷺ على أمته ومبالغته في تحذيره مما يضره

١٤٧٣ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِيْهُ ، يَقُولُ : « إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُـــلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ، جَمَلَ الْفَرَاشُ

= قيلت الماء: شربت القيل، وهو شرب نصف النهار.

قال الإمام النووى فى شرح مسلم « أما معانى الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذى جاء به عليه قال الإمام النووى فى شرح مسلم « أما معانى الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الأرض ينقفع بالمطرفيحيا. بالنيث . ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع ، وكذلك الناس والدواب والزرع وغيرها ، وكذلك النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحقى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع .

والنوع الثانى من الأرض مالا تقبل الانتفاع فى نفسها ، لـكن فيها فائدة ، وهى إمساك الماء لمفيرها فيئة فع بها الناس والدواب ، وكذا النوع الثانى من الناس لهم قلوب حافظة ، لـكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم فى المقل يستنبطون به الممانى والأحكام ، وليس عندهم اجتهاد فى الطاعة والعمل به ؟ فهم يحفظونه حتى يأتى طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم ، أهل للنفع والانتفاع ، فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم ، والنوع الثالث من الأرض السباخ التى لا تنبت ، ونحوها ، فهى لا تنتفع بها غيرها وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية ، فإذا سموا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم » .

المحركة المحركة الإضاءة فرط الإنارة ، ومصداقه قوله تمالى ... هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر واضطرابا . أضاءت: الإضاءة فرط الإنارة ، ومصداقه قوله تمالى ... هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نورا .. وأضاءت متمدية ، فد (ما ) موصولة ، مفمول به ، أي أضاءت النار ماحول المستوقد . الفراش : دواب مثل البعوض في الأصل ، واحدتها فراشة ، وهي التي تطير وتمهافت في السراج بسبب ضمف إبصارها ، فهني بسبب ذلك تطلب ضوء النهار ، فإذا رأت السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن السراج كوة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء ، ولا تزال تطلب الضوء وترى بنفسها إلى الكوة فإذا جاوزتها ورأت الظلام ظنت أنها لم تصب الكوة ولم تقصدها على السداد فقمود إليها حتى تحترق . =

وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا ، تَخَمَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ ، فَيَقْتَحِمنَ فِيهَا . فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا » .

أخرجه البخاري في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٢٦ \_ باب الانتهاء عن المعاصي .

## (٧) باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين

١٤٧٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَتْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْقٍ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ اللهِ وَيَلِيْقٍ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْدِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ بَنِيْ يَيْنًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةِ مِنْ زَاوِيَةٍ ، وَلَا نَبِياً النَّاسُ بَطُوفُونَ بِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ : هَلَّا وُضِمَتْ هَا لَذِهِ اللَّبِنَةُ النَّالُ اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا اللَّهِ فَا يَعْمُ النَّبِينَ » .

أخرجه البخارى في : ٦١ كتاب المناقب : ١٨ ـ باب خاتم النبيين علي .

١٤٧٤ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْنَظِى . قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ وَلَيْنَظِيْنَ : « مَثْلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِياَهِ كَرَجُلِ بَنِي دَارًا فَأَكْمَلُهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ . كَفِمَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَ يَتَمَجَّبُونَ وَ يَقُولُونَ : لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ! » .

أخرجه البخارى في: ٦١ \_ كتاب المناقب . ١٨ \_ باب خاتم النبيين عَلِيُّكُ.

<sup>=</sup> وهذه الدواب: كالبرغش أوالبموض والجندب ونحوها . فيقتحمن فيهـا: فيدخلن في النار . بحجزكم : جمع حجزة ، وهي معقد الإزار . وهذا التفات من النبية إلى الخطاب اعتناء بشأن الحاضرين في وقوع الموعظة من قلوبهم أتم موقع; عن النار: أي عن الماصي التي هي سبب للولوج في النار . وهم : التفات من الخطاب إلى النبية . يقتحمون : يدخلون .

١٤٧٣ -- لبنة : اللبنة قطمة طين تمجن وتيبس ويبنى بها من غير إحراق .

١٤٧٤ — لولا موضع اللبنة: موضع مبتدأ وخبره محذوف ،أى لولا موضع اللبنة لكان بناء الدار كاملا. شبه الأنبياء وما بعثوا به من الهدى والعلم وإرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق ،بقصر أسس قواعده ورفع بنيانه ، وبق منه موضع لبنة .فنبينا على المتميم مكارم الأخلاق ، كأنه هو تلك اللبنة التي بها إصلاح ما بقى من الدار ،

### (٩) باب إثبات حوض نبينا مَثَلِيَّةٍ وصفاته

١٤٧٥ - حديث جُنْدَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةِ ، يَقُولُ : «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الخُوض » .

أخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٥٣ ـ باب في الحوض وقول الله تمالى ـ إنا أعطيناك الـكوثر ـ .

١٤٧٦ - حديث سَهْلِ بْنِ سَعْد، قَالَ: قَالَ النَّيْ مُوَلِيَا إِنِي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَى الْمُوفِي، مَنْ مَرَّ عَلَى الْمُوفِي، مَنْ مَرَّ عَلَى الْمُوفِي، مَنْ مَرَّ عَلَى الْمُوفِي، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا . لَيَرِدَنَّ عَلَى الْقُوامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، مُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ كتاب الرقاق : ٥٣ ــ باب في الحوض وقول الله تعالى ــ إنا أعطيناك الحرجه البخارى في : ٨١ كتاب الرقاق : ٥٣ ــ باب في الحوش ـ .

١٤٧٧ - حديث أبي سَعِيد النَّدْرِيِّ ، يَرِيدُ فِيهِ « فَأَقُولُ : « إِنَّهُمْ مِنِّى ، فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : سُحْقًا ! سُحْقًا ! لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي » .

أخرجه البَخارى فى : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٥٣ \_ باب فى الحوض وقول الله تعالى \_ إنا أعطيناك الحرجه البَخارى فى : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٥٣ \_ باب فى الحوش وقول الله تعالى \_ إنا أعطيناك

۱۶۷۵ — فرطمكم: الفرط الذى يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه، وهوهنا بممنى الثواب والشفاعة ، والنبي يتقدم أمته ليشفع لهم . قال الإمام النووى فى شرح مسلم «قال القاضى عياض رحمه الله أحاديث الحوض صحيحة ، والإيمان به فرض ، والتصديق به من الإيمان . وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة ، لا يُتأول ولا يُختلف فيه ، وحديثه متواتر النقل ، رواه خلائق من الصحابة » .

1877 — فرطسكم: الفرط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض . لم يظمأ : الظمأ هو المطش، يقال ظمى يظمأ ظمأ فهو ظمآن وهم ظاء ؟ كعطش يمطش عطشا فهو عطشان وهم عطاش . قال الإمام النووى « قال القاضى ظاهر هذا الحديث إن الشرب منه يكون بمد الحساب والنجاة من النار ، فهذا هو الذي لا يظمأ بعده » .

۱٤٧٧ — إنهم: أى الذين يحال بيني وبينهم . منى : أى من أمتى . ما أحدثوا بعدك : من المصية المسية المسيد و كرر للتوكيد . لن المسيد و كرر للتوكيد . لن غير بعدى : أى دينه . لأنه لا يقول ، في العصاة بغير الكفر ، سحقا سحقا ؛ بل يشفع لهم ويهتم بأمرهم.

١٤٧٨ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ « حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، مَاوَّهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَاءُ ، وَكِيزَ انُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءُ ، مَاوَّهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّهَاءُ ، وَكِيزَ انُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءُ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا » .

أخرجه البخاى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٥٣ ـ باب في الحوض وقول الله تمالى ـ إنا أعطيناك الـكوثر ـ .

١٤٧٩ – حديث أَسْمَاء بِنْتِ أَنِي بَكْرٍ وَلِيْنَ اللّهِ عَالَ النَّبِي عَلَيْلِهِ : « إِنَّى عَلَى الْخُوضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى مَنْكُمْ ، وَسَيُو ْخَذُ نَاسَ دُونِى ، فَأَتُولُ : يَا رَبِّ ا مِنَّى وَمِنْ أُمَّتِي . فَيُقَالُ : هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَهْدَكَ ، وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». وَمِنْ أُمَّتِي . فَيُقَالُ : هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَهْدَكَ ، وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». وَمِنْ أُمَّتِي . فَيُقَالُ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُ ا

أخرجه البخارى في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٥٣ \_ باب في الحوض وقول الله تمالى \_ إنا أعطيناك الكوثر \_ .

١٤٧٨ — أبيض من اللبن : القسطلانى « فيه حجة للكوفيين على إجازة أفعل القفضيل من اللون ويحتجون بقول الراجز :

جارية في درعها الفضفاض أبيض من أخت بني أباض »

وقال الإمام النووى فى شرح مسلم « والنحويون يقولون إن فعل التعجب الذى يقال فيسه هو أفعسل من كذا، إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف ، فإن زاد لم يتعجب من فاعله وإنما يتعجب من مصدره ؛ فلا يقال ما أبيض زيدا ولا زيد أبيض من عمرو ، وإنما يقال ما أشد بياضه وهو أشد بياضا من كذا ، وقد جاء فى الشعر أشياء من هذا الذى أنكروه فعدوه شاذا لايقاس عليه ؛ وهذا الحديث يدل على صحته ، وهى لغة ، وإن كانت قليلة الاستعمال . ومنها قول عمر رضى الله عنه : ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » ا ه ، كنجوم السماء : أى فى الإشراق والكثرة .

۱٤۷۹ — إنى على الحوض : أى يوم القيامة . من دونى : أى بالقرب منى: هل شعرت : هل علمت. ما برحوا : مازالوا . يرجمون على أعقابهم : مرتدين . ١٤٨٠ – حديث عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ . قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُو عَلَى قَتْلَى أَحْدٍ ، بَعْ مَا فِي سِنِينَ ، كَالْهُورَجِ لِلْاحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِ نَبَرَ ، فَقَالَ : « إِنِّى بَـ يْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ ، وَإِنَّ مَوْءِدَ كُمُ الخُوْضُ ، وَإِنِّى لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ فَرَطْ ، وَإِنِّى لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، وَإِنِّى لَسْتُ أَخْشَلَى عَلَيْكُمْ أَنْ نَشْرِكُوا ، وَلَـكِنِّى أَخْشَلَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، أَنْ تَنَافَسُوهَا » .

أخرجه البخارى فى : ٦٤ ـ كتاب المنازى : ١٧ ـ باب غزوة أحد .

١٤٨١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ وَلَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْ ، قَالَ: «أَنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلَيْنِيْ ، قَالَ: «أَنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى الْخُوْضِ ، وَلَـيُرْفَمَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ، ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي ، فَأَنُولُ : يَا رَبِّ ا أَصْحَابِي . فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرَى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٥٣ \_ باب في الحوض وقول الله تمالى \_ إنا أعطيناك السكوثر \_ .

١٤٨٢ – حديث حَارِثَةً بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : سَمِهْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْ ، وَذَكَرَ الخُوْضَ فَقَالَ «كَمَا بَـيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءٍ » .

١٤٨٣ - حديث فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ، أَلَمْ نَسْمَمْهُ قَالَ الْأَوَانِي ؟ قَالَ: لَا. قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ:

الدكسر . فرط : أى أنا سابقكم إلى الحوض كالهيئ له لأجلسكم ، وفيه إشارة إلى قرب وفاته على في الكسر . فرط : أى أنا سابقكم إلى الحوض كالهيئ له لأجلسكم ، وفيه إشارة إلى قرب وفاته . وأنا عليكم شهيد: بأعمالكم . وإن موعدكم: يوم القيامة . تنافيسوها: بإسقاط إحدى التاءين، أى ترغبوا فيها . عليكم شهيد: بأعمالكم . وإن موعدكم: يوم القيامة . تنافيسوها: بإسقاط إحدى التاءين، أى ترغبوا فيها . الدما — وليرفين : أى ليظهرن لى . ليختلجن دونى : أى يجتذبون ويقطمون منى . أصحابى : أى من أمتى . ما أحدثوا بعدك : من الردة عن الإسلام ، أو المعاصى .

١٤٨٧ – كما بين المدينة : هي طيبة . وصنعاء : هي صنعاء الين .

- 1 E A P

### « يُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُوّا كِبِ » .

أخرجهما البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٥٣ ـ باب في الحوضوقول الله تمالى ـ إنا أعطيناك الحرجهما البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٥٣ ـ باب في الحكوثر ـ .

١٤٨٤ – حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِقَتْهَا، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّالِلَّهِ قَالَ: «أَمَامَكُمْ حَرْضُ كَمَا بَـثِنَ جَرْباَء وَأَذْرَحَ».

أخرجه البخارى فى : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٥٣ \_ باب فى الحوض وقول الله تمالى \_ إنا أعطيناك الكوثر \_ .

١٤٨٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِلَيْكِيْةِ ، قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي ، كَمَا تُذَادُ الْفَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الخُوْضِ » .

أخرجه البخارى فى : ٤٢ \_ كتاب المساقاة : ١٠ \_ باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أخرجه البخارى فى : ٤٢ \_ كتاب المساقاة : ١٠ \_ باب من رأى أن

١٤٨٦ – حديث أنس بن مالك ولي ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «إِنَّ قَدْرَحَوْضِي كُمَّا بَيْنَ أَيْلَةٍ وَصَنْمَاء مِنَ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ ، كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء » . كمَّا بَيْنَ أَيْلَةٍ وَصَنْمَاء مِنَ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ ، كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء » . أخرجه البخارى في : ٨١ - كتاب الرقاق : ٥٣ - باب في الحوض وقول الله تمالى - إنا أعطيناك الكوش . . .

۱٤٨٤ — جَرْباء: قال القسطلانى «وقال الرشاطى الجرباء على لفظ تأنيث الأجرب، قرية بالشام». وأذرح ؟ قال القسطلانى « قال ابن الأثير فى نهايته : هما ، يمنى جرباء وأذرح، قريتان بالشام بينهما غلوة سهم ، وهما معروفتان بين القدس والكرك » .

<sup>=</sup> مثل الكواكب: أى كثرة وضياء.

١٤٨٥ - لأذودن : لأطردن . كما تذاد الفريبة : كما تطرد العاقة الفريبة .

۱۶۸۹ — أيلة: مدينة كانت عامرة بطرف بحر القلزم من طرف الشأم، وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فقدكون عن شمالهم، ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فكون أمامهم، إليهم تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر ، ا ه قسطلاني .

١٤٨٧ — حديث أنس بن مَالِك ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهِ ، قَالَ : « لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاسُ مِنْ أَصَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي ، فَأَقُولُ : أَصَابِي ا فَيَقُولُ : لَا تَدْرِي مَا أَخُدَنُوا بَمْدَكَ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق . ٥٣ ـ باب في الحوض وقول الله تمالى ـ إنا أعطيناك الكوثر ـ .

## (١٠) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبيّ عَيْشِاللَّهِ يوم أُحُد

١٤٨٨ – حديث سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَ اللهِ عَلَيْهِمَا وَأَيْثُ رَسُــولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِمَا وَمَابُ بِيضٌ ، كَأَشَدُ الْقِتَالِ ، يَوْمَ أُحُدٍ ، وَمَمَهُ رَجُلَانِ مُيقَا تِلَانِ عَنْهُ ، عَلَيْهِمَا ثِمَابُ بِيضٌ ، كَأَشَدُ الْقِتَالِ ، مَا رَأَيْتُهُمَا فَبْدُلُ وَلَا بَعْدُ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المفازي : ١٨ \_ باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا .

#### (١١) بأب في شجاعة النبيّ عَيْنَا لِللَّهِ وتقدّمه للحرب

١٤٨٩ – حديث أَنَسِ رَخْتُهُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عِيَنِكِيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَى النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَ الصَّوْتِ ، فَاسْتَقْبَلَمُمُ النَّبِيُّ عَيَىٰكِهِ ، وَلَقَ ذَرِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْسُلُهُ ، تَخْرَجُوا نَحُو الصَّوْتِ ، فَاسْتَقْبَلَمُمُ النَّبِيُ عَيَىٰكِهِ ، وَلَقَ الصَّوْتِ ، فَاسْتَقْبَلَمُمُ النَّبِيُ عَيَىٰكِهِ ، وَقُولُ : وَقَدِ اسْتَهْنُ ، وَهُو مَتَلَى فَرَسٍ ، لِأَ بِي طَلْحَةَ ، عُرْي ، وَ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ ، وَهُو مَتَلُولُ : وَقَدِ اسْتَهْنُ ، وَهُو مَتَلُولُ :

۱٤۸۷ — من أصحابى : من أمتى . اختلجوا : جُذِبوا . دونى : أى بالقرب منى .ما أحدثوا بعدك: من المعاصى التى هى سبب الحرمان من الشرب من الحوض .

۱٤۸۸ — وممه رجلان : هما جبريل وميكائيل . يقاتلان : الكفار . كأشد القتال : الكاف زائدة أوللتشبيه ؛ أى كأشد قتال بنى آدم .وهذا يردّ قول من قال إن الملائكة لم تقاتل ممه إلا يوم بدر ،وكانوا يكونون فيا سواه عدداً ومدداً .

۱٤۸۹ — فزع: أى خاف . فاستقبلهم النبي ﷺ : راجماً وهم ذاهبون . وقد استبرأ الخبر: أى حققه . عُرْى : يقال فرس عرى ، لا سرج عليه ، وصف بالمصدر ثم جمل اسماً وجُمِع فقيل خيل إعراء، مثل قفل وأقفال . قالوا ولا يقال فرس عريان ، كما لا يقال رجل عرى .

« لَمْ تُرَاعُوا ، لَمْ تُرَاعُوا » ثُمَّ قَالَ : « وَجَدْنَاهُ بَحُرًا » أَوْ قَالَ : « إِنَّهُ لَبَحْرُ » . أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ٨٢ ـ باب الحائل وتعليق السيف بالنق .

### (١٢) باب كان النبيّ ﷺ أجود الناس بالخير من الرّيح المرسلة

• ١٤٩٠ – حديث ابن عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ ، أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُـلُّ لَيْـلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ . فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . أخرجه البخارى في : ١ ـ كتاب بد الوحى : ٥ ـ باب حدثنا عبدان .

### (١٣) باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقا

ا ١٤٩١ – حديث أنس ولطنه ، قال : خَدَمْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّكِيْنِهِ ، عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي: أَفِّ . وَلَا : لِمَ صَنَّمْتَ ؟ وَلَا : أَلَّا صَنَّمْتَ !

أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٣٩ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل .

= لم تراعوا لمترعوا : أى لا تخافوا . قال الـكرمانى: والعرب تشكلم بهذه الـكلمة واضمة ( لَمُ ) موضع ( لا ) . وجدناه : أى الفرس البطىء فى السير . بحرا : أى واسع الجرى .

189٠ – وكان أجود ما يكون: برفع أجود، اسم كان، وخبرها محذوف وجوبا، على حد قولك أخطب ما يكون الأمير قائمًا، وما مصدرية، أى أجود أكوان الرسول مراقية ،و ( في رمضان )سد مسد الخبر، أى حاصلا فيه ؛ أو على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو ( ما يكون ) .و ( ما ) مصدرية، وخبره ( في رمضان ) تقديره أجود أكوانه عليه الصلاة والسلام حاصل له في رمضان . والجملة كام خبر ( كان ) واسمها ضمير عائد على الرسول . فلرسول الله أجود بالخير من الربح المرسلة : أى المطلقة ،إشارة إلى أنه في الإسراع بالجود أسرع من الربح ، وعبر بالمرسلة إلى دوام هبوبها بالرحمة ، وإلى عموم النفع بجوده عليه الصلاة والسلام كما تعم الربح المرسلة جميع ما تهب عليه .

۱٤۹۱ — أفّ : صوت يدل على القضجر ، قانوا وأصل الأفّ والقف وسخ الأظفار ، وتستممل هذه السكامة في كل ما يستقذر ،وهي اسم فعل تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد . ألّا : أي هَلّا . فيه تنزيه اللسان عن الزجر ، واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته ، وهذا في الأمور المتعلقة بحظ الإنسان .

١٤٩٢ – حديث أنس ، قال : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ الْمَدِينَةَ ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةً بِيدى ، فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أَنَسًا غَلَامُ كَيْسُ ، فَلَيْخُدُمُكَ . قَالَ : يَغَدَمْتُهُ فِي الْخُضَرِ وَالسَّفَرِ . فَوَاللهِ ! مَا قَالَ لَى ، لِشَيْءِ صَنَّفَتُهُ : فَلَيْخُدُمُكَ . قَالَ : يَغَدَمْتُهُ فِي الْخُضَرِ وَالسَّفَرِ . فَوَاللهِ ! مَا قَالَ لَى ، لِشَيْءِ صَنَّفَتُهُ : لِمَ صَنَّفَ هُذَا هُ كَذَا ؟ مَنْفُتُ مَنْفُهُ : لِمَ لَمْ تَصْفَعُ هُذَا هُ كَذَا ؟ اللهِ الديات : ٢٧ ـ باب من استمان عبدا أو صبيا .

### (١٤) باب ما سئل رسول الله عِيَّالِيَّةِ شيئًا قط فقال لا ، وكثرة عطائه

١٤٩٣ – حديث جَابِرِ وَلَيْكُ ، قَالَ : مَا سُئِلَ النَّبَى عَلِيْكِ عَنْ شَيْء قَطْ ، فَقَالَ : لَا . الأدب : ٣٩ ـ باب حسن الحلق والسخاء وما يكره من البخل . اخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٣٩ ـ باب حسن الحلق والسخاء وما يكره من البخل . ١٤٩٤ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْكُ ، قَالَ النَّبِي عَيْدٍ إللهِ وَلَا عَالَ اللَّهِ عَلَيْكِ : « لَوْ قَدْ جَاء مَال الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُك فَلَ عَلْمَ لَذَا وَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا . فَلَا يَيْ عَلَيْكِ ، فَلَا لَهُ عَنْدَ النَّي مِيَكِنِي وَلَا اللهِ عَنْدَ النَّي مِيَكِنِي وَلَا اللهِ عَنْدَ النَّي مَيْكِ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُولَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

أخرجه البخاري في : ٣٩ \_ كتاب الكفالة : ٣ \_ باب من تكفل عن ميت دينا .

۱٤٩٢ — أبو طلحة : هو زيد بن سهل الأنصارى ، زوج أم سُكَيم ، والدة أنس . كيس : عاقل . ماقال لى لشيء صنعته لم صنعت هــــــذا هكذا . . الخ : أى لم يعترض عليه لا فى فعل ولا ترك . واعلم أن ترك اعتراضه على أنس رضى الله عنه إنما هو فيما يتعلق بالخدمة والآداب ، لا فيما يتعلق بالتسكاليف الشرعية فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيها .

١٤٩٣ - ماسئل عن شيء قط: أي ماطلب منه شيء.

<sup>1898 —</sup> لو قد جاء مال البحرين: موضع بين البصرة وعمان، أى لو تحقق المجيء. عِدَة: أى وعد. في لم حثية : حث الرجل التراب يحثوه حثوا ؛ ويحثيه حثيا ، من باب رى لنسة ، إذا هاله بيده ، ولا يكون إلا بالقبض والرمى . حثية: قال ابن قتيبة هي الحفنة، وقال ابن فارسمل الكفين. خذ مثليها: أي مثلي خسمائة ، فالجملة ألف وخسمائة .

### (١٥) باب رحمته مَيْكَالِيَّةِ الصبيان والميال وتواضعه وفضل ذلك

١٤٩٥ – حديث أَنَس بْنِ مَالِكِ وَفَقَى . قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ رَسُــولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ ، عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ . وَكَانَ ظِيْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّالِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ . ثُمَّ دَخَلْناً عَلَيْهِ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ . خَجَمَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَيْكَ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: « يَا ابْنَ عَوْفِ ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ » ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى. فَقَالَ عَلِيَّكِيِّهِ: « إِنَّ الْمَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرضي رَبُّنَا. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ، يَا إِبْرَاهِيمُ الْمَحْزُونُونَ». أخرجه البخارى في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٤٤ ـ باب قول النبي عَلِيُّكُم إنا بك لمحزونون .

١٤٩٦ – حديث عَائِشَةَ وَنَائِثِينَا ، قَالَتْ: جَاءِ أَعْرَا بِي إِلَى النَّبِيِّ وَلِيَالِيِّهِ ، فَقَالَ: تُقَبِّدُ أُونَ الصِّبْيَانَ ! فَمَا نُقَبِّلُهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِيِّتِينِ : «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟». أخرجه البخارى فى : ٧٨ \_ كـتاب الأدب : ١٨ \_ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته .

١٤٩٥ — القين : أي الحداد ، واسمه البراء بن أوس الأنصاري . ظئرا : الظئر المرضمة ولد غيرها، زوجها ظئر لذلك الرضيع ، فلفظة الظئر تقع على الأنهى والذكر . يجود بنفسه : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله ، يجود به. تذرفان: أي يجرى دممهما. وأنت: ممطوف على محذوف تقديره الناس لايصبرون عند المصائب ويتفجمون وأنت تفعل كفعلهم فى حثك على الصبر ونهيك عن الجزع. إنها: أى الحالة التي شاهدتها مني . رحمة : رقة وشفقة على الولد تنبعث عن التأمل فيما هو عليه وليست بجزع وقلة صبر كما توهمت. ثم أتبعها بأخرى : أى أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى ، أو أتبع الـكمامة الأولى المجملة ، وهو قوله : ﴿ إِنَّهَا رَحْمًا ﴾ بكامة أخرى مفصلة . إن العين تدمع والقلب يحزن . الح : أضاف الفعل إلى الجارحة تنبيهاً على أن مثل هذا لا يدخل تحت قدرة العبد ، ولا يَكَلف الانكفاف عنه ، وكأن الجارحة امتنعت فصارت هي الفاعلة لا هو. ولهذا قال وإنا بفراقك لمحزونون. فمير بصيغة المفعول لا بصيغة الفاعل أى ليس الحزن من فملنا ولكنه واقع بها من غيرنا ، ولا يكلف الإنسان بفعل غيره . والفرق بين دمع العين ونطق اللسان أنالنطق مُعِلَكُ ، بخلاف الدمع ، فهو للمين كالنظر . ألا ترى أن المين إذا كانت مُفتوحة نظرت شاء صاحبها أو أبي ، فالفعل لهـا؛ ولا كذلك اللسان فإنه لصاحب اللسان. نقله القسطلانى عن ابن المنير. ١٤٩٦ — أو أملك لك : الهمزة الأولى للاستفهام، والواو للمطفعلى مقدر بعد الهمزة. أن نزع الله

١٤٩٧ – حديث أبي هرَيْرَة ولي قال: قبدًل رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْنَ ، الْحُسَنَ بْنَ عَلِيّ ، وَعِنْدَهُ اللَّهُ وَلَيْكِيْنِ ، الْحُسَنَ بْنَ عَلِيّ ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّعِيمِيّ ، جَالِسًا . فَقَالَ الْأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلُهُ ، مُمَّ قَالَ : « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ » . مَا قَبَلْتُهُ ، مُمَّ قَالَ : « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ » . أخرجه البخاري في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ١٨ ـ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته .

١٤٩٨ — حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَالِيَّةِ ، قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ». أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٢٧ \_ باب رحمة الناس والبهائم.

#### (١٦) باب كيثرة حياته والله

١٤٩٩ - حديث أبي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ وَلَيْنَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِي مُلِيَّانِيَ أَشَـدَّ حَيَاءً مِنَ الْمَذْرَاء فِي خِدْرهَا .

أخرجه البخارى في : ٦٦ \_ كتاب المناقب : ٢٣ \_ باب صفة النبي عَلِيُّكُم .

٠٠٠ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ وَلَيْكَ ، قَالَ : لَمْ ۚ يَكُنِ النَّبِي ۚ مُؤْلِكَةٍ فَاحِشًا

۱٤٩٧ — من لا يَرحم لا يُرحم: بالرفع والجزم في اللفظين، فالرفع على الخبر. قال القاضي عاض وعليه الحكر الرواة . والجزم على أن ( مَنْ ) شرطية ، لـكن قال السهيلي حمّله على الخبر أشبه بسياق الـكلام لأنه مردود على قول الرجل ( إن لى عشرة من الولد ) أى الذي يفعل هـذا الفعل لا يرحم ، ولو جعلت ( مَنْ ) شرطية لا نقطع الـكلام عما قبله بعض الانقطاع ، لأن الشرطوجوابه كلام مستأتف ولأن الشرط إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ماورد منفيا بـ ( لم ) لا بـ ( لا )كقوله تعالى ـ ومن لم يؤمن بالله ـ و ـ من لم يتب ـ وإن كان الآخر جائزا ، كقولة زهير \* ومن لا يظلم الناس يظلم \* وقوله ( من لا يرحم ) يشمل جميع أصناف الخلق ، فيرحم البر والفاجر ، والفاطق والبُهُم ، والوحش والطير .

١٤٩٩ - أشد حياء: نصب على التمييز، وهو تغير وانكسار عند خوف ما يماب أو يذم العذراء: البكر، لأن عذرتها باقية، وهى جلدة البكارة. خدرها: الخدر ستر يجمل للبكر فى جانب البيت، وهو من باب المتعميم؛ لأن العذراء فى الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنها، لكون الخساوة مظهة وقوع الفعل بها؛ ومحل وجود الحياء منه عَلِيلَةٍ فى غير حدود الله.

• ١٥٠٠ – فاحشاً : ناطقاً بالفحش ، وهو الزيادة على الحدّ في الـكلام السبيءُ .

وَلَا مُتَفَحَّمًا وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ ۚ أَخْلَاقًا ﴾ . أخرجه البخارى في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٣ \_ باب صفة النبي عَرِّكِ .

(١٨) باب في رحمة النبيّ عَلَيْكِيُّ للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن

١٥٠١ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْنَةِ ، فِي سَفَرِ ، وَكَانَ مَمَّهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ ، يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، يَحَدُّو . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْنِهِ : « وَ يُحَـكَ ! يَأَنْجَشَةُ ا رُوَ يْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٩٥ \_ باب ما جاء في قول الرجل ويلك .

<sup>=</sup> ولامتفحشاً: ولامتكلفاً للفحش . نفي عنه عَلَيْنَة قول الفحش والتفوه به طبعاً وتبكلفاً . إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً : قال الإمام النووى في شرح مسلم « فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه ، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه . قال الحسن البصرى ، حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه . قال القاضى عياض ، هر مخالطة الناس بالجميل والبشر ، والتودد لهم ، والإشفاق عليهم، واحتمالهم ، والحلم عنهم ، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الفلط والنضب والمؤاخذة » ا ه

<sup>1001 —</sup> يحدو: حدا الإبل ، من باب عدا ، وهو سوقها والفناء لها . ويحك : قال سيبويه ويح زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة . رويدك: منصوب على الصفة بمصدر محذوف ، أى سق سوقا رويدا ، ومعناه الأص بالرفق بهن . بالقوارير : قال العلماء سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن ، تشبيها بقارورة الزجاجة لضعفها وإسراع الانكسار إليها . واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرها القاضى وغيره ؟ أصحهما عند القاضى وآخرين أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت ، وكان يحدو بهن وينشد شيئاً من القريض والرجز وما فيه تشبيب ، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه ، فأص، بالكف عن ذلك . ومن أمثالهم المشهورة (الفنا رقية الزنا) قال القاضى هذا أشبه بمقصوده على في المنهى واستلذته والقول الثاني أن المراد به الرفق في السير ، لأن الإبل إذا سمت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عندشدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن .

## (۲۰) باب مباعدته عَلَيْكَ للا ثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

١٥٠٢ - حديث عَائِشةَ وَلَيْنَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خَيِّرَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَلِيْقِ ، بَـ يْنَ أَمْرَيْنِ
إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمَا . فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انْتَقَمَ
رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْقِ ، لِنَفْسِهِ ، إِلَّا أَنْ تُنْتَمَ لَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِمَا .
أخرجه البخارى في : ٢١ - كتاب الماقب : ٣٧ - باب صفة النبي وَالِيَّهُ .

(٢١) باب طيب راء له النبي وَلَيْكُ وَلَيْنَ مُسَهُ وَالتَّبْرُكُ بُمُسَحَّهُ

٣٠١ – حديث أنس وظي ، قال : مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفُّ النَّبِيِّ وَلَا النَّبِي وَلَا اللَّهِ وَلَوْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لَلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لَلْمُ اللّهُ وَلِمُلْكُولُولُ اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٥٠٢ — خير: أبهم فاعل خير ليكون أعم ، من قبل الله أو من قبل المخلوقين . بين أمرين : من أمور الدنيا . مالم يكن : أيسرهما . إنما : أى يفضى إلى الإثم . فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه : كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها ، فإن المجاهدة إن كانت بحيث تجر إلى الهلاك لا تجوز ؟ أو التخيير بين أن يفقح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتفال به أن لا يتفرغ للعبادة ، وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف وإن كانت السمة أسهل منه . إلا أن تنتهك حرمة الله : استثناء منقطع ، معناه لحكن إذا انتهكت وانتهاك حرمة الله هو ارتكاب ما حرمه فينتصر لله تمالى وينتقم ممن ارتكب ذلك . وفي هذا الحديث الحديث الحديث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تمالى ممن فعل محرما أو نحوه . وفيه أنه يستحب للأعمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التيخاق بهذا الخلق الكريم ، فلا ينتقم لنفسه ، ولا يهمل حق الله تمالى .

١٥٠٣ – ولا ديباجا: من عطف الخاص على العام ، لأن الديباج نوع من الحرير . المَرف: الريح، طيبة أو منتنة ، وأكثر استماله فى الطيبة .

#### (٢٢) باب طيب عرق النيّ عَيْنَالِيَّةٍ والتبرّك به

١٥٠٤ - حديث أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَأْنَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ نِطَمًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ . قَالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ وَلِيَّالِيَّةٍ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ تَجْمَعُتُهُ فِي قَارُورَةٍ ،
 مُمَّ جَمَعُهُ فِي سُكِّ .

أخرجه المخارى في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٤١ \_ باب من زار قوما فقال عندهم .

### (٢٣) باب عرق النبيّ وَيُتَلِيِّهِ فِي البرد وحين يأتيه الوحي

١٥٠٥ – حديث عَائِسَة ، أُمِّ الْمُوْمِنِينَ وَلَيْنِ ، أَنَّ الْحَرِثَ بْنَ هِشَامِ وَلَيْنِ ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ مَيْنَالِيّة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اكْيَفَ يَأْ تِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَيْنَالِيّة ؛
 ﴿ أَحْيَانًا يَأْتِهِنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجُرَسِ ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَى الْوَحْيُ ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ مَا يَقُولُ ». قَالَتْ عَائِشَة وَإِنْ جَبِينَهُ وَلَقَدْ رَأَيْنَهُ كَالْمَ فَي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَهُ مَا يَقُولُ ». قَائِشَ مَ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيْ الْمَلْكُ رَجُلًا فَيُكَلِّلُهُ إِلَيْنَ إِلَيْنَا اللهِ الْمَلْكُ رَجُلًا فَيُكَلِّلُهُ إِلَيْنَا اللهِ الْمَلْكُ مَا يَقُولُ ». قَائِشَ مَا يَقُولُ ». قَائِشَ وَإِنَّ جَبِينَهُ وَلَقَدْ رَأَيْنَهُ كَاللهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقَصِمُ عَنْهُ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَهُ مَا يَقُولُ ».
 وَلَقَدْ رَأَيْنَهُ كَانُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقَصِمُ عَنْهُ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتُهُ مَا يَقُولُ .
 لَيْتَفَصَّدُ عَرَقًا .

أخرجه البخاري في : ١ ـ كتاب بدء الوحى : ٢ ـ باب حدثنا عبد الله بن يوسف .

١٥٠٥ - نطما: بساطا من أديم في سك: السك طيب معروف، يضاف إلى غيره من الطيب ويسقه مل . ١٥٠٥ - كيف يأتيك الوحى: أى صفة الوحى نفسه ، أو صفة حاملة ، أو ما هو أعم من ذلك . وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحى مجاز ، لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله . صلصلة الجرس الى مشابها صوته صلصلة الجرس . والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب . قبل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحى ، أو صوت حفيف أجمعة الملك . فيفصم عنى : الفصم القطع من غير بينونة ، فكأنه قال إن الملك يفارقني ليعود إلى . وعيت : فهمت وجمعت وحفظت . رجلا : أى مثل رجل ، فالنصب على المصدرية : أى يتمثل عمثل رجل ؛ أو هيئة رجلا فيكون حالا . فيفصم عنه : أى يقلع وينجلى . ليتفصد عرقا : أى يسيل عرقه تشبيهاً في كثرته بالفصاد ، وعرقا منصوب على التمييز .

### (٢٥) باب في صفة النبيّ وليُسْتِيرُ وأنه كان أحسن الناس وجها

١٥٠٦ - حديث الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ وَلِيَّتُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْهُ ، مَرْ بُوعًا ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعَرُ مَنْهُ مَا جَيْدًا أَذُنَيْهِ ، رَأَيْنَهُ فِي حُلَّةٍ خَرَاء ، لَمْ أَرَ شَيْمًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ .

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب المناقب : ٣٣ \_ باب صفة النبي عليل .

١٥٠٧ — حديث الْبَرَاء ، قَالَ : كَانَ رَسُـولُ اللهِ مِلْتَظِيْقِ ، أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

أخرجه البخارى في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٤٣ \_ بأب صفة النبي عليُّه .

### (٢٦) باب صفة شعر النبيّ مُتِيَالِيَّةٍ

١٥٠٨ – حديث أَنَسِ ، قَالَ : كَانَ شَمَرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ رَجِلًا لَبْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ رَجِلًا لَبْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجُمْدِ ، بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَمَا تِقِهِ .

أخرجه البخاري في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٦٨ \_ باب الجمد .

١٥٠٦ — مربوعا: يقال رجل ربمة ومربوع إذا كان بين الطويل والقصير . بعيد ما بين المعكمين: أى عريض أعلى الظهر . شحمة أذنيه: شحمة الأذن معلق القرط. حلة: الحلة إذار ورداء، ولا يكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة . حمراء: منسوجة بخطوط حمر مع سواد كسائر البرود اليمنية، وليست كلها حمراء لأن الأحمر البحت منهى عنه أشد النهى .

۱۵۰۷ - ليس بالطويل البائن: الفرط في الطول ، فهو اسم فاعل من بان أى ظهر، أو من بان ألى فلهر، أو من بان فارق سواه بإفراط طوله. وأحسنه : قال أبو حاتم وغيره ، هكذا تقوله العرب ، وأحسنه يريدون وأحسنهم ولحكن لا يتكلمون به ، وإنما يقولون أجمل الناس وأحسنه ؛ ومنه الحديث « خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أشفقه على ولد وأعطفه على زوج » .

١٥٠٨ — رجلا: أى لم يكن شديد الجمودة ولا شديد السبوطة ، بل بينهما . ليس بالسبط ولا الجمد: أى فيه تكسر يسير، فهو بين السبوطة والجمودة. فقوله ( ليس بالسبط والجمد ) كالتفسير لسابقه.

١٥٠٩ — حديث أنس ، أنَّ النَّيَ عَلَيْنَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ .
 أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٦٨ ـ باب الجمد .

#### (۲۹) باب شيبه متالي

١٥١٠ - حديث أنس . عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ ، قالَ : سَأَالْتُ أَنْسَا ! أَخَضَبَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْهِ ؟ قالَ : لمَ يَبْلُغِ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا .

أخرجه البخاري في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٦٦ \_ باب مايذكر في الشيب .

١٥١١ - حديث أبي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَرَأَيْتُ بِيَاصَاً

أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٢٣ ـ باب صفة النبي علي .

١٥١٢ – حديث أَبِي جُحَيْفَةَ وَلَيْهِ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ، وَكَانَ الخُسَنُ بَنُ عَلِيٍّ ، وَكَانَ الخُسَنُ بَنُ عَلِيٍّ ،

أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٣٣ \_ باب صفة النبي عَلِيُّكُ .

### (٣٠) باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده عَيْسَانُهُ

النَّبِيِّ عَلَيْتِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ ، قَالَ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِيْ ، وَدَعَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِيْ ، وَدَعَا إِلَى النَّبِرِ كَذِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعْ . فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَدَعَا إِلَى بِالْبَرَ كَذِ ،

١٥٠٩ - يضرب منكبيه: أي إن شمره إذا تدلى يبلغ قريبا من منكبيه، والمنكب ما بين الكتف والمنق.

١٥١٠ - أخضب: بهمزة الاستفهام الاستخباري ، أي أصبغ شعر لحيته الشريفة ؟ .

۱۹۱۱ - بیاضا: أى فی شمره. العنفقة: بدل من بیاضا ، وهی مابین الذقن والشفة السفلی، سواء
 کان علیما شمر أم لا ، و تطلق علی الشمر أیضا .

۱۵۱۳ — وجع : أى مريض ، والعرب تسمى كل مرض وجعا .

ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُونِهِ ، ثُمَّ فَمْتُ خَلْفَ ظَهْ ِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم ِ النَّبُوَّةِ بَــْيْنَ كَـتِّفَيْهِ ، مِثْلَ زِرِّ الخُجَلَةِ .

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٤٠ \_ باب استمال فضل وضوء الناس .

#### (٣١) باب في صفة النبيّ وَيُطْلِقُو ومبعثه وسنه

١٥١٤ – حديث أنس بن مَالِك . يَصِفُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : كَانَ رَبْمَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَبْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا إِلْقَصِيرِ ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، لَبْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ ، وَلَا آدَمَ ، لَبْسَ بِجَمْدِ لَبْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا اللَّهِ أَنْ أَرْبَعِينَ ، فَلَبَثَ بَعَكَمَةً عَشْرَ سِنِينَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَمَرَةً بَيْضَاء . مَنْزَلُ عَلَيْهِ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرُونَ شَمَرَةً بَيْضَاء . اخرجه البخارى فى : ٦١ - كتاب الناقب : ٣٣ - باب صفة النبي مَنْ فَيْق .

= وضوئه : أى الماء المتقاطر من أعضائه الشريفة . خاتم النبوة : الخاتم بكسر القاء أى فاعــل الختم وهو الإتمام والبلوغ إلى الآخر ، وبفتحها بممنى الطابع ، ومعناه الشيء الذى هو دليل على أنه لا نبى بمده ؛ وفيه صيانة لنبوته عليه الصلاة والسلام عن تطرق القدح إليها صيانة الشيء المستوثق بالختم . زرّ : واحد الأزرار ، وهو ما يجمل فى المروة . وقال ابن الأثير « هى التى تشدّ بها الـكلل والستور على ما يكون فى حَجَلة المروس » . الحجلة : بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى .

1018 — ربعة : إى مربوعا ، والتأنيث باعتبار النفس . أزهسر اللون : أبيض مشربا بحمرة ، والإشراب خلط لون بلون كأن أحد اللونين ستى الآخر ، يقال بياض مشرب بحمرة ( بالتخفيف ) فإذا شدّد كان للشكثير والمبالغة ، وهو أحسن الألوان . أمهق : أى ليس بأبيض شديد البياض كلون الجمس، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الغاظر أبرص. آدم: شديد السمرة، وإنما يخالط بياضه الحمرة، والمرب تطلق على كل من كان كذلك أسمر . بجمد : جُمد الشمر جمودة إذا كان فيه القواء وتقبض فهو جمد ، وذلك خلاف المسترسل . قطط : القطط الشديد الجمودة ، وفي التهذيب: القطط شمر الزنجي . سبط : من السبوطة ، ضد الجمودة؛ أى ولامسترسل ، فهومتوسط بين الجمودة والسبوطة . رجل: قال ابن الأثير « أى لم يكن شديد الجمودة ولا شديد السبوطة ، بل بينهما » . فلبث بمكة عشرسنين ينزل عليه: الصحيح شد أن لم يكن شديد الجمودة ولا شديد السبوطة ، بل بينهما » . فلبث بمكة عشرسنين ينزل عليه: الصحيح سنته أو أنه أقام بمكة ثلاث عشر في ابتدائه من الوقيا الصالح . فهذه ثلاث سنين لم يوح إليه في سنتهن وضفا ، وأنه أقام ستة أشهر في ابتدائه مرى الرؤيا الصالح ... قمذه ثلاث سنين لم يوح إليه في بضمها أصلا .

### (٣٢) باب كمسنّ النبيّ عِيناتُهُ يوم قبض

١٥١٥ — حديث عَائِشَةَ وَطَالِمُنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْلِلَةِ تُوكُفِّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ . أخرجه البخارى في : ٦١ ــ كتباب المناقب : ١٩ ــ باب وفاة النبي يَمَالِيَّةِ .

# (٣٣) باب كم أقام النبيّ وَلِيْكِيَّةُ بَمَدَّ والمدينة

١٥١٦ - حديث ابني عَبَّاسٍ، قال: مَـكَث رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ، عِمَـكَة مَلاثَ عَشْرَة،
 وَتُولُق وَهُوَ ابْنُ مَلاثِ وَسِتِّينَ.

أخرجه البخارى في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار: ١٤ ـ باب هجرة النبي عَلَيْكُ وأصحابه إلى المدينة.

#### (٣٤) باب في أسمائه ﷺ

۱۵۱۷ – حدیث جُبَیْرِ بْنِ مُطْمِم ﴿ وَكُنْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَيْتَالِيْهِ : « لِي خَسْمَةُ أَنْمَاءٍ ؛ أَنَا مُحَمَّدُ وَأَخْدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَعْخُو اللهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْمَاشِرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ال

أخرجه البخارى في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ١٧ \_ باب ما جاء في أسماء رسول الله عَلَيْكُ .

#### (٣٥) باب علمه ﷺ وشدة خشيته

١٥١٨ - حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : صَنَعَ النَّبِيُّ مَيَّتِكِلِيْهِ شَبْئًا ، فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَدَنَزَّهُ عَنْهُ وَوَمْ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ مَيِّئِكِيْهِ ، نَغَطَبَ ، خَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا بَالُ أَفْوَامٍ يَتَـنَزَّهُونَ

۱۰۱۷ — محمد: اسم مفعول منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنهسيكثر حمده. إذ المحمد في اللغة هو الذي يحمد حمدا بمد حمد. أحمد: منقول من الصفة التي معناها التفضيل ومعناه أنه أحمد الحامدين لربه، وهي صيغة تنبيء عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهي . العاقب: لأنه جاء عقب الأنبياء ، فليس بمده نبي . مسيغة تنبيء عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهي . العاقب: فتنزه عنه قوم: فاحترزوا عنه . قال ١٥١٨ — رخص فيه : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه . فتنزه عنه قوم : فاحترزوا عنه . قال الإمام النووى في شرح مسلم « فيه الحث على الاقتداء به علياته ، والنهى عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح ، شكا في إباحته . وفيه حسن الماشرة بإرسال التعزير والإنكار، في الجمع، ولا يمين فاعله، =

عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللّهِ ! إِنِّنِي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللّهِ ، وَأَشَدُّهُمْ ۚ لَهُ خَشْيَةً » . أخرجه البخاري في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٧٧ ـ باب من لم يواجه الناس بالمتاب .

#### (٣٦) باب وجوب اتباعه مَيْكَانُهُ

١٥١٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَلَيْنَا ، أَنَّ رَجُلَا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرِ وَلَيْنَا ، أَنَّ رَجُلَا مِنَ الأَنْصَارِيُ : سَرْحِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُ : سَرْحِ الْمَاءَ يَمُوْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنِيْ ، لِلزُّبَيْرِ : اللهَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنِيْ ، لِلزُّبَيْرِ : اللهَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنِيْ ، لِلزُّبَيْرِ : اللهُ عَلَيْنِيْ ، فَقَالَ : أَنْ كَانَ « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ » فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُ ، فَقَالَ : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّيْكَ ؟ ! فَتَـلَوْنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ وَلِيَانِيْ ، ثُمَّ قَالَ : « اسْقِ يا زُبَيْرُ ! ثُمَّ احْبِسِ الْمَاء ابْنَ عَمَّيْكَ ؟ ! فَتَـلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ وَلِيَانِيْ ، ثُمَّ قَالَ : « اسْقِ يا زُبَيْرُ ! ثُمَّ احْبِسِ الْمَاء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ » .

= فيقال ما بال أقوام و نحوه. وفيه أن القرب إلى الله تمالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. وأما قوله عَلَيْظُهُ ( فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم خشية ) فمعناه أنهم يتوهمون أن رغبتهم عما فملت أقرب لهم عند الله، وأن فعلى خلاف ذلك ؟ وليس كما توهموا ، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية . وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أص ، لا يمخيلات النفوس وتسكلف أعمال لم يأمر بها » .

١٥١٩ – شراج الحرة : جمع شرج ، بوزن بحر ، ويجمع أيضا على شروج . وإنما أضيفت إلى الحرة المحونها فيها . والحرة موضع ممروف بالمدينة . وأصلها الأرض الملسة فيها حجارة سود ، والمراد هنا مسايل الماء . سرح الماء : أى أطلقه . اسق : يقال سقاه الله الفيث وأسقاه والاسم السُّقيا . وقيل (سقاه) لشفته ، و ( أسقاه ) لما شيته وأرضه . أن كان : هى للتمليل مقدرة بالسلام ، أى حكمت له بالنقديم والترجيح لأجل أنه ابن عمتك : فتلون : أى من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان . احبس : أى أمسك نفسك عن السقى . حتى يرجع : أى يصير الماء . الجدر : ماوضع بين شربات النخل كالجدار ، أو الحواجز التي تحبس الماء . قال ابن الأثير « هو هذا المسئاة ، وهو مارفع حول المزرعة كالجدار » وقال القرطبي هو أن يصل الماء إلى أصول النخل . قال الإمام النووي في شرح مسلم « قدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كالم حتى يبل كمب رجل الإنسان ، فلصاحب الأرض الأول التي تلى الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد ، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه » .

١٥٢٠ – فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الآَيةَ نَزَلَتْ فِىذَلِكَ۔ فَلَاوَرَبِّـكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ءَيْنَهُمْ ۔ .

أخرجهما البخارى في : ٤٢ \_ كتاب المساقاة : ٦ \_ باب سَـ كُو الأنهار.

(٣٧) باب توقير. مُؤَلِّلِيَّةِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكايف، وما لا يقع، ونحو ذلك

١٥٢١ - حديث سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيَّةِ قَالَ: « إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَخُرِّمَ مِنْ أَجْل مَسْئَلَتِهِ » .

أخرجه البخارى فى : ٩٦ ـ كتاب الاعتصام : ٣ ـ باب ما يكره مر كثرة السؤال و تـكلف ما لا يعنيه .

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتباب التفسير : ٥ سورة المائدة : ١٢ \_ بأب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم .

١٥٢٠ — فيما شجر : فيما اختلف بينهم واختاط ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه .

۱۰۲۱ - جرما: إثما . قال الإمام القسطلاني « والسؤال ، وإن لم يكن في نفسه جرما فضلا عن كونه أكبر الكبائر ، لكنه لماكان سببا لنحريم مباح صار أعظم الجرائم ، لأنه سبب في القضييق على جميع المسلمين » .

١٥٢٢ — لو تعلمون : من عظمة الله وشدة عقابه بأهل الجرائم ، وأهوال القيامة . خنين : صوت مرتفع بالبكاء من الصدر ، وهو دون الانتحاب .

١٥٢٣ – حديث أنس وهي ، قال : سألوا رسول الله عليالية ، حتى أخفوه المستئلة ، فَخَسَب ، فَصَمِدَ الْمِنْبَر ، فَقَالَ : « لَا تَسَأَلُو فِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلّا بَيَّنَتُهُ لَكُمْ ، كَجَمَلت أَنْظُرُ يَمِينَاوَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُل لَافَ رَأْسَهُ فِي ثَوْ بِهِ يَبْدِينَى فَإِذَا رَجُلُ كَانَإِذَا لَاحَى أَنْظُرُ يَمِينَاوَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُل لَافَ رَأْسَهُ فِي ثَوْ بِهِ يَبْدِينَى فَإِذَا رَجُلُ كَانَإِذَا لَاحَى الرَّجَالَ يَمْ وَاللَّهِ مَنَ أَبِي ؟ قالَ : « حُذَافَةٌ » ثُمَّ أَنْشَأَ مُحَرُ، الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ امْنَ أَبِي ؟ قالَ : « حُذَافَةٌ » ثُمَّ أَنْشَأَ مُحَرُ، اللهِ مِنَ الْهَتَن . اللهِ مِنَ الْهَتَن . وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا ، وَ بُحَمَّد عَيَّالِيَّةٍ رَسُولًا ، نَمُوذُ بِاللهِ مِنَ الْهَتَن . وَالشَّرِ كَانْيَوْم قَطْ ، إِنَّهُ صُورَتْ فِي الْخُيْرِ وَالشَّرِ كَانْيَوْم قَطْ ، إِنَّهُ صُورَتْ فِي الْخُنْ وَالنَّرَ كَانْيَوْم قَطْ ، إِنَّهُ صُورَتْ فِي الْخُيْرِ وَالشَّرِ كَانْيَوْم قَطْ ، إِنَّهُ صُورَتْ فِي الْخُنْة وَالنَّالُ وَتَى رَأَيْتُ فِي الْخُيْرِ وَالشَّرِ كَانْيَوْم قَطْ ، إِنَّهُ صُورَتْ فِي الْخُنْة وَالنَّارُ حَتَى رَأَ يْنَهُمُ اللهِ وَرَاءَ الْخُائُط » .

أخرجه البخاري في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٣٥ \_ باب التموذ من الفتن .

١٥٢٤ – حديث أبي مُوسَى ، قالَ : شَيْلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ ، عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضِبَ . ثُمَّ قالَ لِلنَّاسِ : « سَلُو نِي عَمَّا شِئْنُمْ ﴿ » قالَ رَجُلُ : مَنْ أَبِ ؟ قالَ : « أَبُوكَ سَالِم مَوْلَى اللهِ ؟ فَقَالَ : « أَبُوكَ سَالِم مُوْلَى « أَبُوكَ سَالِم مُوْلَى اللهِ ؟ فَقَالَ : « أَبُوكَ سَالِم مُوْلَى شَيْبَةً » فَلَمَّا رَأَى مُعَرُ مَا فِي وَجْهِهِ ، قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . شَيْبَةً » فَلَمَّا رَأَى مُعَرُ مَا فِي وَجْهِهِ ، قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . أخرجه البخارى في : ٣ كتاب العلم : ٢٨ ـ باب الفضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ،

### (٣٩) باب فضل النظر إليه وَيُعَلِّقُونُ ، وتمنيه

١٥٢٥ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُنْ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْلِيَّةِ قَالَ : « وَلَيَـأُ تِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمُ وَمَاكُ وَ لَكُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٥ \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

۱۵۲۳ — أحفوه : أى استقصوا فى السؤال ، أو ألحوا عليه . لَاحى : خاصم . يدعى : ينسب . ما رأيت فى الخير والشركاليوم : يوما مثل هذا اليوم . وراء الحائط : أى حائط محرابه الشريف، كانطباع الصورة فى المرآة ، فرأى جميع ما فيهما .

١٥٢١ – كرهما :لأنه ربماكان فيها شيء سببا لتحريم شيء على المسلمين ،فياحقهم به المشقة ،أوغير ذلك . غضب:لتعنتهم في السؤال وتـكافهم مالاحاجة لهم فيه. نتوب إلى الله عز وجل:مما يوجب غضبك.

#### (٤٠) باب فضائل عيسى عليه السلام

١٥٢٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ يَقُولُ: « مَامِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُهُ الشَّيْطَانُ ، حِينَ يُولَدُ ، فَيَسْتَمَ لِلْ صَارِخًا مِنْ مَسَّ الشَّيْطَانِ ، غَيْرَ مَرْيَمَ ، وَابْنِهَا » .

مُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً \_ وَإِنِّى أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \_ . .
اخرجه البخارى ف: ٢٠ \_ كتاب الأنبياء: ٤٤ \_ باب قول الله تعالى \_ واذكر فى الكتاب مربم ـ .
اخرجه البخارى ف: ٢٠ \_ كتاب الأنبياء: ٤٤ \_ باب قول الله تعالى \_ واذكر فى الكتاب مربم ـ .
اخرجه البخارى ف: ٢٠ \_ كتاب الأنبياء: ٤٤ \_ باب قول الله تعالى \_ واذكر فى الكتاب مربم ـ .
رَجُكُر يَسْرِقُ . فَقَالَ لَهُ : أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : كَنَّلَا ، وَاللهِ ! الَّذِي لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ . فَقَالَ عِيسلى : آمَنْتُ باللهِ وَكَذَّ بْتُ عَيْنِي » .

أخرَجه البخاري في : ٦٠\_كتاب الأنبياء : ٤٨ ــ باب واذكر في الكتاب مريم .

۱۹۲۱ \_ أنا أولى الناس بميسى ابن مريم: لـكونه مبشرا بى قبل بعثتى وممهداً لقواعد ملتى فى آخر الزمان ، تابعا لشريعتى ناصراً لدينى ، فكأننا واحد . علات :العلة الضرة مأخوذة من العكل ، وهى الشربة الثانية بعد الأولى ، وكأن الزوج قد علل منها بعد ماكان ناهلا من الأخرى ، وأولاد العلات أولاد الضرات من رجل واحد . يريد أن الأنبياء أصل دينهم واحد وفروعهم مختلفة فهم متفقون فى الاعتقاديات المسهاة بأصول الدين كالتوحيد ، مختلفون فى الفروع وهى الفقهيات .

١٥٢٧ — يستهلُّ : استهلال الصبي تصويته عند ولادته . الرجيم : المطرود .

١٥٢٨ - آمنت بالله : أي صدقت من حلف بالله .

## (٤١) باب من فضائل إبراهيم الخليل عَلِيْكُنَّةِ

١٥٢٩ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «اخْتَآنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَا نِينَ سَنَةً ، بِالْقَدُّومِ » .

أَخَرِجِهُ الْبِخَارِى فَى: ٦٠ \_ كَتَاَبِ الْأَنبِياءُ: ١١ \_ بَابِ قُولُهُ عَزْ وَجِلَ \_ وَنَبُمُهُمُ عَنْ ضَيفُ إِبِرَاهِيمٍ - . ١٥٣١ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَيْقِ ، قَالَ : ﴿ لَمْ ۚ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إِلَّا تَكَذَبُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إِلَّا تَلَاثَ كَذَبَاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَ فِي ذَاتِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ \_ إِنِّى سَقِيمٍ ~ إِلَّا تَلَاثَ كَذَبَاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَ فِي ذَاتِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ \_ إِنِّى سَقِيمٍ ~

١٥٢٩ — القدَّوم: قرية بالشام، أو ثنية بالسراة .

١٥٣٠ - يحن أحق بالشك من إبراهيم . نقل القسطلاني عن الزركشي ما يأتي « ذكر صاحب الأمثال السائرة أن أفعل تأتي في اللغة لنفي المهني عن الشيئين ، نحو الشيطان خير من زيد، أي لا خير فيهما، وكقوله تمالي \_ أهم خير أم قوم تبع \_ أي لا خير في الفرية بين . فمني قوله ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) لاشك عندنا جميعاً. قال الزركشي وهو أحسن ما يتخرج عليه الحديث. إلى ركن شديد: إلى الله تمالى . لأجبت الداعي : أي لأسرعت الإجابة في الحروج من السجن ، ولما قد مت طلب البراءة . قال القسطلاني « قال علي السنة وصف علي يوسف بالأناة والصبر ، حيث لم يبادر إلى الحروج حين جاءه رسول الملك ، فمل المذنب حين يعني عنه مع طول لبثه في السجن ؟ بل قال \_ ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن \_ أراد أن يقيم الحجة في حسمهم إياه ظلما . فقال علي على سبيل التواضع ، لا أنه عليه الصلاة والسلام كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف . والتواضع لا يصغر كبيراً ولا يضع رفيعاً ولا يبطل لذي حق حقه . لكنه يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه إجلالا وقدرا».

١٥٣١ – كذبات: قال الحافظ في الفقح « قال أبو البقاء: الجيد أن يقال بفقح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة . لأنك تقول كذب كذبة كما تقول ركع وكمة ، ولو كان صفة السكن في الجمع » .

وَقُولُهُ - بَلُ فَمَلَهُ كَبِيرُهُ هَا هَذَا ـ وَقَالَ : بَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارِ مِنَ الْجُبَابِرَةِ . فَقَيلَ لَهُ : إِنَّ هُمُنَا رَجُلَا مَمُهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْها ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : أَخْتِى . فَأَتَى سَارَةَ ، قَالَ : يا سَارَةُ ! لَبْسَ عَلَى وَجْهِ فَسَأَلَهُ مُ عَنْها ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : أَخْتِى . فَأَ خَبَرْ تُهُ أَنَّكِ أُخْتِى ، فَلَا تُكَدِّبِهِ ي . اللّهُ بَيْ وَمُونُ مَنْ يَكِي وَغَيْرُكُ ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْ تُهُ أَنَّكُ أُخْتِى ، فَلَا تُكَدِّبِهِ ي . فَلَا تُكَدِيلِ فَقَالَ : ادْعِي اللّهَ لِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْها . فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُها النَّا نِيَةَ ، فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدً . فَقَالَ : إِنَّكُمْ وَلَا أَضُرُكُ . فَدَعَتِ اللهَ ، فَأَطْلِقَ . ثُمَّ تَنَاوَلُها النَّا نِيَةَ ، فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدً . فَقَالَ : إِنَّكُمْ وَلَا أَضُرُكُ . فَدَعَتِ الله ، فَأَطْلِقَ . فَمَّ تَنَاوَلُها النَّا نِيَةً ، فَأُخِذَ مِي الله عَلَى وَلا أَضُرُكُ . فَدَعَتِ الله ، فَأَطْلِقَ . فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ الله عَلَى الله عَلَى وَلا أَضُرُكُ . فَدَعَتِ الله ، فَالَاتُ . وَمُو قَامُمْ يُصَلِّي . فَأَخْدَمَها هَاجَرَ . فَأَتَنَهُ ، وَهُو قَامُمْ يُصَلِّي . فَأُومًا بِيدِهِ ، مَهْيَا . قَالَتْ . رَدَّ الله كَيْدَ الْكَافِرِ (أُو الفاجِرِ ) فِي نَحْرِهِ ، وَأَخْدَمَ المَاحِرِ ) فِي نَحْرِهِ ، وَأَخْدَمَ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله المَاكُولُ اله الفَاعِلَى الله المُعَلَى الله المُعْرَاهُ المُعَلَى الله المُل

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : تِلْكَ أُمُكُمْ يَا رَبِي مَاءِ السَّمَاءِ .

أخرجه البخارى في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٨ \_ باب قول الله تعالى \_ واتخذ الله إبراهيم خليلا \_.

<sup>=</sup> فأخذ: إى اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع . مثلها: أى مثل الأولى . حجبته: جمع حاجب. حجبه حجبه من باب قتل: منعه ، ومنه قبل للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول . فأخدمها هاجر: أى وهبها لها لتخدمها ، لأنه أعظمها أن تخدم نفسها . مهيا: أى ما حالك وماشأنك . رد الله كيد الكافر أو الفاجر فى نحره . هذا مثل تقوله المرب لمن أراد أمراً باطلا فلم يصل إليه . تلك : أى هاجر . أمكم يابنى ما السهاء : قال فى الفتح «كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التى بها مواقع القطر لأجل مرعى دوابهم . ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل، وقيل أراد بماء السماء زمزم لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها . قال ابن حبات فى صحيحه : كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء السماء ، لأن إسماعيل ولد هاجر ، وقد ربى بماء زمزم وهى من ماء السماء » .

#### (٤٢) باب من فضائل موسى ﷺ

١٥٣٢ – حديث أبي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِي وَكَانَ مُوسَى يَغْنَسِلُ وَحْدَه . فَقَالُوا ؛ وَاللهِ ا يَغْنَسِلُونَ عُرَاةً ، يَنْظُرُ بَهْ ضُهُمُ إِلَى بَعْضِ . وَكَانَ مُوسَى يَغْنَسِلُ وَحْدَه . فَقَالُوا ؛ وَاللهِ ا مَا يَغْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْنَسِلُ وَحْدَه . فَقَالُوا ؛ وَاللهِ ا مَا يَغْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْنَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ . فَذَهِبَ مَرَّة يَغْنَسِلُ ، فَوَضَعَ ثُو بَهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَفَرَ الْحَجَرُ بِثَوْ بِهِ ، خَفَرَجَ مُوسَى فِي إِنَّهُ آدَرُ . فَذَهِبَ مَرَّة يَوْ بَهُ ، فَطَفِقَ بِالخُجَرِ ضَرْبًا » . وَأَخَذَ ثَوْ بَهُ ، فَطَفِقَ بِالخُجَرِ ضَرْبًا » . وَقَالُوا ؛ وَاللهِ ا إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالخُجَرِ ، سِتَّة أَوْ سَبْعَة ، ضَرْبًا بِالخَجَرِ . فَقَالُوا . وَاللهِ ا إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالخُجَرِ ، سِتَّة أَوْ سَبْعَة ، ضَرْبًا بِالخَجَرِ . فَقَالُوا . وَاللهِ ا إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالخُجَرِ ، سِتَّة أَوْ سَبْعَة ، ضَرْبًا بِالخَجَرِ . فَقَالُوا . وَاللهِ ا إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالخُجَرِ ، سِتَّة أَوْ سَبْعَة ، ضَرْبًا بِالخَجَرِ . وَاللهِ ا إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالخُجَرِ ، سِتَّة أَوْ سَبْعَة ، ضَرْبًا بِالخَجَرِ . الخَوجِه البخارى فى : ٥ - كتاب النسل : ٢٠ - باب من اغتسل عربانا وحده فى الخاوة . اخذو به البخارى فى : ٥ - كتاب النسل : ٢٠ - باب من اغتسل عربانا وحده فى الخاوة .

١٥٣٣ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَطَى ، قَالَ: «أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَ السَّلَامُ . قَلَمَا جَاءُ صَحَّمُهُ . فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ : أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ السَّلَامُ . قَلَمَا جَاءُ صَحَّمُهُ . فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ : أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ افَرَدَ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ . وَقَالَ : ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ . فَلَهُ بِكُلِّ فَرَدً اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ . وَقَالَ : أَيْ رَبِّ ا مُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَوْتُ . مَا خَطَّتْ بِهِ يَدُهُ ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ . قَالَ : أَيْ رَبِّ ا مُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَوْتُ . قَالَ : فَالَ : قَالَ : أَيْ رَبِّ ا مُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَوْتُ . قَالَ : فَالَا نَهُ مَا اللهُ أَنْ يُدْ نِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْنِيَةً بِحِجَرٍ » .

۱۵۳۷ — آدر: أى عظيم الخصيتين أى منتفخهما . فطفق بالحجر ضربا: أى جمل يضربه ضربا . لندب : أى أثر . ستة : بالرفع على البدلية أى ستة آثار ، أو بتقدير هى . ضرباً بالحجر : بنصب (ضرباً) على التمييز . قال الإمام النووى فى شرح مسلم « وفى هذا الحديث فوائد منها أن فيه معجز تين ظاهر تين لموسى على التمييز . قال الإمام الخجر بثوبه إلى ملاً بنى إسرائيل ، والثانية حصول الندب فى الحجر » .

۱۰۳۳ — أرسل ملك الموت: في صورة آدمى اختبارا وابتلاء. صكه: أى لطمه على عينه التى ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها ، دون الصورة الملكية ، ففقاها . متن ثور: أى ظهره . أى رب ثم ماذا: أى ماذا يكون بمدهذه السنين . ثم الموت : ثم يكون بمدها الموت . رمية بحجر: أى دنوًّا لو رمى رام حجراً من ذلك الموضع الذى هو موضع قبره لوصل إلى بيت المقدس .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْةِ : « فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ ، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَر » .

أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٦٩ ـ باب من أحب الدنن في الأرض المقدسة .

١٥٣٤ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَفَحَ ، قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ ، رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَرَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِ يَ وَالَّذِي اصْطَنَى مُحَمَّدًا عَلَى الْمَاكِمِينَ ! فَقَالَ الْيَهُودِيُ : وَالَّذِي اصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْمَالِمِينَ ! فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ، عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيّ . وَالَّذِي اصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْمَالَمِينَ ! فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ، عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيّ . فَذَهَا النَّبِي عَلَيْكِيْ وَالْمُسْلِمَ ، فَلَطَهُ مِنْ أَمْرِ وَ وَأَمْرِ الْمُسْلِم . فَدَعَا النَّبِي عَلَيْكِيْ وَلَيْكَانَ مِنْ أَمْرِ وَ وَأَمْرِ الْمُسْلِم . فَدَعَا النَّبِي عَلَيْكُونَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِيْ : « لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ الْمُسْلِم ، فَالَّالَ النَّبِي عَلَيْكِيْ : « لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَصْدَقَ مُعَهُمْ ، فَأَ كُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى ، فَإِنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَصْدَقُ مُعَهُمْ ، فَأَ كُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى باطِشُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَدْرِي أَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى باطِشُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَا أَدْرِي أَ كَانَ فِيمَنْ صَعْقَ فَأَفَاقَ قَبْدِلِي ، أَوْ كَانَ مِمْنِ اسْتَمْنَى اللهُ ﴾ . أَوْ كَانَ مِمْنُ اسْتَمْنَى اللهُ ﴾ . أخرجه البخارى فى : ٤٤ - كتاب الخصومات : ١ - باب ما يذكر فى الإشخاص والخصومة بين المنزود . المنظر والمود .

م ١٥٣٥ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَقَطَى ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيَهُ جَالِسَ ، جَاءِ يَهُودِيُّ . فَقَالَ : « مَنْ ؟ » حَاءِ يَهُودِيُّ . فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ اضَرَبَ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ أَصَابِكَ فَقَالَ : « مَنْ ؟ » قَالَ : « مَنْ ؟ » قَالَ : سَمِمْتُهُ بِالسُّوقِ قَالَ : رَجُلُ مِنَ الْأَنْسِلِ . قَالَ : « الْأَعُومُ » فَقَالَ : « أَضَرَبْتُهُ ؟ » قَالَ : سَمِمْتُهُ بِالسُّوقِ يَعْلَيْهُ ؟ وَاللَّهُ وَيَقُلُلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

<sup>=</sup> مم : هناك . الكثيب : الرمل المجتمع .

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ . فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِـذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَاتُم ِ الْقَرْشِ ، فَلَا أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى ؟ » . مِنْ قَوَاتُم ِ الْقَرْشِ ، فَلَا أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى ؟ » . أخرجه البخارى فى : ٤٤ ـ كتاب الخصومات: ١ ـ باب فى الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود.

# (٤٣) باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي عَلَيْكَةِ لا يندغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى

١٥٣٦ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى » .

أخرجه البخارى فى : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٣٥ \_ باب قول الله تعالى ـ وإن يونس لمن المرسلين ـ . ١٥٣٧ — حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِمَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنْ يَقُولَ أَنْ يَوْنُسَ بْنِ مَتَّى » وَنُسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء: ٢٤ \_ باب قول الله تمالي\_ وهل أتاك حديث موسى-.

### (٤٤) بابمن فضائل يوسف عليه السلام

١٥٣٨ — حديث أبي هرَيْرَةَ وَقِيْكَ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : «أَ تُقَاهُمْ » فَقَالُوا : لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: « فَيُوسُفُ أَنِيُّ اللهِ ابْنُ أَنِيِّ اللهِ ابْنِ أَنِيِّ اللهِ ابْنِ أَنِيِّ اللهِ

= آخذ بقائمة من قوائم المرش: أى بممود من عمده. أم حوسب بصمقة الأولى: أى بصمقة الدارالأولى، وهي صمقة الطور الذكورة في قوله تمالى \_ وخر" موسى صمقا\_.

١٣٥٨ - أتقاهم: قال الإمام النووى في شرح مسلم «قال العلماء لما سئل على أى الناس أكرم ، اخْـبَر بأكمل الكرم وأعمة ، فقال «أتقاهم لله » وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير ، ومن كان متقياً كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات الدُلَى في الآخرة » . فيوسف نبي الله : لأنه على جمع مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين ؟ أحدهم خليل الله على . وانضم إليه شرف علم الرؤيا وتحكمه فيه ، ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين .

ابْنِ خَلِيلِ اللهِ » قَالُوا: لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: « فَمَنْ مَمَادِنِ الْمَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٨ \_ ياب قول الله تمالي \_ واتخذ الله إبراهيم خليلا \_.

#### (٤٦) باب من فضائل الخضر عليه السلام

١٥٣٩ – حديث أَبِّي بِنِ كَمْبِ ، عَنِ النَّبِّ عَلَيْهِ : « قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسَئِلَ أَى النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ . فَمَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ . فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي عِجْبَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ : الْعِلْمَ إِلَيْهِ . فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي عِجْبَعِ الْبَحْرَيْنِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ : يَا رَبِّ اوَكَيْفَ بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو مَمَّ . فَانْطَلَقَ ، وَضَمَا وَانْطَلَقَ بِهِ اللهَ يُوسَعُ بِنِ نُونٍ ، وَحَمَّلًا حُوتًا فِي مِكْتَلِ ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ ، وَضَمَا وَانْطَلَقَ بِهِ اللهَ يُوسَعُ بِنِ نُونٍ ، وَحَمَّلًا حُوتًا فِي مِكْتَلِ ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ ، وَضَمَا وَانْطَلَقَ بِهِ اللهَ الْمُؤْمِلُ وَنَ الْهِ كُتُلُ فَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا . وَكَانَ لِمُوسَى لِفَتَاهُ : آتِينَا غَدَاءِنَا ، وَفَيَاهُ وَتَعْمَ اللهَ مَنْ الْهِ مِنْ الْهِ لَهُ اللهَ عَلَى الْبَحْرِ سَرَبًا . وَكَانَ لِمُوسَى لِقَتَاهُ عَبَا . فَانْطَلَقا بَقِيَّةُ لِيَـلَتِهِما وَيَوْمَهُمُ مَا وَنَامًا مِنْ الْفَلَقا مَ يَوْمَ مُهُمَا وَنَامًا مِنْ الْهَ لَوْمَلِي اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمَ عَقَى جَاوَزَ الْمَكَالَ الْمَعْرَاقِ الْمُوسَى لَقَيْمَا مِنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مُوسَى لِفَتَاهُ وَا الْمَكَالَ مَوْمَى مَسًا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَالَ الْمَالَقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَا الْمَقَلَ الْمُ اللْمَعْمَ وَلَا الْمُ مَنْ اللهَ مَا مُوسَلَى اللهُ مُوسَى لِفَتَاهُ وَلَقَى الْمَالِقَ الْمَلَقَلُ الْمَالَقِ الْمَالِقِ الْمَالِقَ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالَقَ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُلْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُولِقُ اللْمُ اللّهِ اللهُ الْمُؤَالَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللهُ الْمُؤَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> معادن العرب: أصولها . خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا: معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس . قال القاضي « وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبينه إنماهو الدين، من التقوى والنبوة والإعراق فيهما ، والإسلام مع الفقه » . إذا فقهوا : أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية .

۱۰۳۹ \_ أى الناس أعلم: أى منهم، على حد (الله أكبر) أى من كل شيء أناأعلم: أى في اعتقاده . لم يردّ العلم أليه : أى كان حقه أن يقول (الله أعلم) . بمجمع البحرين : أى ملتق بحرى فارس والروم من جهة الشرق أو بإفريقية ، أو طنجة . مكتل : هو شبه الزنبيل ، يسع خمسة عشر صاعا . فهو ثم : أى العبد الأعلم منك هناك . فاتخذ سبيله : أى طريقه . سربا : أى مسلكا . وكان : أى إحياء الحوت المعلوح وإمساك جرية الماء حتى صار مسلكا . غداء نا : هو الطعام يؤكل أول النهار . نصبا : تعبا .

الَّذِي أُمِرَ بِهِ . فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ. قَالَ مُوسَى: ذَلَكِ مَا كُنَّا نَبْغِي . فَأَرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا . فَلَمَّا انْتَهَيَأ إِلَى الصَّخْرَةِ ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبِ (أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ ) فَسَلَّمَ مُوسَى . فَقَالَ الْخَضِرُ : وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ ؟ فَقَالَ : أَنَا مُوسَلَى . فَقَالَ : مُوسَى بَنِي إِسْرَا بِيْلَ ؟ قَالَ : نَمَمْ . قَالَ : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُمَـ لِّمَنِي مِمَّا عُلِّتَ رَشَدًا؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا يا مُوسى! إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَ لَا أَعْلَمُهُ . قَالَ: سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءِ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. فَأَنْطَلَقاً يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ، لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ . فَمَرَّتْ بِهِمَاسَفِينَةٌ ، فَكَلَّهُوهُ أَنْ يَحْدِلُوهُمَا، فَمُرِفَ الْخُضِرُ، كَفَّمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ . كَفَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَ تَـيْنِ فِي الْبَحْرِ . فَقَالَ الْخُضِرُ: يَا مُوسَى! مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْمُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ . فَعَمَدَ الْخُضِر إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ . فَقَالَ مُوسَى : قَوْمْ حَمَلُوناً إِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ تَغَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ! قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا . قَالَ : لَا تُوَّاخِذْ نِي عِمَا نَسِيتُ فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَلَى نِسْيَانًا. فَانْطَلَقَا، فَإِذَا غَلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ ، فَأَخَذَ الْخُضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَأَفْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيلَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى : أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَ كِيَّـةً بِغَيْرِ نَفْسِ ؟ قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ؟ فَأَنْطَلَقا حَتَّى إِذَا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَها، فَأَبَوْ ا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا

<sup>=</sup> أرأيت: أى أخبرنى مادهانى ؟ نسيت الحوت: أى فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت. ذلك ما كنا نبغى: أي أمر الحوت هو الذى كنا نطلب ، لأنه علامة وجدان المطلوب. فارتداعلى آثارها قصصا: أى فرجما فى الطريق الذى جاءا فيه يتبعان آثارها اتباعا . مسجَّى : مغطى كله . أنَّى . من أين . رشدا : أى علماً ذا رشد أرشد به فى دينى . النول : الأجرة . فأخذ الخضر برأسه من أعلاه : أى جر الفلام برأسه . زكية : أى طاهرة من الذنوب . وهى أبلغ من زاكية . بنير نفس : أى بغير قصاص لك عليها . =

فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ، فَأَقَامَهُ . قَالَ الْخَضِرُ بِيدِهِ فَأَقَامَهُ . فَقَالَ لَهُ مُوسَى : لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . قَالَ : هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ » . قَالَ النَّبِي عَلَيْنِي : « يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى ! لَوَدِدْ نَا لَوْ صَبَرَ حَقَّى مُيقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا » . اخرجه البخارى فى : ٣ - كتاب العلم . ٤٤ - باب ما يستحب للعالم إذا سئل أى الناس أعلم فيكل الله . العلم إلى الله .

<sup>=</sup> يريد أث ينقض: أى يسقط، فاستعيرت الإرادة للمشارفة وإلا فالجدار لا إرادة له حقيقة . قال الخضر بيده: أى أشار بها . هذا فراق بيني وبينك: بإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع .

قال الإمام النووى فى شرح مسلم « وفى هذه القصة بيان أصل عظيم من أصول الإسلام ، وهو وجوب التسليم لحكل ماجاء به الشرع ، وإن كان بمضه لاتظهر حكمته للمقول ، ولا يفهمه أكثر الناس وقد لايفهمونه كلهم » .

# ع - كتاب فضائل الصحابة - كتاب فضائل الصحابة ( ١٦٥١ - ١٥٤٠ )

(١) باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيَّةٍ : « إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْهِ : « إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْ-لَامِ . وَنَوْ كُنْتُ مُنَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْ-لَلامِ .

ا ۱۰۶۱ — من زهرة الدنيا: المراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وحدودها ، وشبهها بزهرالروض. إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر: قال العلماء معناه أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله، وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيمة ، لأنه أذى مبطل للثواب ، ولأن المنة لله ولرسوله علي في قبول ذلك وفي غيره. إلا خلة الإسلام: قال الفاضي قيل أصل الخلة الافتقار والانقطاع، فخليل الله: المنقطع إليه . وقيل الخلة الاختصاص وقيل: الاصطفاء ، وسمى إبراهيم خليلا لأنه والى في الله تعالى وعادى فيه . وخلة الله تعالى له نصره وجعله إماما لمن بعده . ومعنى الحديث أن حب الله تعالى لم يبق في قلبه موضعا لغيره . =

لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ ».

أخرجه البخارى فى: ٦٣ ـ كتاب منافب الأنصار: ٥٥ ـ باب هِرة النبى عَلَيْكُ وأصحابه إلى المدينة.

١٥٤٢ — حديث عَمْرُو بْنِ الْمَاصِ وَفَقِى ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكِيْوَ ، بَمَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأْتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَى النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : «عَائِسَةُ » فَقُلْتُ : ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَى النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : «عَائِسَةُ » فَقُلْتُ : فَعَدَّ رِجَالًا . مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : « أَبُوهَا » ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: « ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ » فَعَدَّ رِجَالًا . مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : « أَبُوهَا » ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: « ثُمَّ عُمْرُ بْنُ الخُطَّابِ » فَعَدَّ رِجَالًا . النبى عَلِيْكَ وَكُنت الخرجة البخارى فى : ٦٢ ـ كتاب فضائل أصحاب النبى عَلِيْكَ : ٥ ـ باب قول النبى عَلِيْكَ لوكنت اخرجة البخارى فى : ٦٢ ـ كتاب فضائل أصحاب النبى عَلِيْكَ : ٥ ـ باب قول النبى عَلِيْكَ لوكنت متخذا خليلا .

١٥٤٣ - حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِع إِلَيْهِ . قَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ : الْمَوْتَ . قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ إِنْ لَمْ تَجَدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ﴾ .

أخرجه البخارى فى : ٦٣ ـ كَنتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْتُهِ: ٥ ـ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لوكنت متخذا خليلا .

١٥٤٤ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَلِيْنَةٍ ، صَلَّاةَ الصُّبْحِ

= لايبقين فى المسجد خوخة : الخوخة : الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ، ونحوه . وكانواقد فتحوا أبوابا فى ديارهم إلى المسجد ، فأمر رسول الله على الله على أنه الخليفة بعده .

الأخرى المحرة . وقع في نفس عمرو ، لما أمّره رسول عَلَيْكُم على الجيش في هذه الغزوة في جادى الأخرى سنة ثمان من الهجرة . وقع في نفس عمرو ، لما أمّره رسول عَلَيْكُم على الجيش في هذه الغزوة وفيهم أبو بكر وعمر ، أنّه مقدم عنده في المنزلة عليهم فسأله: أي الناس أحب إليك ؟ قال: « عائشة » فقلت : من الرجال؟ فقال « أبوها » فقلت ثم من ؟ قال « ثم عمر بن الخطاب » : قال الإمام النووى في شرح مسلم ( هدذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة ، رضى الله عنهم، وفيه دلالة بينة لأهدل السنة في تفضيل أبي بكر وعمر وعائشة ، رضى الله عنهم، وفيه دلالة بينة لأهدل السنة في تفضيل أبي بكر شم عمر على جميع الصحابة ) .

١٥٤٣ — كأنها تقول الموت: أي إن جئت فوجدتك قد متّ ، ماذا أفعل؟

- 1088

# (٢) باب من فضائل عمر رضي الله تمالي عنه

١٥٤٥ – حديث على ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فَالَ : وُضِع مُحَرُ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسِ ، يَدْعُونَ وَيُصَلُونَ ، قَبْلُ أَنْ يُرْفَعَ ، وَأَ فَا فِيهِمْ . فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلْ آخِذْ مَنْكِي النَّاسِ ، يَدْعُونَ وَيُصَلُونَ ، قَبْلُ أَنْ يُرْفَعَ ، وَأَ فَا فِيهِمْ . فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلْ آخِذْ مَنْكِ مِنْكَ . فَإِذَا عَلِي مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْلَ عَمَلِهِ مِنْكَ . وَحَسِبْتُ أَنْ اللّهِ عَمْلُهِ مِنْكَ . وَحَسِبْتُ أَنِّي اللّهَ عَمْلُهِ مِنْكَ . وَحَسِبْتُ أَنِّي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا وَعُمْرُ ، وَخَمْرُ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ وَمُعْرَ ، وَخَمْرُ ، وَخَمْرُ ، وَخَمْرُ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَخَمْرُ ، وَخَمْرُ ، وَمُعْرَ وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ، وَمُعْرَ ،

أخرجه البخاري في: ٦٢ - كمتاب فضائل أصحاب النبي عَلِيُّ ٢٠ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص.

<sup>=</sup> إنما خلقنا للحرث: الحصر في ذلك غير مراد، اتفاقا، إذ من جملة ما خلقت له الذبح والأكل . فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر: قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بهما، لعلمه بصدق إيمانها وقوة يقيمهما وكمال معرفتهما لمعظيم سلطان الله وكمال قدرته في نفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما، وفيه جواز الكرامات وخرق العوائد، وهو مذهب أهل الحق . اه نووى . هذا: أي ياهذا، بحذف حرف النداء . يوم السبع: أي إذا أخذها السبع المفترس من الحيوان عند الفتن: وقال الداوودي ( يوم السبع أي يوم يطردك عنها السبع وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيرى، لفرارك منه، فأهل فيها ما أشاء) .

1087 — حديث أبي سَعيد الْخُدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنِ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمُ مَ لَا اللهِ عَلَيْكِيْنِ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمُ مَ لَا اللهِ عَلَيْكِيْنِ وَمَنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ . وَأَيْتُ النَّدِيَّ ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ . وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ وَعَلَيْهِ فَهِيصٌ يَجُرُهُ » قَالُوا: فَمَا أَوَّالْتَ ذَلِكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ وَعَلَيْهِ فَهِيصٌ يَجُرُهُ » قَالُوا: فَمَا أَوَّالْتَ ذَلِكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : « الدِّنَ » .

أخرجه البخاري في : ٢ \_ كتاب الإيمان : ١٥ \_ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال .

٧٤٧ - حديث ابنِ عُمَرٌ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَيْكِلَيْهُ ، قَالَ: « بَيْنَا أَنَا نَامُمْ ، أُرْبَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي. ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي أَرِي الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي. ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي أَرِي الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي. ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخُطَّابِ » قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « الْعِلْمَ » . أُخرجه البخاري في: ٣ ـ كتاب العلم: ٢٢ ـ باب فضل العلم.

١٥٤٨ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ ، يَقُولُ: « بَيْنَا أَنَا نَائُمُ ۚ رَأَيْدُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلُو ۗ. فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءِ اللهُ . ثُمَّ أَخَذَهَا انْ أَبِي تُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَ إِنْ ِ. وَفِي نَزْءِهِ ضَعْفُ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ صَعْفَهُ. ثُمَّ اسْتَحَالَت غَرْبًا،

۱۰٤٦ — يُمرضون على : أى يظهرون لى . قمص : جمع قيص . النَّديّ : جمع ثَدْى ، يذكر ويؤنت ، للمرأة والرجل . ومنها ما دون ذلك : أى لم يصل للثدى لقصره. فما أولت : أى عبرت. الدين: منعول أولت .

١٥٤٧ — حتى إنى : بكسر همزة (إنّ ) لوقوعها بمد (حتى ) الابتدائية ، أو فقحها على جملها حارة . ثم أعطيت فضلى : أى ما فضل من لبن القدح الذى شربت منه . قال الإمام النووى: (وأما تفسير اللبن بالعلم فلا شتراكهما فى كثرة النفع ، وفى أنهماسبب الصلاح ؟ فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بمد ذلك ؟ والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا).

۱۰۶۸ - قايب: بئر مقاوب ترابها قبل الطيّ . فنزعت منها ما شاء الله : أي أخرجت الماء من القليب . الدلو : يذكر ويؤنث . ذنوبا : الذنوب الدلو المملوءة . استحالت : أي تحولت أمن الصغر إلى الكبر . الغرب : الدلو العظيمة .

فَأَخَذَهَا ابْنُ الخُطَّابِ ، فَلَمْ أَرَعَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ مُمَرَ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن » .

أُخْرِجِهِ البخارى في : ٦٢ \_ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُم : ٥ \_ باب قول النبي عَلَيْكُم لو كنت متخذا خليلا .

١٥٤٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَ رَقِيهِا ، أَنَّ النَّبِيَّ مِيَّالِيَّةِ قَالَ : « أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوٍ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبِ. كَفَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَـبْنِ نَزْ عَاضَعِيفًا،

= عبقریا: أى سیداعظیا قویا ، یقال هذا عبقرى القوم كما یقال سیدهم و كبیرهم وقویهم . وقیل الأصل أن عبقر قریة یسكنها الجن ، فیا یز عمون ، فیکتما رأوا شیئا فائقا غریبا مما یصعب عمله ویدق ، أو شیئا عظیا فی نفسه نسبوه إلیها ، ثم اتسع فیه فسمى به السید والکبیر والقوى ، وهو المراد هذا .حتی ضرب القاس بمطن : أى أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها ، وهو الموضع الذى تساق إلیه بعد السقی لتستر بح قال الإمام القووى فی شرح مسلم ( قال العلماء هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبی بكروعمر رضى الله عنهما ، فی خلافتهما وحسن سیرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما. وكل ذلك مأخوذ من النبی علی ومن بر كمته و آثار صبته ، فكان الذي علی هو صاحب الأمر فقام به أكمل قیام ،وقرر قواعد الإسلام، ومهد أموره ، وأوضح أصوله وفروعه ، و دخل الناس فی دین الله أفواجا ، وأثول الله تمالی الیوم أكمات ومهد أموره ، وأوضح أصوله وفروعه ، و دخل الناس فی دین الله أفواجا ، وأثول الله تمالی الیوم أكمات المحمد دنوبان ، و حصل فی خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم و انساع الإسلام ، ثم توفی غلفه عمر رضی الله عنه فاتسع الإسلام فی زمنه ، و تقرر لهم من أحكامه مالم و انساع الإسلام . ثم توفی غلفه عمر رضی الله عنه فاتسع الإسلام فی زمنه ، و تقرر لهم من أحكامه مالم یقع مشله . فعبر بالتلیب عن أمر المسلمین لما فیها من الماء الذی فیه حیاتهم و صلاحهم ، و شبه أمیرهم بالمستق یقع مثله . فعبر بالتلیب عن أمر المسلمین لما فیم الماء الذی فیه حیاتهم و صلاحهم ، و شبه أمیرهم بالمستق به و سقیه هو قیامه بمصالحهم و تدبیر أمورهم .

وأما قوله علي بكر « وفي نزعه ضعف »فايس فيه حط من فضيلة أبى بكر ، ولا إثبات فضيلة الممر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها، ولاتساع الإسلام وبلاده ، والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات ؛ ومصر الأمصار ودون الدواوين .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم « والله ينفر له » فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب ، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بهاكلامهم ، ونعمت الدعامة ) .

١٥٤٩ – بدلوبكرة: البكرة: الأنثى من الإبل أى الشابة، والمرادنسبة الدلو إليها، أى الدلو التي يسقى الما . فنزع: أى أخرج من ماء القليب .

وَاللّٰهُ يَنْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءِ مُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَقَّ رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَن » .

أخرجه البخارى في : ٦٣ ـ كمّاًب فضائل أصحاب النبي للمُلِيِّكِيِّ : ٦ ـ باب مناقب عمر بن الخطاب

أ خرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ١٠٧ \_ باب النيرة .

١٥٥١ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِلِيَكِيْقِ ، إِذْ قَالَ: « بَيْنَا أَنَا نَائُمْ ، رَأَيْدَتُنِي فِي الجُنَّةِ . فَإِذَا امْرَأَةُ تَتَوَضَّا إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقَلْتُ ؛ لِمَنْ هَذَا الْعَرَاةُ أَنَا نَائُمْ ، رَأَيْدَتُ مُدْبِرًا » فَبَكَى مُمَرُ ، الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا » فَبَكَى مُمَرُ ، وَقَالَ : أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ٨ \_ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .

١٥٥٢ – حديث سَنْد بن أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ مُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ ، وَعِنْدَهُ نِسَامِ مِنْ قُرَيْشِ يُسَكَلَّمْنَهُ ، وَيَسْآكُ ثِرْنَهُ ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ . فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ مُحَرُّ وَعِنْدَهُ نِسَامِ مِنْ قُرَيْشِ يُسَكِّلُهُ ، وَيَسْآكُ ثُونَهُ ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ . فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ مُحَرُّ وَعِنْدَهُ نِسَامِ مِنْ قُرَيْشِ وَلَوْ اللهِ عَلَيْقِيْ يَضْحَكُ . قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ . فَأَذِن لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِيْ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ يَضْحَكُ .

<sup>=</sup> فاستحالت: أى تحولت الدلو فى يده . يفرى فريه : قال الإمام النووى (اتفقوا على أن معناه لمأرسيدا يعمل عمله ، ويقطع قطعه . وأصل الفرى القطع، يقال فريت الشيء أفريه فريا قطعته للإصلاح فهو مفرى وفرى ". وأفريته : إذا شققته على جهة الإفساد وتقول العرب تركته يفرى الفرى إذا عمل العمل فأجاده ) .

۱۰۰۲ — ويستسكثرنه: أى يطلبن كثير ا من كلامه وجـــوابه بحوائجهن وفتياويهن . يبتدرن الحجاب: أى يتسارعن إليه .

فقاَلَ عُرَّهُ: «أَضَّكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قاَلَ: « عَجِبْتُ مِنْ هُوَّلَاهِ اللَّهِ إِ كُنْتَ أَخَقَ فَلَمَّا تَمَمْ مَنَ صَوْ تَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ » قاَلَ عُمَرُ : فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْمُنْتَ أَحَقَ أَنْ يَمَرْبُنَ . ثُمَّ قاَلَ : أَى عَدُوَّاتِ أَنْفُسِمِنَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؟ قَلْنَ : أَنْ يَهَمْ لِنَا مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؟ قَلْنَ : نَمَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؟ قَلْنَ : نَمَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! فَمَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! فَمَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! فَمَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! فَمَّا لَا لَهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ!

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كةاب بدء الخلق : ١١ \_ باب صفة إبليس وجنوده .

١٥٥٣ - حديث ابن مُحَرَ وَلَيْكُ ، قَالَ : لَمَّا تُو فَي عَبْدُ اللهِ ، جَاءِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُمْطِيّهُ فَيَيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ ، فَأَعْطَاهُ . أَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّى ، فَقَامَ مُحَدُ وَأَخَذَ بِهُوبِ مُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّى ، فَقَامَ مُحَدُ وَأَخَذَ بِهُوبِ مُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبْكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكُ وَتُعَلِيقٍ . ﴿ إِنَّهُ مُنَا فِقُ مَ عَمْدُ وَقَالَ لَهُ مُنَا فِقُ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَوْقَ لَا اللهُ وَقَالَ لَ اللهُ وَقَالَ لَا اللهُ مُنَا فِقُ مَ قَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُنَا فِقَ مُ عَلَى قَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَهُ مُ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

= أضحك الله سنك: يريد لازم الضحك وهو السرور. أنت أفظ وإغلظ: الفظ والنايظ بمهنى، وهوعبارة عن شدة الحلق وخشونة الجانب. قال العلماء وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة بل هى بمهنى فظ غليظ. قال القاضى: وقد يصح حملها على المفاضلة ، وإن القدر الذى منها فى الذبى صلى الله عليه وسلم هوما كان من إغلاظه على السكافرين والمنافقين و المنافقين و المنافقين و المنافقين و المنافقين و المنافقين ، كما قال تمالى \_ جاهد السكفار والمنافقين و اعاظ عليهم \_ . فجا : الفج العاريق الواسع ، ويطلق أيضا على المسكان المنخرق بين الجبلين . وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالم الحجاه هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج ، وذهب فى فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا .

١٥٥٣ — فأعطاه : أى قميصه ليكفن فيه أباه . قيل إن عبد الله المنافق كان أعطى العباس يوم بدر قميصا ، لما أُسر العباس . فكافأه النبي عَلَيْتُهُ على ذلك لئلا يكون لمنافق منة عليهم .

# (٣) باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه

١٥٥٤ – حديث أبي مُوسَى رضي ، قَالَ النّبِي عَلَيْكِيْ ، فِي حَالِطِ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، فَإَ رَجُلُ فَاسْتَفْتَحَ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْكِيْ : « افْتَحْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالجُنّةِ » فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، فَبَشَرْتُهُ عِمَا قَالَ النّبِي عَلِيْكِيْ ، فَفِيدَ الله . ثم جَاء رَجُلُ فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا هُو بَمْرُ ، فَاسْتَفْتَحَ ، فَقَالَ النّبِي عَلِيْكِيْ : « افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالجُنَّةِ » فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا هُو بُمَرُ . فَأَخْبَرْتُهُ بِالجُنَّةِ » فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا هُو بُمَرُ . فَأَخْبَرْتُهُ بِالجُنَّةِ عَلَى بَالْوَى نُصِيبُهُ » فَإِذَا عُثْمَانُ . فَأَخْبَرْتُهُ عِمَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْ تَخْمِدَ الله ، فَإِذَا عُثْمَانُ . فَأَخْبَرْتُهُ عِمَالًا فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْ تَخْمِدَ الله ، فَإِذَا عُثْمَانُ . فَأَخْبَرْتُهُ عِمَالًا اللهِ عَلَيْكِيْ تَخْمِدَ الله ، فَإِذَا عُثْمَانُ . فَأَخْبَرْتُهُ عِمَالًا اللهُ عَلَيْكِيْ تَخْمِدَ الله ، فَإِذَا عُثْمَانُ . فَأَخْبَرْتُهُ عِمَالًا لِنَامُ اللهُ عَلَيْكِيْ تَخْمِدَ الله ، فَإِذَا عُثْمَانُ . فَأَخْبَرْتُهُ عِمَالًا لِنَامُ اللهُ عَلَيْكِيْ تَعْمَلُ الله عَنْهَ مَالًا اللهُ الْمُسْتَعَانُ .

أخرجه البخارى في : ٦٢ \_ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكَ : ٦ \_ باب مناقب عمر بن الخطاب أخرجه البخارى في : ٦٢ \_ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكَ : ٦ \_ باب مناقب عمر بن الخطاب

١٥٥٥ – حديث أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْنِهِ مُمَّ خَرَجَ . فَقَلْتُ لَأَنْ مَنَ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالل

١٥٥٤ - حائط من حيطان المدينة : بستان من بساتينها .

م ١٥٥٥ — وَوَجَّه: أَى تُوجِه أَى وَجِه نفسه . بئر أريس: بستان بالقرب من قباء . قفها: القف حافة البئر ، أو الدكة التي حولها . دلاها: أرسلهما . على رسلك : تمهل وتأن .

هٰذَا أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: « انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجُنَّةِ » فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْر: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُبَشِّرُكُ بِالْجُنَّةِ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، كَفَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهِ مَمَّهُ فِي الْقُفِّ ، وَدَلَّى رَجْلَيْهِ فِي الْبِيُّرِ ، كَما صَنَّعَ النَّبِي وَلِيُّلِيَّةٍ ، وَكُشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ . ثُمَّ رَجَمْتُ كَفِكَسْتُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَ يَلْحَقُّنِي . فَقُلْتُ : إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلَانِ خَيْرًا ( يُرِيدُ أَخَاهُ ) يَأْتِ بِهِ . فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ . فَقَلْتُ : مَنْ هِذَا ؟ فَقَالَ : عُمَرُ بْنِ الْخُطَّابِ . فَقُلْتُ : عَلَى رَسْلِكَ . ثُمَّ جَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيَالِيْتُو فَسَلَّمْتُ عَلَمْهِ ، فَقُلْتُ : هٰذَا تُحَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْنَأْذِن ﴿ فَقَالَ : ﴿ انْذَنْ لَهُ ۗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَبَّةِ ﴾ فَجَنْتُ ، فَقُلْتُ : ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عِيَالِيَّةِ بِالْجُنَّةِ . فَدَخَلَ لَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِيَالِيَّةِ ، فِي الْقُفِّ ، عَنْ يَسَارِهِ ، وَدَلَّى رَجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ . ثُمَّ رَجَنْتُ كَفَلَتُ . فَقُلْتُ : إِنْ يُرد اللهُ بِهَلَانِ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ . كَفِاء إِنْسَانٌ يُحَرِّك الْبَابَ . فَقُلْتُ : مَنْ هٰلَذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ ا نُنُ عَفَّانَ . فَقُلْتُ : عَلَى رَسْلِكَ . فَجَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « اثْذَنْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، عَلَى بَلْوَى تُصِيبِهُ » فِجَنْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : ادْخُلْ ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجِنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ . فَدَخَلَ ، فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيَّ ، كَفِّلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَر .

قَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (رَاوِى الحَّدِيثِ عَنْ أَبِي مُوسَى): فَأُوَّالْتُهَا قَبُورَكُمْ . أخرجه البخارى فى : ٦٢ ـ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلِيَّةٍ : ٥ ـ باب قول النبي عَلِيَّةٍ لو كنت متخذا خليلا .

<sup>=</sup> على بلوى تصيبه: هى البلية التى صار بها شهيد الدار من أذى المحاصرة والقتل وغيره. وجاهه: أى مقابله . فأولتها قبورهم: قال الإمام النووى (يعنى أن الثلاثة دفنوا فى مكان واحد، وعثمان فى مكان بأئن عنهم، وهذا من باب الفراسة الصادقة).

(٤) باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه

١٥٥٦ – حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقَالِيْ خَرِجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا . فَقَالَ: أَنْخَلِقُهُ فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاء؟ قَالَ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَـكُونَ مِنِّي وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا . فَقَالَ: أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى ؟ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي » .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٧٨ \_ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة .

٧٠٥٧ - حديث سَمْلِ بْنِ سَمْدِ وَحَيْنَ ، سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

حانه فى قومه بنى إسرائيل الما خرج إلى الطور . قال الإمام النووى فى شرح مسلم ( قال القاضى هذا الحديث مما تملقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيمة ، فى أن الخلافة كانت حقا لهلى وأنه وُصِّى له بها . قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة فى تقديمهم غيره ، وزاد بمصهم فكفر عليا لأنه لم يقم فى طلب حقه ، بزعمهم ، وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يُر د قولهم أو يناظر . وهذا الحديث ، لا حجة فيه لأحد منهم بل فيه إثبات فضيلة لهلى ، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله ، وليس فيه دلالة لا ستخلاقه بمده لأن النبي عَلَيْكُم إنما قال هذا لهلى حين استخلفه فى المدينة فى غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة موسى بل توفى فى حياة موسى ، و إنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة والله أعلم ) .

١٥٥٧ — الراية: العلم . يشتكي عينيه: من الرمد . على رسلك: أى اتئد فيه وكن على الهينة . حمر النعم: هى الإبل الحمر،وهى أنفس أموال العرب يضربون بها المثل فى نفاسة الشيء،وإنه ليس هناك أعظم منه . ٨٥٥٨ – حديث سَامَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَلَيْكَ . قَالَ: كَانَ عَلِي وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَلَيْكِ وَكَانَ بِهِ رَمَدُ فَقَالَ : أَنَا أَتَحَلَقْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : بِالنَّبِي عَلَيْكِ وَمَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ : « لَيَأْخُذَنَ عَدًا رَجُلُ لُكِ بَهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ، أَوْ قَالَ : « لَيَأْخُذَنَ عَدًا رَجُلُ لُكِ بَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » ، أَوْ قَالَ : « لَيَأْخُذَنَ عَدًا رَجُلُ لُكِ بُهُ اللهُ وَرَسُولُ لهُ » ، أَوْ قَالَ : « لَيَأْخُذَنَ عَدًا رَجُلُ لِهِ بَاللهِ وَمَا نَرْجُوهُ . فَقَالُوا: هٰذَاعَلِي . فَأَعْظَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ » . قَإِذَا نَحْنُ بِهِ إِنَّهُ وَمَا نَرْجُوهُ . فَقَالُوا: هٰذَاعَلِي . فَأَعْظَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيكِ ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ » . قَإِذَا نَحْنُ بِهِ إِنّه وَمَا نَرْجُوهُ . فَقَالُوا: هٰذَاعَلِي . فَأَعْظَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيكِ ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ . .

أخرجه البخارى في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٢١ \_ باب ما قيل في لوا الذي عليه .

١٥٥٩ – حديث سَمْلِ بْنِ سَعْدِ . قَالَ : جَاءِ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيْقِ ، بَيْتَ فَاطِمَة ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ . فَقَالَ : «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟ » قَالَتْ : كَانَ يَدْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٍ ، فَمَا ضَمْ يَقِلْ عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيْقِ لِإِنْسَانِ : « انْظُرْ أَيْنَ هُو ؟ » فَمَا ضَبَنِي ، خَفَرَجَ ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيْقِ لِإِنْسَانِ : « انْظُرْ أَيْنَ هُو ؟ » فَمَا ضَمَ عَنْ شَقِه الْمَسْجِدِ رَاقِد . كَفَاء رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيْقِ ، وَهُو مَنْ شَقَّه ، وَأَصَابَهُ تَرَابُ . كَفَاء رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيْقِ ، وَهُو يَعْشَلُ عَنْ شَقِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ ، وَأَصَابَهُ تُرَابُ . كَفَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَعْمَلُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَاللّهِ عَلَيْكِ وَاللّهِ عَلَيْكِ وَاللهِ عَلَيْكِ وَاللّهِ عَلَيْكِ وَاللّهِ عَلَيْكِ وَاللّهِ عَلَيْكِ وَلَا اللهِ عَلَيْكِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَاللّهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَ وَهُ أَمَا اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَ وَهُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ وَيَعْلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَ وَهُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٥٨ \_ باب نوم الرجال في المسجد .

١٥٥٨ — أنا أتخلف: الهمزة في (أنا) للاستفهام، مقدرة أو ملفوظة، للإنكاركأنه أنكر على نفسه تخلفه. وما نرجوه: أي قدومه في ذلك الوقت للرمد الذي به. ففتح الله عليه. أي خيبر.

١٥٥٩ – فناضبنى: من باب المفاعلة الموضوع لمشاركة اثنين . لم يقل عندى: من القياولة ، وهى نوم نصف النهار . عن شقه : عن جانبه . وفي هـذا الحـديث استحباب ملاطفة الغضبان والمشى إليه لاسترضائه .

### (٥) باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

• ١٥٦٠ – حديث عَائِشَةَ وَنَائِنَ : كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْكِيْ سَهِر ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدينَة ، قَالَ « لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ » إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سَلَاحٍ . فَقَالَ : قَالَ « لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ » إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سَلَاحٍ . فَقَالَ : « مَنْ هٰذَا ؟ » فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ . وَنَامَ النَّيِّ وَلِيَكِيْرٍ . وَمَنْ هٰذَا ؟ » فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ . وَنَامَ النَّرِ فِي سَبِيلِ الله . أخرجه البخاري في : ٥٦ - كتاب الجهاد والسير : ٧٠ - باب الحراسة في النزو في سَبِيلِ الله .

١٥٦١ – حديث عَلِيِّ وَنَقِيْهُ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ مُيْفَالِهُ مُنَهُ مَا مَا مَأْ يَتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ مُيْفَالِهُ مُنَهُ مَا مُعْدُ . هُ ارْم ِ ، فِدَاكَ أَبِي وَأْمِّى » .

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ٨٠ ـ باب الجن ومن يتترس بترس صاحبه .

١٥٦٢ - حديث سَعْدِ . قَالَ : جَمَعَ لِي النَّبِي عَيْنِ اللَّهِي مَ أَبُوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ .

أخرجه البخارى فى : ٦٢ \_ كتاب فضائل أصحاب النبى عَلَيْكُم: ١٥ \_ باب مناقب سَمد بن أبى وقاص الزهرى .

## (٦) باب فضائل طلحة والزبير رضى الله تعالى عنهما

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : لَمْ يَبْدَى مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : لَمْ يَبْدَى مَعَ النَّبِيِّ عَنْ حَدِيثِهِ فَلَيْكِيْ فَلَيْكِيْ فَلَيْكِيْ فَلَيْكِيْ فَلَيْكِيْ وَمَعْ النَّبِي عَنْ حَدِيثِهِ مَا اللَّهِ عَنْ حَدِيثِهِ مَا اللَّهِ عَنْ حَدِيثِهِ مَا اللَّهِ عَنْ حَدِيثِهِ مَا اللَّهِ عَنْ حَدِيثِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

۱۰۲۱ — يفدى: مضارع فداه ، إذا قال له جملت فداك . فداك أبى وأى : قال ابن الزملكانى ( الحق أن كلمة التفدية نقلت بالمرف عن وضعها، وصارت علامة على الرضا، فكأنه قال ارم مرضيا عمك). ١٥٦٢ — جمع لى النبي عَلِيَكُمُ أبويه : أى قال فى القفدية فداك أبى وأى .

١٥٦٣ - عن حديثهما: ممناه هما حدثاني بذلك .

١٥٦٤ – بخبر القوم: بنى قريظة .

يَوْمَ الْأَحْزَابِ. قَالَ الزَّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: « مَنْ يَأْتِينِي بِخَـبَرِ الْقَوْمِ ؟ » قَالَ الزَّبَيْرُ: أَنَا. وَمَنْ يَأْتِينِي بِخَـبَرِ الْقَوْمِ ؟ » قَالَ الزَّبَيْرُ: أَنَا. وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِ : « إِنَّ لِـكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ » · الْذَبِي عَلَيْكِ : « إِنَّ لِـكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ » · اخرجه البخارى فى : ٥٦ - كتابُ الجهاد والسير : ٤٠ - باب فضل الطابعة .

١٥٦٥ - حديث الرُّبَيْرِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَبَيْرِ ، قَالَ : كُنْتُ ، يَوْمَ الْاحْزَابِ ، جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فِي النِّسَاء . فَنَظَرْتُ وَإِذَا أَنَا بِالرَّبَيْرِ عَلَى فَرسِهِ ، جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فِي النِّسَاء . فَلَمَّا رَجَعْتُ قَلْتُ : يَا أَبَتِ ! رَأَيْشُكَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً ، مَرَّ رَيْنِ أَوْ مُلَاثًا . فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ : يَا أَبَتِ ! رَأَيْشُكَ يَخْتَلِفُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُو قَالَ : تَخْتَلِفُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُو قَالَ : « مَنْ يَاتَ بَنِي قُرَيْظَةً فَيَا تِبنِي بِخَرِهِمْ ؟ » فَانطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ بَعَعَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُو أَلِي وَأَمِّي ؟

أخرجه البخارى في : ٦٢ \_ كتاًب فضائل أصحاب النبي للله عليه : ١٣ \_ باب مناقب الزبير بن العوام.

(٧) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه

١٥٦٦ - حديث أنس بن مَالِك ، أنَّ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْنَ قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينَا، وَإِنَّ أَمِينَا، أَيْتُهَا الْامَّةَ ، أَبُو عُبَيْدَةً بَنُ الجُرَّاحِ » .

أخرجه البخارى في ٦٣٠ \_ كتاب فضائل أصحاب النبي الله عنه ١٠ \_ باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه .

<sup>=</sup> حواريا: الحوارى الناصر ، وقيل الخاصة ، ومن الأول الحواريون أصحاب عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام أى خلصاؤه وأنصاره .

۱۵۹۵ - يوم الأحزاب: لما حاصر قريش ومن معهم ، المسلمين بالمدينة ، وحفر الخندق لذلك . ف النساء: يعنى نسوة النبي عَرَاقِيَّة . يختلف: يجيء ويذهب . جمع لى رسول الله عَرَاقِيَّة ببن أبويه : في الفداء، تمظيا و إعلاء لقدرى ، لأن الإنسان لا يفدّى إلا من يعظمه فيبذل نفسه له .

<sup>1077 —</sup> أمين: الأمين هو الثقة المرضى . أيتها الأمة: قال القاضى هو بالرفع على النداء، قال والإعراب الأفصح أن يكون منصوبا على الاختصاص ؛ حكى سيبويه اللهم اغفر لنا أيتها العصابة . قال الإمام النووى (قال العلماء والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي عليه خص بمضهم بصفات غلبت عليهم ، وكانوا بها أخص ) .

مَا ١٥٦٧ – حديث حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِأَهْمَلِ بَجُرَانَ : « لَأَبْعَ أَنَّ ، يَعْ عَلَيْكُمْ ، يَعْ فِي أَمْدِنَى أَمِينَ » فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ ، فَبَمَثَ أَبا عُبَيْدَةَ وَهُ فَي . يَعْ فِي أَمِينَ » فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ ، فَبَمَثَ أَبا عُبَيْدَةً وَهُ فَي يَعْ فَي عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ ٢١٠ ـ باب مناقب أبى عبيدة بن الجراح أخرجه البخارى في ٢١٠ ـ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلِي ٢١٠ ـ باب مناقب أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه .

# (٨) باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما

١٥٦٨ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ وَلَيْكِ ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِي ْ وَلَيْكِيْ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ ، لَا يُسَكِّلُهُ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ ، لَا يُسَكِّلُهُ فِي وَلَا أُكَلِّمُهُ ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْـيُنِقَاعَ ، كَفَلَسَ بِفِنَاء يَبْتِ فَاطِمَة ، وَقَالَ : « أَمْمَ لُسَكُهُ بَعْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

١٥٦٩ – حديث الْبَرَاء ﴿ إِلَيْنَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِاتِهُ ، وَالْحُسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ ، مَا تَقِهِ ، وَالْحُسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه البخارى في : ٦٢ ـ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ : ٢٢ ـ باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما .

۱۰۲۷ — لأهل نجران: بلد باليمن، وهم العاقب والسيد ومن معهما، لما وفدوا عليه، عليه الصلاة والسلام، سنة تسع حق أمين: فيه توكيد، والإضافة فيه نحو قوله إن زيدا لعالم حق عالم وجدّ عالم، أي عالم حقا وجدّا، يعنى عالما يبالغ في العلم جدا ولا يترك من الجد المسقطاع منه شيئا. فأصرف أصحابه: أي عالم ورغبوا فيها حرصا على نيل الصفة الذكورة وهي الأمانة.

۱۵۲۸ — الدوسى: نسبة إلى دوس، قبيلة من الأزد. طائفة من النهار: قطمة منه . بفناء بيت فاطمة: الفناء اسم للموضع المتسع الذى أمام البيت . ثم: اسم يشار به للمكان البعيد، وهـــو ظرف لا يتصرف . لحكم: معناه الصغير بلغة تميم ، وتقديره أثمة أنت يالحكم . وقال الهروى وإلى هـذا ذهب الحسن ، إذا قل الإنسان يالحكم يريد ياصغير . فحبسته : أى منعث فاطمة الحسن من المبادرة إلى الخروج الحسن ، إذا قل الإنسان يالحكم يريد ياصغير . فحبسته : أى منعث فاطمة الحسن من المبادرة إلى الخروج إليه عليه الصلاة والسلام . سخابا : قال النووى (هو قلادة من القرنفل والمسك والعود و نحوها من أخلاط الطيب ، يعمل على هيئة السبحة و يجمل قلادة للصبيان و الجوارى ) . يشتد : أى يسرع ،

١٥٦٩ — على عاتقه : بين منكبه وعنقه .

(١٠) باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما ١٥٧٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رَاسِكُ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْنِ ، مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا يَدْ بُنَ عَمَدَ . حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ لَا الْمُوْآنُ الْمُوهُمْ لِآ بَالِمَ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ . مَا كُنَّا نَدْعُوهُمْ لِآ بَالِمَ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ . مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّد . حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ لَا الْمُورَةِ الْأَحْرَابِ : ٢ لِ العومِ لَآبَامِمِ الْحَرَبِ النه النه النه بن عُمَرَ وَلِيْتُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۱۵۷۰ — قال الإمام النووى (قال العلماء كان النبي عَلَيْقَةٍ قد تبنى زيدا ودعاه ابنه ، وكانت العرب تفعل ذلك يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليه حتى نزلت الآية ، فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه كما قال تعالى (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوا لكم في الدين ومواليكم \_ ) .

الذي أمر بتجهيزه عند موته ، عليه الصلاة والسلام ، وأنفذه أبو بكر بعده. أن تطمنوا في إمارته فقد كفتم تطمنون في إمارة أبيه من قبل : أي طمنكم الآن فيه سبب لأن أخبركم أن نطمنوا في إمارته فقد كفتم تطمنون في إمارة أبيه من قبل : أي طمنكم في أبيه من قبل نحصو قوله تصالى \_ إن يسرق الجاهلية وهجيراهم ، ومر ذلك طمنكم في أبيه من قبل نحصو قوله تصالى \_ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل \_ قال التوربشتي (إنما طمن من طمن في إمارتهما لأنهما كانا من الموالى ، وكانت العرب لاترى تأمير الموالى وتنست كاف. فلما جاء الله عز وجل بالإسلام، ورفع قدر من لم يكن له عندهم قدر ، بالسابقة والهجرة والعلم والتقى ؛ عرف حقهم المحفوظون من أهل الدين. فأما المرتهنون بالمادة والمحتفون بحب الرياسة من الأعراب ورؤساء القبائل فلم يزل يختاج في صدورهم فيام من ذلك ، لا سيما أهل النفاق . وكان علي قد بمثريداً أميراعلى عدة سرايا، وأعظمها جيش مؤته، وسار تحت رايته فيها نجباء الصحابة . وكان خليق ندلك لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله علي . من أمر أسامة ، في مرضه ، على جيش فيهم جماعة من مشيخة الصحابة وفضلائهم . وكأنه رأى في ذلك ، سوى ما توسم فيه من النجابة ، أن يمهد الأرض لمن يلى الأمر بعده لئلا ينزع أحد يدا من طاعة ، وايعلم سوى ما توسم فيه من النجابة ، أن يمهد الأرض لمن يلى الأمر بعده لئلا ينزع أحد يدا من طاعة ، وايعلم سوى ما توسم فيه من النجابة ، أن يمهد الأرض لمن يلى الأمر بعده لئلا ينزع أحد يدا من طاعة ، وايعلم كل منهم أن العادات الجاهلية قد عميت مسالكها ، وخفيت معالمها ) خليقا للإمارة : أي حقيقا بها .

(١١) باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما

١٥٧٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ جِمْفَرِ . قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ لِابْنِ جَمْفَرٍ وَلَا عَلَى الْهُ الذَّبَيْرِ لِابْنِ جَمْفَرٍ وَلِيْكُ : أَتَذْ كُرُّ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ وَلِيَكِيْنَةٍ أَناَ وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! كَفَ مَكَ لَنَا وَتَر كَكَ . أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ١٩٦ ـ باب استقبال النزاة .

(١٢) باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تمالى عنها

١٥٧٣ – حديث عَلِيّ وَلَيْنَ ، قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ وَلِيَّانَةٍ ، يَقُولُ: « خَيْرُ نِسَامُهَا مَرْيَمُ ابْنَـةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَامُهَا خَدِيجَـةُ » .

أخرجه البخارى في : ٦٠ \_ كـتاب الأنبياء : ٤٥ \_ باب وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك.

١٥٧٤ – حديث أبي مُوسَى طَنِيْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْ : «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَنْتُ عِمْرَانَ . الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَنْتُ عِمْرَانَ . وَمَرْيَم بِنْتُ عِمْرَانَ . وَمَرْيَم بِنْتُ عِمْرَانَ . وَمَا لِنَسَاهُ عَلَى النَّسَاهُ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَة فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَم بِنْتُ عِمْرَانَ . وَإِنَّ فَضْلَ عَالِيسَةً عَلَى النَّسَاءُ كَفَضْلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائَرُ الطَّعَامِ » .

أخرجه البخارى في: ٦٠ ـ كتاب الأنبياء: ٣٢ ـ باب قول الله تمالى \_ وضرب الله مثل لاذين آمنوا \_.

١٥٧٣ – خير نسائها : أي خير نساء أهل الدنيا في زمانها . وخير نسائها : أي هذه الأمة .

الشبع أغنى غناء منه . وقيل إنهم كانوا يحملون الثريد فيا طبخ بلحم . وروى « سيد الطعام المرب، ولأنه ليس في الشبع أغنى غناء منه . وقيل إنهم كانوا يحملون الثريد فيا طبخ بلحم . وروى « سيد الطعام اللحم » فكأنها فضلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمة . والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ ، وسرعة المرور في المرىء، فضرب به مثلا لميؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخلق حسن الخُلُق وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأى ورصانة المقل والتحبب إلى البعل . فهني تصلح للتبعل ، والتحدث ، والاستئماس بها ، والإصناء إليها، وحسبك أنها عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مالم يعقل غيرهامن النساء وروت مالم يرو مثلها من الرجل ، ومما يدل على أن الثريد أشهبي الأطهمة عندهم وألذها قول شاعرهم :

إذا ما الخين تأدمه بلحم فذاك، أمانة الله ، الثريد

اه نقله القسطلاني عن فتوح الغيب.

ماده خديجية قد أَتَتْ مَعَمَا إِنَا ﴿ فِيهِ إِدَامْ أَوْ طَعَامُ أَوْ شَرَابُ ﴿ فَإِذَا هِي أَتَدُكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا هَذِهِ خَدِيجية قد أَتَتْ مَعَمَا إِنَا ﴿ فِيهِ إِدَامْ أَوْ طَعَامُ أَوْ شَرَابُ ﴿ فَإِذَا هِي أَتَدُكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا هَذِهِ خَدِيجة قَدْ أَتَتْ مَعَمَا إِنَا ﴿ فَيهِ إِدَامْ أَوْ طَعَامُ أَوْ شَرَابُ ﴿ فَإِذَا هِي أَتَدُكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي وَلِا نَصَب ، لاَصَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَب ، السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي وَلا نَصَب السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي وَلا نَصَب السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْ وَعَل اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ خَديجة وفضاما اخرجه البخاري في : ٣٣ - كتاب مناقب الأنصار : ٢٠ - باب تزوج النبي عَلَيْهُ خديجة وفضاما اخرجه البخاري في : ٣٣ - كتاب مناقب الأنصار : ٢٠ - باب تزوج النبي عَلَيْهُ خديجة وفضاما أَقِي أَوْفَى . عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قالَ : قلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى . عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قالَ : قلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى بِي اللهِ عَلَيْهِ خَدِيجة وَاللهِ خَدِيجة ؟ قالَ : نَمَ البِينَت مِن قصب ، لاصَخب فِيهِ وَلَا نَصَب . لَاصَخب فِيهِ وَلَا نَصَب . اللهُ عَلَيْهُ خَدِيجة عَديجة ؟ قالَ : نَمَ البيئت مِن قصب ، لاصَخب فِيهِ وَلَا نَصَب .

أخرجه البخارى فى : ٣٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ٢٠ \_ باب تزويج النبي عَلَيْ خديجة وفضلها . المَّاتُ عَلَى أَحَد مِنْ نِسَاء النَّبِيِّ مَيِّلِيْنِي ، قَالَت : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَد مِنْ نِسَاء النَّبِيِّ مَيِّلِيْنِي ، قَالَت : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَد مِنْ نِسَاء النَّبِيِّ مَيِّلِيْنِي ، مَا غَرْتُ عَلَى أَحَد مِنْ نِسَاء النَّبِي مَيْلِيْنِي مَا مَا عَرْتُ عَلَى خَد يَجَدَة ، وَمَا رَأَيْتُها . وَلَكِنْ كَانَ النَّبِي مُوَّلِيْنِي يُكُنْ وَكُنْ وَكُنَ مَا وَرُ عَمَا وَرُ عَمَا وَلَهُ عَلَى خَد يَجَدَة ؛ فَرُ عَمَا قُلْتُ لَهُ أَنْ كَانَ لَى مِنْهَا وَلَد عَنَ كَانَ الشَّاةَ ثُمَ اللهُ نَيا الدُّنْيا الْمُرَأَة وَلَا خَد يَجَدَة ؟ فَيَقُولُ : ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ ، وَكَانَتْ ، وَكَانَ لَى مِنْهَا وَلَد ٤٠ . فِي الدُّنْيا الْمُرَأَة وَ إِلَّا خَد يَجَدَة ؟ فَيقُولُ : ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ ، وَكَانَتْ ، وَكَانَ لَى مِنْهَا وَلَد ٤٠ . فَي الدُّنْيا الْمُرَأَة وَ إِلَا خَد يَجَدَة ؟ فَيقُولُ : ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ ، وَكَانَتْ ، وَكَانَ لَى مِنْهَا وَلَد ٤٠ . الله المُعَارى فَى : ٣٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ٢٠ \_ باب تزويج النبي عَلَيْق خديجة وفضلها.

<sup>10</sup>۷0 — ببيت من قصب: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف ، كالقصر المنيف. وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر. وقال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف ، قالوا ويقال لـكل مجوف قصب ، الصخب: الصوت المختلط المرتفع. النصب: المشقة والتعب.

١٥٧٧ – كانت وكانت: كرر مرتين ولم يرد به النثنية ، ولـكن ليتملق بالتكرير كل مرة من خصائلها ما يدل على فضاها . كقوله تمالى \_ وأما الجدار فكان لفلامين بتيمين فى المدينة ، وكان تحته كنزلها ، وكان أبوها صالحا \_ ، ولم يذكر هنا متملقه للشهرة تفخيا . وكان لى منها ولد: قال فى الفتح (كان جميع أولاد النبي عليق من خديجة إلا إبراهيم ، فإنه كان من جاريته مارية ، والمتفق عليه من أولاده منها ، القاسم ، وبه كان يكنى ، مات صغيرا قبل المبعث أو بعده . وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كاثوم ثم فاطمة . وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر والطيب ، ويقال ها أخوات له . وماتت الذكور صغارا بالاتفاق ) .

١٥٧٨ – حديث عَائِشَةَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَتِ: اسْتَأْذَ نَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُو يْلِدٍ ، أُخْتُ خَدِيجَة ، عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ . فَمَرَ فَ اسْنِئْذَانَ خَدِيجَة ، فَارْ تَاعَ لِلْلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ مَالَة ﴾ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ . فَمَرَ فَ اسْنِئْذَانَ خَدِيجَة ، فَارْ تَاعَ لِلْلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ مَا اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

أخرجُه البخارى فى : ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ٢٠ \_ باب تزويج النبي للله خديجة وفضائها . (١٣) باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها

١٥٧٩ – حديث عَائِشَةَ مِنْكَ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنْكِلِيْ فَالَ لَهَا: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّ تَدْنِي، أَرَى أَنْكَ ، فَا كُشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذَهِ امْرَأَ تُكَ ، فَا كُشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَنُولُ: إِنْ يَكُ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُعْضِهِ ».

أخرجه البخارى فى: ٦٣ \_ كمتاب مناقب الأنصار: ٤٤ \_ باب تزويج النبي الله على عائشة وقدومها المدينة .

• ١٥٨ - حديث عَائيشَةَ وَاللهِ عَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْ : « إِنِّى لَأَعْلَمُ اللهِ عَلَيْلِيْ : « إِنِّى لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَى عَضْبَى » قَالَتْ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَدْرِفُ ذلك ؟ إِذَا كُنْتِ عَلَى عَضْبَى » قَالَتْ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَدْرِفُ ذلك ؟

۱۵۷۸ — هالة بنت خويلد: هي زوج الربيع بن عبد المزى بن عبد شمس ، والد أبي الماص بن الربيع ، زوج زينب بنت النبي علي الموف استئذان خديجة : أى صفة استئذان خديجة ، لشبه صوتها بصوت أختها ، فتذ كر خديجة بذلك . فارتاع : أى فزع ، والمراد لازمه ، أى تغير . اللهم: أى اجملها . فقلت ما : أى أى شيء . حراء الشدة بن : تأنيث أحمر . والشدق جانب النم . وصفتها بالدرد وهو سقوط الأسعان من السكبر ، فلم يبق بشدة بها بياض إلا حمرة اللثات .

١٥٧٩ — سرقة : هى الشقق البيض من الحرير . إن يك هذا من عند الله يحضه : قال فى شرح المشكاة ( هـذا الشرط مما يقوله المتحقق لثبوت الأمر ، المدل بصحته . تقريراً لوقوع الجزاء وتحققه . وتحوه قول السلطان لمن تحت قهره \_ إن كنتُ سلطانا انتقات منك \_ أى السلطنة مقتضية للانتقام ) .

۱۰۸۰ — في هذا الحديث الحكم بالقرائن ، لأنه عليه الصلاة والسلام حكم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتها . واستدل على كمال فطفتها وقوة ذكائها يتخصيصها إبراهيم عليه السلام دون غييره . لأنه عليقة أولى الناس به كما في التنزيل . فلما لم يكن لها بد من هجر اسمه الشريف أبدليه بمن هو منه بسبيل ، حتى لا تخرج عن دائرة التعلق بالجملة .

فَقَالَ: « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُو لِينَ: لَا ، وَرَبِّ مُحَمَّدً! وَ إِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتُ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَاأَهْجُرُ إِلَّااسَمَكَ. قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَاأَهْجُرُ إِلَّااسَمَكَ. أُجَلْ وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَاأَهْجُرُ إِلَّااسَمَكَ. أُخرجه البخارى في: ٦٧ \_ كتاب النكاح: ١٠٨ \_ باب غيرة النساء ووجدهن .

١٥٨١ – حديث عَائِسَةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَقَلِيْنَةِ ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَدُبْنَ مَعِي ؛ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَقِيْلِيَّةِ ، إِذَا دَخَلَ يَنَقَمَّمْنَ مِنْهُ ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَدُبْنَ مَعِي ؛ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَقِيْلِيَّةٍ ، إِذَا دَخَلَ يَنَقَمَّمْنَ مِنْهُ ، فَكُمْ مَرْهُمُنَ مِنْهُ ،

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٨١ \_ باب الانبساط إلى الناس .

١٥٨٢ – حديث عَاثِشَةَ وَلِيْنِينَ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَاثِشَةً.

= والله يارسول الله ما أهجر إلااسمك : قال في شرح المشكاة ( هذا الحصر في غاية من اللطف في الجواب ، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الفضب الذي يسلب العاقل الحتياره ، لا يغيرها عن كمال المحبة المستفرقة ظاهرها وباطنها ، الممتزجة بروحها . وإنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه . كما قال الشاعر :

إنى لأمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود، لأميل

وقال الإمام النووى (قال القاضى مفاضبة عائشة للنبي عَلَيْكُم هي مما سبق من النبرة التي عنى عنها للنساء في كيفير من الأحكام ، لمدم انفكا كهن منها . حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة \_ يسقط عنها الحد إذا قذنت زوجها بالفاحشة على جهة النبرة \_ واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال « ما تدرى النبراء أعلى الوادى من أسفله ولولا ذلك الكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه ، لأن النب على النبي عليه وهره كبيرة عظيمة . ولهذا قالت لا أهر إلا اسمك . فدل على أن قلمها وحبها كمان . وإنما الفيرة من النساء لفرط الحبة ) .

١٥٨١ — بالبنات : أى بالتماثيل المسهاة بلعب البنات . يتقممن : أى يتغيبن حياء منه وهيبة . وقد يدخلن في بيت ونحوه . يسر بهن : أى يبعثهن ويرسلهن .

۱۰۸۲ — يتحرون: التحرى فى الأشياء ونحوها طلبماهو (أحرى) بالاستمال فى غالب الظن، أى أحدر وأخلق . واشتقاقه من قولك هو (حرى) أن يفعل كذا أى جدير وخليق. وفلان (يتحرى) كذا أى يتوخاه ويقصده ، وقوله تعالى ــ فأولئك تحروا رشدا ــ أى توخوا وعمدوا .

يَبْتَهُونَ بِهَا ، أَوْ يَبْتَهُونَ بِذلكَ ، مَرْضَاةَ رَسُولُ اللهِ عَيَى اللهِ . أخرجه البخارى في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٧ ـ باب قبول الهدية

١٥٨٣ – حديث عَائِشةَ وَلَيْنَ أَنَا عَدًا ؟ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِيَنِيْتِهِ ، كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، يَقُولُ : « أَيْنَ أَنَا عَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا عَدًا ؟ » يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةً . فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ مَاتَ فِيهِ ، يَقُولُ : « أَيْنَ أَنَا عَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا عَدًا ؟ » يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةً . فَأَنْ وَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاء . فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَاتَ يَكُونُ حَيْثُ شَاء . فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا . قَالَتْ عَائِشَهُ : فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ اللّهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي فِي الْيَوْمِ اللّهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرى .

أخرجه البخارى في : ٦٤ \_ كتاب المفازى : ٨٣ \_ باب مرض النبي عَمْلِيَّةٍ ووفاته .

١٥٨٤ – حديث عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ مِيَّلِيَّةِ ، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْـلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَىَّ ظَهْرَهُ يَقُول : « اللَّهُمَّ ا اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَأَلْحِقْنِى بِالرَّفِيقِ » . وَهُو مُسْنِدٌ إِلَىَّ ظَهْرَهُ يَقُول : « اللَّهُمَّ ا اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَأَلْحِقْنِى بِالرَّفِيقِ » . أخرجه البخارى فى : ٦٤ ـ كتاب المغازى : ٨٣ ـ باب مرض النبي عَلِيِّ ووفاته .

١٥٨٥ – حديث مَائِشَة ، قَالَتْ : كُنْتُ أَشَمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ اللهُ نَيْاً وَالْآخِرَةِ . فَسَمِعْت النَّبِيَّ عَلَيْلِيَّةِ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَأَخَذَتُهُ بُحَـَّةٌ ، يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَأَخَذَتُهُ بُحَـَّةٌ ، يَقُولُ : « مَعَ الَّذِينَ أَنْهُ عَلَيْهِمْ » الْآيَة . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ .

أخرجه البخارى فى : ٦٤ ـ كتاب المنازى : ٨٣ ـ باب مرض النبي عَرَاكِمْ ووفاته .

<sup>=</sup> يبتغون : أى يطلبون . مرضاة : مصدر ميمي بمعنى الرضا .

۱۰۸۳ — نحرى: النحر هو أعلى الصدر، وهمو موضع القلادة من الصدر. سحرى: السحر الرئة، وقبل السحر مالصق بالحلقوم من أعلى البطن.

١٥٨٤ — الرفيق: أى الأعلى: قال الإمام النووى ( الذى عليه الجمهور أن المراد بالرفية الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع. قال الله تمالى \_ وحسن أولئك رفيقا \_.

١٥٨٥ — يخير بين الدنيا والآخرة : أى بين المقام فى الدنيا والارتحال منها إلى الآخرة . بحة : غلظ وخشونة تعرض فى مجارى النفس فيفلظ الصوت .

١٥٨٦ – حديث عَائِسَة ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْكَةِ ، وَهُوَ صَحِيتُ يَقُولُ : 
﴿ إِنَّهُ لَمْ مُيقْبَضْ أَنِيُ قَطْ حَتَى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجُنَّةِ ، ثُمَّ يَحَيّاً أَوْ يَخَيَّرَ». فَلَمَّا اشْتَدَكَى ، 
وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى نِفَدَ عَائِسَة ، غُشِى عَلَيْه . فَلَمَّا أَفَاق ، شَخَصَ بَصَرُهُ وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى نِفَدْ عَائِسَة ، غُشِى عَلَيْه . فَلَمَّا أَفَاق ، شَخَصَ بَصَرُهُ وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى نِفَدْ عَائِسَة ، غُشِى عَلَيْه . فَلَمَّ الْفَاق ، شَخَصَ بَصَرُهُ أَوْ سَعْفِ البَيْتِ مُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ فَى الرَّفِيقِ الأَغْلَى » فَقُلْتُ : إِذًا لَا يُجَاوِرُ الله فَعَرَفْتُ أَنَا وَهُو صَحِيتَ .

أخرجه البخاري في . ٦٤ ـ كتاب المفازي : ٨٣ ـ باب مرض النبي مُرَالِيِّهِ ووفاته .

١٥٨٧ - حديث عَائِسَة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيَّةٍ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ ، أَفْرَعَ بَدِيْ نِسَائِهِ . فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِسَةَ وَحَفْصَةً . وَكَانَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَع عَائِسَةً فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِسَةً وَحَفْصَةً . وَكَانَ النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَع عَائِسَةً يَتَحَدَّثُ . فَقَالَتْ حَفْصَةُ ، فَعَلَمْ يَكُونِ اللَّيْلَةِ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : اللَّي ! فَرَرَكِبَتْ . الخَاء النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةً ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : اللَّي ! فَرَرَكِبَتْ . النَّي عَلَيْكِيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةً ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، مُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا . وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةُ . فَلَمَّا نَزَلُوا ، جَمَلَتْ وجَلَيْها بَيْنَ الْإِذْخِرِ ، وَتَعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً اللَّهُ عَلَى ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنُولَ لَهُ شَيْمًا ، وَانْقُولَ لَهُ شَيْمًا ، وَانْ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

« فَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى الطَّمَامِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٢ \_ كمة اب فضائل أصحاب الذي عَلَيْكُم: ٣٠ \_ باب فضل عائشة رضي الله عنها .

١٥٨٦ – يحيا: أي يسلم إليه الأمر، أو يملك في أمره، أو يسلم عليه تسايم الوداع. اشتكى: أي مرض. شخص: ارتفع.

١٥٧٨ – أقرع بين نسائه : فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . فطارت القرعة : أى حصات . تنظرين : إلى مالم تنظرى إليه . وأنظر : أنا إلى مالم أكن نظرته . افتقدته : افتسل من فقدت الشيء ، أفقده إذا غاب عنك : الإذخر : الحشيش الطيب الريح ، المعروف ، تـكون فيه الهوام في البرية غالبا . سلط على عقرباً أو حية تلد غنى : هذا الذي فعلته وقالته عملها عليه فرط الفيرة على رسول الله عملية . وقالت ذلك لأنها عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة .

١٥٨٩ – حديث عَائِشَةَ وَطَيْنَ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَتَالِيْقِ ، قَالَ لَهَا : ﴿ يَا عَائِشَةُ ! لَهَذَا جِبْرِيلُ رَوَّةُ أَلَهُ وَ بَرَ كَاتُهُ . تَرَى مَا لَا أَرَى . وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتُهُ . تَرَى مَا لَا أَرَى . تُرِيدُ النَّبِيَّ وَيَتَلِيْقِ .

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ٦ \_ باب ذكر الملائكة .

# (١٤) باب ذكر حديث أم زرع

• ١٥٩ – حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً ، فَتَعَاهَدْنَ وَلَمَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا .

# قَالَتِ الْأُولَى :

زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتْ إِ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لَا سَهْلِ فَيُرْ تَقَى ، وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ . قاكت النَّا نِيَةُ:

زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَه ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ .

• ١٥٩٠ — جاس إحدى عشرة : قال ابن التين ( التقدير جلس جماعة إحدى عشرة ، وهو مثل \_ وقال نسوة فى المدينة \_ ) . فتماهدن وتماقدن : أى ألزمن أنفسهن عهدا ، وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقدا .

قالت الأولى زوجى لحم جمل غث: الفث الهزيل الذى يستغث من هزاله ، أى يستترك ويستكره ، مأخوذ من قولهم غث الجرح غثا وغثيث إذا سال منه القيح ، واستغثه صاحبه . ومنه أغث الحديث . ومنه غث فلان فى خلقه . وكثر استمها فى مقابلة السمين فيقال للحديث المختلط فيه الفث والسمين ويمه غث فلان فى خلقه . وكثر استمها فى مقابلة السمين فيقال للحديث المختلط فيرتتى : صفة لجبل . ويجوز جره صفة للجمل ورفعه صفة للحم . والمعنى زوجى شديد الهزال . لاسهل فيرتتى : صفة لجبل . أى في فيصعد فيه . ولا صمين فينتقل إليه يقال انتقات الشيء أى نقلته .

قالت الثانية زوجى لا أبث خبره: أى لا أنشره وأشيعه. إنى أخاف أن لا أذره: أى أخاف أت لا أثرة أن أخاف أت لا أثرك من خبره شيئًا، فالضمير للخبر، أى لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تـكميله. فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميمها. إن أذكره أذكر عجره و بجره: العجر جمع عجرة =

قا لَتِ النَّالِيَّةُ :

زَوْجِي الْمَشَنَّقُ ، إِنْ أَنْطِقُ أُطَلَّقُ ، وَ إِنْ أَسْكُت أُعَلَّقُ .

قا كَتِ الرَّابِعَةُ:

\_\_\_\_\_\_ زَوْجِي كَلَيْلِ بِهَامَةً ، لَا حَرٌ وَلَا ثُرٌ ، وَلَا تَخَافَةَ وَلَا سَا مَةً .

قَالَتِ الْخَامِسَةُ:

زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ ، وَ إِنْ خَرَجَ أُسِدَ ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ .

= وهى تعقد العصب والعروق فى الجسد حتى تصير ناتئة. والبجر جمع بجرة ، وهى مثلها إلا أنها مختصة بالتى تـكون فى البطن ، قاله الأصممى وغيره . هذا أصلهما ، ثم استعمل فى الهموم والأحزان . وقال الأصممى استعملا فى المعايب . وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن السكيت استعملا فيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره ، وبه جزم المبرد . قال الخطابي أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الـكامنة .

قالت الثالثة زوجى العشنق: الطويل المذموم السيم الخلق. وقال النووى ( ليس فيه أكثر من طول بلا نفع ). إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق: أى إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقنى، وإن سكت عنها فأنا عنده معلقة، لا ذات زوج ولا أيم. قال أبو سعيد الضرير ( الصحيح أن العشنق الطويل النجيب، الذي يملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه، بل يحكم فيهن بما شاء، فزوجته مهابه أن تنطق بحضرته، فهنى تسكت على مضض ؟ قال الزمخشرى وهي من الشكاية البليغة ).

قالت الرابعة زوجى كليل تهامة : تهامة اسم لـكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ، وهو من التهم وهو ركود الربح ، تريد أنه ليس فيه أذى بل راحة ولذاذة عيش كليل تهامة لذيذ معتدل . لاحر ولا قر: أى ليس فيه حر مفرط ولا برد . ولا مخافة ولا سآمة : أى وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ، ولا مال عنده فيسأم من عشرتى .

قالت الخامسة زوجى فهد: أى فعل فعل الفهد، يقال فهد الرجل إذا أشبه الفهد فى كثرة نومه، تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة فى منزله عن تعهد ما ذهب من مقاعه وما بقى . وشبهته بالفهد لحكثرة نومه، يقال أنوم من فهد. وإن خرج أسد: معناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. يقال أسد واستأسد . ولا يسأل عما عهد : أى لا يسأل عما كان عهده فى البيت من ماله ومقاعه .

قا كَتِ السَّادِسَةُ:

ذَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ، وَ إِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَ إِنْ اصْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَتْ

قَالَتِ السَّابِعَـ أَنَّ :

زَوْجِي غَيَاياً ﴿ أَوْ عَيَا يَاءِ ، طَبَاقاً ۚ ، كُلُّ دَاءِ لَهُ دَاءِ ، شَجَّكِ .

= قالت السادسة زوجى ان أكل لف: قال العلماء اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لايبق منها شيئا . وإن شرب اشتف: الاشتفاف في الشراب أن يستوعب جميع ما في الإناء مأخوذ من الشُّفافة ، وهي ما بق في الإناء من الشراب ، فإذا شربها قيل اشتفها وتشافها . وإن اضطجع التف : أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضا، فهي كثيبة حزينة لذلك. ولا يولج الكف ليعلم البث: أي لا يمد يده ليعلم ماهي عليه من الحزن فيزيله . ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل السكسل . فأرادت أنه لايسأل عن الأمر الذي يقع اههم مها به ، فوصفته بقلة الشفقة عليها ؟ وأنه لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها . وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء العشرة مع أهله . فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتقمد جهة الذكورية والفحولية .

قالت السابعة زوجى غيايا : قال الحافظ في الفتح ( قال عياض وغيره الفيايا بحتمل أن يكون مشتقا من الفياية وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه ، فكأنه منطى عليه من جهله . وهذا الذى ذكره أحمالا جزم به الزنخسرى في الفائق . وقال النووى قال عياض وغيره غيايا و بالمعجمة صحيح وهو مأخوذ من الفياية وهي الظلمة ، وكل ما أظل الشخص؛ ومعناه لا يهتدى إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح وأنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه ، أو أرادت أنه غطيت عليه أموره . أو يكون غيايا ومن الني وهو الخيبة ، قال الله تعالى في فسوف يلقون غيا . . أو الني وهو الانهماك في الشر ، أو من الني الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها . طباقاء : معناه عياياء : هو الذي لا يلقح ، وقيل هو الدي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه ، وقيل هو الدي الأحمق المعلمة عليه أموره حمقا ، وقيل هو الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه ، وقيل هو الدي الأحمق الفدم . . كل داء له داء : أي ما تفرق في الناس من داء ومعايب موجود فيه . قال الزنخشري ( يحتمل أن يكون أن يكون قولها ( له داء ) خبر ال ( كل ) ، أي كل داء نفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن يكون وإن هذا الفرس لغرس ) . شجك : أي جرحك في رأسك ، وجراحات الرأس تسمى شجاحا . حيدا النون هذا الفرس لغرس ) . شجك : أي جرحك في رأسك ، وجراحات الرأس تسمى شجاحا . حيدا الناس المنه المناس المناس

أَوْ فَلَّكِ ، أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَكِ .

قَالَتِ الثَّامِنَهُ:

زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبِ .

قَالَتِ التَّاسِعَةُ:

زَوْجِي رَفِيـعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

= أو فلك : أى أصابك بجرح فى جسدك . ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك، أو كسرك بسلاطة لسانه وشدة خصومته . أو جمع كلا لك : من الشج والفل . ومعناه أنها معه بين شج رأس ، وضرب وكسر عضو ، أو جمع بينهما .

قالت الثاملة : زوجى المس مس أرنب: الأرنب دويبة لينة المس ، ناعمة الوبر جدا ، واللام في المس نائمة عن الضمير أي مسه ، أوفيه حذف تقديره المس منه ، والربح ديح زرنب : هو نبت طيب الربح ، وقيل هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة ، وليست ببلاد العرب ، وإن كانوا ذكروها . قال الشاعر : يابأ في أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب

واللام فى الربح نائبة عن الضمير أى ربحه ، أو فيه حذف تقديره الربح منه . وصفته بأنه لين الجسد ناعمه ، ويحتمل أن تمكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عربكته بأنه طيب المرق لمكثرة نظافته واستماله الطيب تظرفا .

قالت التاسعة زوجى رفيع العاد: قال العلماء معنى رفيع العاد وصفه بالشرف وسناء الذكر ، وأصل العاد محاد البيت وجمع عمد ، وهي العيدان التي تعمد بها البيوت . أى بيته في الحسب رفيع في قومه وقيل إن بيته الذى يسكنه رفيع العاد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه ، وهكذا بيوت الأجواد . طويل النجاد : النجاد حمائل السيف ، تصفه بطول القامة ، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه ، والعرب عمد بذلك . عظيم الرماد : تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز ، فيسكثر وقوده ، فيكثر رماده . وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدى بها الضيفان ، والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض ، ويرفعون الأقباس على الأيدى لهتدى بها الضيفان قريب الليل در والسؤدد لأنه لايقرب البيت من الغاد : قال أهل اللغة الغاد والندى والمنتدى بحلس القوم . وصفته بالكرم والسؤدد لأنه لايقرب البيت من الغاد ي إلا من هذه صفته لأن الضيفان يقصدون الهادى ، ولأن إصحاب الفيادى بأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب النادى، واللئام يتباعدون من الغادى .

## قَالَتِ الْمَاشِرَةُ:

زَوْجِي مَالِكُ ، وَمَا مَالِكُ ؟ مَالِكُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ ، لَهُ إِبِلْ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيلاتُ الْمَسَارِجِ ، وَإِذَا سَمِ مْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ .

قَالَتِ الْحَادِيَّةَ عَشْرَةً:

زَوْجِي أَبُو زَرْعِ ، فَمَا أَبُو زَرْعِ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أَذُ نَى ۚ ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَى ۗ ، وَ يَجَدَّنِي فَبَجِحَت ْ إِلَى ّنَفْسِي. وَجَدَ نِي فِي أَهْلِ غَنْيْمَةٍ بِشْقٍ ، كَذِّمَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ

= قالت الماشرة زوجى مالك ، وما مالك ؟ : استفهامية للتعجب والتعظيم ، أى أى شيء هو مالك ؟ ما أعظمه وأكرمه . مالك خير من ذلك : زيادة في الإعظام وترفيع المكانة وتفسير قبعض الإبهام وأنه خير ما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر . له إبل كشيرات المبارك : جمع مبرك وهو موضع البروك ، أى كثيرة ومباركها كذلك ، أو كثيراً ما تثار فتحلب ثم تبرك فتمكثر مباركها لذلك . قليلات المسارح : معناه أن له إبلا كثيراً ، فهى باركة بفنائه ، لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة ، معظم أوقاتها تسكون باركة بفنائه ، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقربهم من البانها ولحومها . إذا سممن صوت المزهر أيقين أنهن هوالك : المزهر المود الذي يضرب . أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان يحر لهم وأناهم بالميدان والمعازف والشراب ، فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد حامة الضيفان وأنهن منحورات هوالك .

قالت الحادية عشرة زوجى أبو زرع ، ها أبو زرع ؟: أخبرت أولا باسمه ، ثم عظمت شأنه بقولها (فا أبو زرع ) أي إنه لشى عظيم ، كقوله تعالى \_ الحاقة ما الحاقة \_ أناس من حلى أذى : المنوس الحركة من كل شى عمدل ، يقال منه ناس ينوس نوسا، وأناسه غيره إناسة، ومعناه حلانى قوطة وشنوفا فهى تنوس أى تقحرك لكثرتها . وملاً من شحم عضدى: قال العلماء معناه : أسمننى وملاً بدنى شحما ، ولم ترد اختصاص المصدين ، لكن إذ سمنتا سمن غيرها . وبجنّ عنى فيجحت إلى نفسى : قال ابن الأنبارى معناه وعظمنى فعظمت عند نفسى ، يقال فلان يتبجح بكذا أى يتمظم ويفتخر . وقال ابن السكيت المعنى غرنى ففخرت ، وقال ابن أبى أويس معناه وسع على وترقنى . وجدنى فى أهل غنيمة : غنيمة تصفير غم أرادت أن أهلها كانوا أسحاب غنم ، وأنث على إرادة الجماعة ، والدرب لا تعتد بأصحاب النم . بشق : شق أرادت أن أهلها كانوا يسكنونه لقلتهم وقلة غنمهم . وقال ابن قتيبة وصوبه نقطويه المنى بالشق ألهم كانوا في شظف من الميش ، يقال هو بشق من الميش أى بشظف وجهد ، ومنه \_ لم تكونوا بالنيه أبهم كانوا في شظف من الميش ، يقال هو بشق من الميش أى بشظف وجهد ، ومنه \_ لم تكونوا بالنيه إلا بشق الأنفس \_ وبهذا جزم الزيخشرى وضعف غيره . فجمانى في أهدل صهيل وأطبط : الصهيل =

وَدَائِسٍ وَمُنَقِي . فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَنْصَبَّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ . وَدَائِسٍ وَمُنَقِي . فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقبَّحُ . أَمُ أَيِي زَرْعِ ، فَمَا أُمُّ أَيِي زَرْعِ ، فَمَا أُمُّ أَيِي زَرْعِ ، عَكُومُهَا رَدَاحُ ، وَ يَدْتُهَا فَسَاحُ .

= هو صوت الخيل، والأطيط هو صوت الإبل من ثقل حملها . ويطلق الأطيط على كل صــوت نشأ عن ضفط كما في حديث باب الجنة « لميأنين عليه زمان وله أطيط » . والمراد أنه جملها في أهل خيل وإبل. ودائس: يدوس الزرع في بيدره ليخرج الحب من السنبل. ومنق: من نقى الطمــــام تنقية أي يريل ما يختلط به من قشر ونحوه . والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسمة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك . فعنده أقول فلا أقبَّح : أي فلا يقال لي قبحك الله ، أو لا يقبح قولى ولا يردُّ على ". أى لـكثرة إكرامه لها وتدللها عليــــه لا يردُّ لها قولا ولا يقبح عليها ما تأتى به . وأرقد فأتصبح: أي أنام الصبحة ، وهي نوم أول النهار ، فلا أوقظ ؛ إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهابها . وأشرب فأنقنح : حكى شمر عن أبى زيد التقنح الشرب بمد الرى . وقال ابن حبيب الرى بعد الرى . وقال أبو سميد هو الشرب على مهل لكثرة اللبن . لأنها كانت آمنة من قلته فلا تبادر إليه مخافة عجزه . وقال أبو حنيفة الدينوري قنحت من الشراب تـكمارهت عليه بعد الري . وحكى القالى قنحَت الإبل تقنح قُنحا إذا تكارهت الشرب بعد الرى . وقال أبوَ زيد وابن السكيت أكثر كلامهم تقنحت تقنحاً ، وقال ابن السكيت معنى قولها فأتقنح أى لا يقطع على شربى . قال الحـــافظ فى الفتح ، بمد أن أورد نصوص هؤلاء الأئمة يأتى ( فتوارد هؤلاء كامهم على أن الممنى أنها تشرب حتى لا تجيد مساغا ، أو أنها لا يقلل مشروبها ولا يقطع عليها حتى تتم شهوتها منه ) . عكومها رداح : قال أبو عبيد وغيره العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة ، واحدها عِكم . وقيل هي نمط تجمل المرأة فيها ذخيرتها ، حكاه الزنخشري . ورداح أي عظام كبيرة . فإن قيل رداح أمفردة فكيف وصف بهـا رداح هذا مصدراً كالذهاب ، أو على حذف مضاف أى عكومها ذات رداح؛ على أنه سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص، فيحتمل أن يكون هذا منه ، ومنه ـ أولياؤهم الطاغوت ـ وبيتها فساح: فساح أى واسع ، يقال بيت فسيح وفساح بمعنى . والمعنى أنها وصفت والدة زوجهـــــا بأنها كثيرة الآلات والأثات والقاش ، واسعه المال ، كبيرة البيت . إمَّا حقيقة ، فيدل ذلك على عظيم الثروة ؛ وإمَّا كناية عن كثرة الخيسير ورغد الميشوالبر بمن ينزل بهم، لأنهم يقولون فلان رحب النزل أى يكرم من ينزل عليه . وأرادت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لأمه ، وإنه لم يطمن في السن ، لأن ذلك في الغالب ممن يكون له والدة توصف بمثل ذلك .

ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ؟ مَضْجَهُهُ كَمَسَلُّ شَطْبَةٍ ، وَيُشْبِهُهُ ذِرَاعُ الجُفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلْ ؛ كِسَامُهَا ، وَغَيْظُ جَارَتْهَا .

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ ؟ لَا تَبَثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تُنَقِّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَمْشيشًا.

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَ بْنِ ، يَلْمَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَـ بْنِ ، فَطَلَّقَنِي وَنَـكَحَهَا . فَنَـكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا،

= مضجمه كمسل شطبة : المسل مصدر ميمي بمعنى المسلول ، والشطبة السعفة الخضراء يشق منها قضبان رقاق ينسج منها الحصر ، أي موضعه الذي ينام فيه في الصغر كمسلول الشطبة ، ويلزم منه كونه مهفهها خفيف اللحم . أو أرادت سيفاً سل من غمـده ، والعرب تشبه الرجل بالسيف لخشونة جانبه ومهابته ، أو لجماله ورونقه وكمال لألاثه ؟ أو لـكمال صورته في استوائها واعتدالها . ويشبعه ذراع الجفرة : الجفرة من ولد الممز إذا كان ابن أربمة أشهروفصل عن أمهوأخذ في الرعى . وصفته جهيف القد وأنه ليس ببطين. طوع أبيها وطوع أمها : أي مطيعة لهما منقادة لأمرها ، أي أنها بارة بهما . ومل كسائها : أي ممتائة الجسم سمينته . وغيظ جارتها: قالوا المرادبجارتها ضرتها، يغيظها ما ترىمن حسنها وجمالهاوعفتها وأدمها. لا ثبث حديثنا تبثيثا: أي لا تشيمه وتظهره ، بل تـكتم سرنا وحديثنا كله . ولا تنقث ميرتنا تنقيثا : لا تنقث أي لا تخرج أو لا تفسد ، أو لا تسرع بالخيانة ، أو لا تذهب بالسرقة . والسيرة الزاد وأصله ما يحصله البدوى من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . ومعناه وصفها بالأمانة . ولا تملأ بيتنا تعشيشاً : أيلانترك الكناسة والقامة فيه مفرقة كعش الطائر ، بل هي مُصْلحة للبيت معتنية بتغظيفه . والأوطاب تمخض : الأوطاب زقاق اللبن ، واحدها وَطْب ، فجممه على أنمال ، مع كونه صحيح العــين ، بوضع المــاء فيه وتحريكه . أرادت أنــ الوقت الذي خرح فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع . قال الحافظ في الفتح ( قلت وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليها ، أي أنها من مخض اللبن تمبت فاستلقت تستريح ، فرآها أبو زرع على ذلك ) . يلمبان من تحت خصرها برمانتين : قال أبو عبيد معناه أنها ذات كفل عظيم فإذا استقات على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض ، حتى تصير تحمّها فجوة بجرى فيها الرمان . فنكحت بعده رجلا سريا : أي من سراة الهاس وهم كبراؤهم ، في حسن الصورة والهيئة . والسرى من كل شيء خيـــاره . رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِّيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَى ّ نَعَمًّا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَا نِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا . وَقَالَ : كُلِي ، أُمَّ زَرْعِ ! وَمِيرِي أَهْلَكِ .

قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَا نِيهِ ، مَا بَلَغَ أَصْفَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْشِيْنِ : «كُنْتُ لَكِ كَأْ بِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ » أخرجه البخاري في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ٨٢ ـ باب حسن الماشرة مع الأهل .

= ركب شريا: الشرى هو الفرس الذي يستشرى في سيره أي يلح ويمضى بلا فتور ولا انكسار. وأخذ خطيا: الخطى الرمح ، منسوب إلى الخط قرية من سيف البحر، أي ساحله، عند عمان والبحرين. قال أبو الفتح، قيل لهـــا الخط لأنها على ساحل البحر، والساحل يقال له الخط، لأنه فاصل بين الماء والتراب؛ وسميت الرماح خطية لأنها تحمل إلى هذا الموضع وتثقف فيه . وأراح على نم ثريًا : أراح أى أتى بها إلى مُرَاحها ، وهو موضع مبيتها . والنعم جمع لا واحد له من لفظه ، وهو الإبل خاصة ؛ ويطلق على جميع المواثمي إذا كان أفيها إبل . والثرى الكثير من المال وغيره ، ومنه الثروة في المال وهي كثرته ، ويقال أثرى فلان فلانا إذا كثره ، فكان فى شيء من الأشياء أكثر منه . وذكّر ثريا ، وإنكان وصف مؤنث ، لمراعاة السجع ، ولأن كل ما ليس تأنيثه حقيقيا يجوز فيه التذكير والتأنيث . ونقل القسطلانى عن الفراء إن المعممذكر لا مؤنث، يقولون هذا نعموارد (وكذا هو في كتاب المذكر والمؤنث له ص٢٢). وأعطانى من كل رائحة زوجا: من كل رائحة أي مما يروح من الإبلوالبقر والغنم والعبيد. وقولها زوجا أى اثنين ، ويحتمل أنها أرادت صنفا ، والزوج يقع على الصنف ومنه قوله تمالى \_ وكينتم أزواجاً ثلاثة \_. وميرى أهلك: أى صليهم وأوسمى عليهم بالميرة، والميرة: الطمام. والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته، والشجاعة والفضل والجود ، بكونه أباح لها أن تأكل ماشاءت من ماله ، وتهدى منه ماشاءت لأهلها مع إساءة أبى زرع لها أخيراً في تطليقها . ولكن حبها له بغض إليها الأزواج لأنه أول إزواجها ، فسكنت محبته فى قلبها ، ولذا كره أولو الرأى تزوج امرأة لها زوج طلقها ، مخافة أن تميل نفسها إليه . قال القاضي عياض ( في كلام أم زرع من الفصاحة والبلاغة ما لا مزيد عليه ؛ فإنه مع كثرة فصوله ، عتار الحكايات ، واضح السهات ، نير القسهات ، قد قدرت ألفاظه قدر معانيه ، وقررت قواعده وشيدت مبانيه ، وجملت لبعضه في البلاغة موضما ، وأودعته من البديع بدعا . وإذا لمحت كلام التاسمة صاحبة المهاد والنجاد الفيتها لأفانين البلاغة جامعة ، فلا شيء أسلس من كلامها ، ولا أربط من نظامها ،

## (١٥) باب فاطمة بنت النبيّ عليه الصلاة والسلام

1091 — حديث الْمِسْوَرِ بْنِ عَنْرَمَةَ . عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ عَلِيَّ ، رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَمُّ مُ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِمُمَاوِيَةَ ، مَقْتَلَ حُسَبْنِ بْنِ عَلِيّ ، رَحْمَهُ اللّهِ عَلَيْهِ ، اللّهِ عَلَيْهُ الْمِسُورُ بِنُ عَنْرَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمْ لَبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : هَلْ أَنْتَ مُعْطِى سَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيّ ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمْ لَبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : هَلْ أَنْتَ مُعْطِى سَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيّ ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمْ لَبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : هَلْ أَنْتَ مُعْطِى سَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيّ ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمْ لَلْهِ عَلَيْهِ فَلَالِبِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهُ السّلَامُ . فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيّ ، يَغْطُبُ النّالَمَ خَطَمْبُ السّلَامُ . فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيّ ، يَغْطُبُ النّالِمِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَ يَهِ إِيّالُهُ النّالِمِ اللّهُ عَلَيْهِ فِي عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَيْلِيْهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ قَاطِمَةً مِنَّى مُ أَنْ يَوْمَئِذِ مُعْتَمِ مُ اللّهِ عَيْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ إِلَى السّلَامُ مُنْ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٥٧ \_ كتَّاب فرض الخمس: ٥ \_ باب ماذكر من درع النبي عُلِيُّ وعصاه وسيفه.

<sup>=</sup> ولا أطبع من سجمها ، ولا أغرب من طبعها . وكأنما فقرها مفرغة فى قالب واحد . ومحذوّة على مثال واحد . وإذا اعتبرت كلام الأولى وجدته مع صدق تشبيهه ، وصقالة وجوهه، قد جمع من حسن الكلام أنواعا ، وكشف عن محيا البلاغة قذاعا . بل كلهن حسان الأسجاع ، متفقات الطباع ، غرببات الإبداع ) اه قسطلانى .

١٥٩٢ – حديث المِسُورِ بْنِ غَرْمَة ، قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ ، قَالَت : يَزْعُمُ قُومُكَ أَنَّكَ لَا تَفْضَبُ فَسَمِعَت فَلَكَ فَاطَمَة ، قَأْتَت رَسُولَ اللهِ وَقِيلِيّة ، فَقَالَت : يَزْعُمُ قُومُكَ أَنَّكَ لَا تَفْضَبُ فَسَمِعَت ، ذِلِكَ فَاطَمَة ، فَأَتَت رَسُولَ اللهِ وَقَالَت : يَزْعُمُ وَوَمُكَ أَنَّكَ لَا تَفْضَبُ لَلهِ عَلَيْكِيْ ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهِدً لَلهِ عَلَيْكِيْ ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهِدً لِلهَ عَلَيْكِيْ ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهِدً يَتُ مَولُ اللهِ وَقَالَتِهِ ، وَإِنَّ فَاطِمَة يَقُولُ : « أَمَّا بَعْدُ ، أَنْ كَحْت أَبَا الْمَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، تَخْدَّ فِي وَصَدَقَنِي ، وَإِنَّ فَاطِمَة يَقُولُ : « أَمَّا بَعْدُ ، أَنْ كَحْت أَبَا الْمَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، تَخْدَّ فَي وَصَدَقَنِي ، وَإِنَّ فَاطِمَة بَعْتُ مِنْ الْرَبِيعِ ، تَخْدَّ فَي وَصَدَقَنِي ، وَإِنَّ فَاطِمَة بَعْنَ مَهُ وَاحِدٍ » فَتَرَكَ عَلَيْ الْخُطْبَة .

أخرجه البخارى في : ٦٢ \_ كتاب فضائل أصحاب النبي علي : ١٦ \_ باب ذكر أصهار الذبي علي الخرجة البخارى في : ٦٢ \_ كتاب فضائل أصحاب النبي علي المرابع .

١٥٩٣ - حديث عَائِشَة وَ وَفَاطِمَة عَلَيْهِا السَّلَامُ. عَنْ عَائِشَة ، أَمُّ الْمُوْمِنِينَ . وَفَاطِمَة عَلَيْهِا السَّلَامُ . عَنْ عَائِشَة ، أَمُّ الْمُوْمِنِينَ . فَاطَمَة قَالَت ؛ إِنَّا كُنَّا، أَزْوَاجَ النَّبِي عَيْنِيةٍ ، عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُعَادَرْ مِنَّاوَاحِدَة . فَأَقْبَلَت فَاطِمَة قَالَت ؛ إِنَّا كُنَّا، أَزْوَاجَ النَّبِي عَيْنِيةٍ ، عَنْدَهُ جَمِيعًا لَمَ تُعَنِي مِشْيَةٍ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيةٍ . فَلَمَّا رَآهَا عَنْ عَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ . ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَت رَحَّب . قَالَ : « مَرْحَبًا بِابْدَتِي »، ثُمَّ أَجْلَسَما عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ . ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَت رَحَّب . قَالَ : « مَرْحَبًا بِابْدَتِي »، ثُمَّ أَجْلَسَما عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ . ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَ لَهَا ، أَنَا مِنْ رَحَب . قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ ، بِالسِّر مِنْ بَيْنِيا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْدِينَ ؟ . فَلَمَّا قَامَ بَنْ نِسَائِهِ : خَصَّك رَسُولُ اللهِ عَيَنِيةٍ ، بِالسِّر مِنْ بَيْنِيا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْدِينَ ؟ . فَلَمَّا قَامَ بَنْ نِسَائِهِ : خَصَّك رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ ، بِالسِّر مِنْ بَيْنِيا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْدِينَ ؟ . فَلَمَّا قَامَ بَنْ نِسَائِهِ : خَصَّك رَسُولُ اللهِ عَيَنِيةٍ ، بِالسِّر مِنْ بَيْنِيا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْدِينَ ؟ . فَلَمَّا قَامَ بَنْ نِسَائِهِ : خَصَّك رَسُولُ اللهِ عَيْنِيةٍ ، بِالسِّر مِنْ بَيْنِيا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْدَيكِينَ ؟ . فَلَمَّا قَامَ

<sup>=</sup> قال الإمام النووى فى شرح مسلم (قال العلماء فى هذا الحديث تحريم إيذاء النبى عَلِيْ بكل حال، وعلى أى وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا، وهو حى؛ وهذا بخلاف غيره. قالوا وقد أعلم عَلِيْ أَى وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا، وهو حى؛ وهذا بخلاف غيره. قالوا وقد أعلم عَلِيْ الله الله الله الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْ فيها أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى حينتذ النبى عَلِيْ فيهاك من آداه، فنهى عن منصوصتين ، إحداها أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى حينتذ النبى عَلِيْ فيهاك من آداه، فنهى عن ذلك لحكال شفقته على على وعلى فاطمة . والثانية خوف الفقنة عليها بسبب الغيرة ) .

١٥٩٧ — إنك لا تغضبُ لبناتك : إذا أوذين. ناكح : يريد أن ينكح. أن يسوءها : أحـد، على أو غيره.

١٥٩٣ - ثم سارها: أي كلم اسرا.

رَسُولُ اللهِ عَيِّكِيْ ، سَأَنْهُمَا: عَمَّا سَارَك؛ قاكَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشَى عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَكَالَة سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوهُ فِي قُلْتُ لَهَا : عَزَمْتُ عَلَيْكِ ، إِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ ، لَمَّا أَخْبَرْ تِنِي . قَالَتْ : أَمَّا الْآنَ ، فَنَعَمْ . فَأَخْبَرَ تُنِي ، قَالَتْ : أَمَّا حِينَ سَارَّ بِي فِي الْأَمْرِ الْأُوَّلِ ، فإنَّهُ أَخْبَرَ نِي : « أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُمارضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَ إِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ ، الْمَامَ، مَرَّ تَدَيْنِ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اثْتَرَبَ ، فَأَتَّـقِى اللهَ وَاصْبِرِى ، فَإِنِّى نِمْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَانِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّ نِي الثَّا نِيَةَ ، قَالَ: « يَافَاطِمَهُ ا أُلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُونْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ؟ ».

أخرجه البخاري في : ٧٩ ـ كتاب الاستئذان : ٤٣ ـ باب من ناجي بين يدى الناس ومن لم يخبر

(١٦) باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها

١٥٩٤ – حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَسَّ النَّبِيَّ وَعِيْلَةٍ وَعِنْدَهُ أُمْ سَلَمَةَ . تَخْمَلَ يُحَدِّثُ ، ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ النَّيْ عَلِيْكِيْ لِأُمْ سَلَمَةَ : « مَنْ هٰذَا ؟ » قَالَ ، قَالَتْ: هٰذَا دِحْيَةُ. قَالَتْ أَمْ سَلَمَةً : ايْمُ اللهِ إِمَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةً نَبِيًّاللهِ وَلِيَّاللهِ يُخْـبرُ جبْريلَ .

أخرجه البخارى في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>=</sup> عزمت : أي أقسمتُ . لَمَّا أخبرتني : أي إلا ، وهي لغـة مشهورة في هذيل ، تقول إقسمت عليك لما فعلت كذا ، أي إلا فعلت . جزعي : عدم صبري .

١٥٩٤ - قال الإمام النووى ( في هذا الحديث منقبة لأمسلمة رضى الله عنها ،وفيه جواز رؤية البشر الملائكة ، ووقوع ذلك ؛ ويرونهم على صورة الآدميين ؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم ) .

(١٧) باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب الزكاة : ١١ \_ باب أي الصدقة أفضل .

(١٩) باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك

١٥٩٦ – حديث أَنَسِ وَلَيْنَهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِيْ ، لَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ بَيْتًا بِالْهَدِينَةِ ، غَيرَ بَيْتُ أَرْحُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي». غَيْرَ بَيْتُ أُمِّ سُكَيْمٍ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ. فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنِّى أَرْحُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي». غَيْرَ بَيْتُ أُمِّ سُكَيْمٍ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ. فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنِّى أَرْحُهُمَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي». أَمْ سُكَيْمٍ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ. فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنِّى أَرْحُهُمَا ، وَتِلْ أَنْ وَخَلْفُه بِخِيرٍ . أَخْرِجُهُ البخارى فَى : ٥٦ - كتاب الجهاد والسير : ٣٨ - باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخبر .

ماه الرخشرى في سورة لقبان أنها مثل كل ، في أن لحلق التاء لها غير فصيح . قلت ذكر سيبويه فيانقله عنه الزنخشرى في سورة لقبان أنها مثل كل ، في أن لحلق التاء لها غير فصيح . قلت ذكر سيبويه في الجزء الأول من كتابه صفحة ٢٠١ ما يأني (وسألت عن قولهم وأينهن فلانة وأيهن فلانة ؟ فقال إذا قلت (أي الأول من كتابه صفحة ٢٠١ ما يأني (وسألت عن قولهم وأينها بمنزلة بمض فإذا قلت أينهن فإنك فهو بمنزلة (كل) لأن (كلا) مذكر يقع للمذكر والمؤنث . وهو أيضاً بمنزلة بمض فإذا قلت أينهن فإنك أردت أن تؤنث الاسم . كما أن بمض العرب ، فيا زعم الخليل ، يقول كانهن منطلقة ) اهم . أطولكن : فحد مبتدأ محذوف دل عليه السؤال ، أي أسرعكن لحوقاً بي أطولكن . فأخذوا قصبة يذرعونها : أي يقدرونها بذراع كل واحدة ، كي يعلمن أيهن أطول جارحة ، والضمير في قوله ( فأخذوا ) و (يذرعون ) يقدرونها بذراع كل واحدة ، كي يعلمن أيهن أطول جارحة ، والضمير في قوله ( فأخذوا ) و (يذرعون ) راجع لمني الجمع ، لا لفظ جماعة النساء ، وإلا لقال فأخذن قصبة يذرعنها ، أو عدل إليه تمظيا لشأنهن ، واجع لمني الجمع ، لا لفظ جماعة النساء ، وإلا لقال فأخذن قصبة يذرعنها ، أو عدل إليه تمظيا لشأنهن ، كقوله \_ وكانت من القانتين \_ . فعلمنا بمد ، أكما كانت طول يدها الصدقة : أي علمنا أنه علي لم أراد المطاء وكثرته ، فاليد هنا استمارة للصدقة ، والطول ترشيح لها، لأنه ملائم للمستمار منه .

(٢٢) باب من فضائل عبد الله بن مسمود وأمه رضي الله تعالى عنهما

١٥٩٧ – حديث أبي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ وَكُنْكُ ، قَالَ : قَدِمْتُ ، أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكُمْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَبْتِ النَّبِيّ وَلِيَالِيّهِ ، لِمَا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِثَلِيَّةٍ.

أخرجه البخارى في: ٦٢ \_ كتاب فضائل اصحاب النبي عَلَيْكُ : ٣٧ \_ باب مناقب عبد الله بن مسمود رضي الله عنه .

١٥٩٨ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ . خَطَبَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ! لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عِيْنِيَاتُهُ بِضْمًا وَسَبْمِينَ سُورَةً، وَاللهِ الْقَدْ عَلِمَ أَصْمَابُ النَّبِيِّ عَيْنِيَةٍ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بكِتَابِ اللهِ ، وَمَا أَنَا بِخَـ يُرِهِ .

قَالَ شَقِيقٌ (رَاوِي الخَدِيثِ): تَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَشْمِعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَدًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ .

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب فضائل القرآن : ٨ \_ باب القراء من أصحاب النبي علي .

١٥٩٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ﴿ وَ اللهِ اللَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ ا مَا أُنْزِ لَتُ سُورَةٌ مِنْ رَكتَابِ اللهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِ لَتْ . وَلَا أُنْزِ آت أَيَةٌ مِنْ ركتَابِ اللهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ. وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنَّى بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّمُهُ الْإِيلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب فضائل القرآن : ٨ \_ باب القراء من أصحاب النبي مُثَالِيُّهُ .

١٥٩٧ - حيناً : أي زمانا . قال الإمام النووي ( قال الشافعي وأصحابه ومحققو أهل اللغة وغيرهم ، الحين يقع على القطمة من الدهر طالت أم قصرت ) . ما نُركى : أي ما نظن .

١٥٩٨ – الحلق : جمع الحلقة ، مثل قصمة وقصع ، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره . قال الإمام النووى ( وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة . وأما النهـي عن تركية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة ، بل للفخر والإعجاب ) . • ١٦٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو . عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو ، فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلُ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو ، فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلُ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةً عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ (فَبَدَأَ بِهِ ) ، وَسَالِمُ يَقُولُ : « اسْتَقْرِئُوا الْفُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ (فَبَدَأَ بِهِ ) ، وَسَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةً ، وَأُبَى بنِ كَمْبِ ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلِ » .

مَــِ البخارى في: ٦٧ \_ كتاب فضائل أصحاب الذي عَلَيْكِي: ٢٦ \_ باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة أخرجه البخارى في: ٦٧ \_ كتاب فضائل أصحاب الذي عَلَيْكِيدِ: ٢٩ \_ باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة

(٢٣) باب من فضائل أُ بَيّ بن كمب وجماعة من الأنصار رضى الله تمالى عنهم الله تمالى عنهم الله تمالى عنهم وجماعة من الأنصار رضى الله تمالى عنهم المراب النبي عليه النبي عليه أَرْبَعَـة : وَالله عَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ ؟ أُ بَيّ ، وَمُمَاذُ بْنُ جَبَلِ ، وَأَ بُو زَيْد ، وَزَيْد ، وَزَيْد بُنُ مَا بِتِ . أَخْرِجه البخارى في : ٣٣ \_ كتاب مناقب الأنصاد : ٧٧ \_ باب مناقب زيد بن ابت رضى الله عنه .

١٦٠٢ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالكِ وَلَيْنِ ، قَالَ النَّبِيُّ مُؤْتِنِ لِأَ بَيّ : « إِنَّ اللهَ أَمَرَ فِي النَّ أَوْرًا عَلَيْكِ لَا بَيْ عَلَيْكِ لَا بَيْ عَلَيْكِ لِلَّهِ بَعْ اللهِ أَمَرَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ الل

• ١٦٠٠ – إنما خص هؤلاء الأربعة لأنهم أكثر ضبطا للفظ القرآن ، وأتقن لأدائه . وإن كان غيرهم أنقه في معانيه منهم . أو لأنهم تفرغوا لأخذه عنه مشافهة ، وغيرهم اقتصروا على أخذ بمضهم عن بعض . وليس المراد أنه لم يجمعه غيرهم .

١٩٠٧ – وسمانى . أى هل نص على باسمى ، أو قال اقرأ على واحد من أصابك فاخترتنى أنت . فيمكى : إما فرحاً وسروراً بذلك ، وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير فى شكر تلك النعمة . قال القرطبى فيمكى : إما فرحاً وسروراً بذلك ، وإما خشوعاً وخوفاً عن التقصير فى شكر تلك النعمة عليه وسلم تشريف عظيم (تمجب أبى من ذلك لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم تشريف عظيم فلذلك بكى ) . وقال أيضاً (خص هذه السورة بالذكر لما اشتمات عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء ، وذكر الصلاة والزكاة والمعاد ، وبيان أهل الجنة والنار ، مع وجازتها ) .

## (٢٤) باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه

٣٠١٠ – حديث جَابِرٍ وَقَتْ : مَمِمْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّةِ يَقُولُ : « اهْتَزَّ الْمَرْشُ لِمَوْتِ سَمْد بْن مُمَاذ » .

أُخرَجِه البَخَارِي في : ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ١٢ \_ باب مناقب سمد بن مماذ رضي الله عنه.

١٦٠٤ - حديث الْبَرَاء وَ عَلَى ، قَالَ: أَهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِ اللَّهِ حُلَّةٌ حَرِيرٍ ، كَفَمَلَ أَصْعَابُـهُ كَيَسُونَهَا وَ يَمْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟ لَمَنَادِيلُ سَمْدِ بْنِ مُمَاذِ خَرْ مِنْهَا ، أَوْ أَلْيَنُ » .

أخرجه البخاري في : ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ١٢ \_ باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه.

١٦٠٥ – حديث أنس وفي ، قال : أهدي للنّبِي عَلَيْكِيّة جُبَّهُ سُندُس ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَرِيرِ . فَعَجِبَ النّاسُ مِنْها . فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجُنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا » .

أخرجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٣٨ ـ باب قبول الهدية من المشركين .

۱۹۰۳ — قال الإمام النووى ( اختلف العلماء فى تأويله ، فقالت طائفة هو على ظاهره ، واهتزاز العرش تحركه ، فرحاً بقدوم روح سمد ، وجمل الله تعالى فى العرش تمييزاً حصل به هذا ، ولا مانع منه كما قال تعالى ـ وإن منها لما يهبط من خشية الله ـ وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار ) .

الذي عمل الذي يحمل في التي أهداها له أكيدر دومة . المناديل : جمع منديل وهو هذا الذي يحمل في اليد . قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل ، وهو النقل ، لأنه ينقل من واحد إلى واحد . قال الإمام النووى ( قال الملهاء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة ، وإن أدنى ثيابه فيها ، خير من هذه . لأن المنديل أدنى الثياب ، لأنه معد للوسخ والامتهان ، فنيره أفضل ) .

(۲۲) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والدجابر رضي الله تعالى عنهما ١٦٠٦ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَقِيْهَا ، قَالَ: جِيءَ بِأَ بِي، يَوْمَ أُحُدٍ، قَدْ مُثَّلَ بِهِ، حَتَّى وُضِعَ بَـ إِنْ يَدَى رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيَّةٍ ، وَقَدْ سُجِّى ثَوْبًا . فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ ، فَنَهَا نِي قَوْمِي ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَا نِي قَوْمِي ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ وَلِيَّالِيّهِ ، فَرُ فِعَ . فَسَمِـعَ صَوْتَ صَائِحَـةٍ، فَقَالَ : « مَنْ هٰذِهِ ؟ » فَقَالُوا: ابْنَـةُ عَمْرِو أَوْ أُخْتُ عَمْرِو، قَالَ : « فَلِمَ تَبْكِي ؟ أَوْ لَا تَبْكِي ، فَمَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلُّهُ ۚ بِأَجْنِحَتِمِاً حَتَّى رفِعَ » . أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كةاب الجنائز : ٣٥ \_ باب حدثنا على بَن عَبْد الله .

# (۲۸) باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه

١٦٠٧ - حديث انْ عَبَّاسِ وَلَيْكُ ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْمَثُ النَّبِيِّ وَيَلِيُّو ، قَالَ لِأَخِيهِ : ارْكَبْ إِنَّى لِهٰذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ لِلذَّا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ وَبِي ۖ يَأْ نِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ. وَاسْمَعْ مِنْ فَوْ لِهِ . ثُمَّ اثْـذِنِي . فَأَنْطَلَقَ الْأَخْ حَتَّى قَدِمَهُ ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْ لِهِ ، مُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ مِأْمُرُ عِلَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا، مَاهُوَ بِالشُّورِ. فَقَالَ : مَا شَفَيْدَنِي مِمَّا أَرَدْتُ . فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ ، فِيهَا مَادٍ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّلَةً . فَأَتَى الْمَسْجِدَ . فَٱلْتَمَسَ النَّبِيَّ عَلِيْكِلِّيُّو ، وَلَا يَمْرِفُهُ . وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ ، حَتَّى أَدْرَكَـهُ بَمْضُ

١٦٠٦ — مثل : مُثِلَ بالقتيل والحيوان ُيمثَل مثلاً كقتل يقتل قتلا، إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك ، والاسم المثلة وبالتشديد للمبالغة . سجى ثوبا : أى غطى بثوب ، ونصب ( ثوبا ) بنزع الخافض . فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع : أي فلا ينبني أن يسكي عليه مع حصول هذه المنزلة له ، بل يفرح له بما صار إليه .

١٦٠٧ — إلى هذا الوادى : وادى مكة. حتى قدمه: أي وادى مكة. وكلاماً: نصب بتقدير ( وسممته يقول )كلاماً ، أو عطفا على ضمير رأيته من باب قوله: \*علفتها تبنا وماء باردا \* ماشفيتني : أي مابلغتني غرضي ، وأزلت عني هم كشف هذا الأمر . شنة : قربة خلقة بالية . فالتمس النبي عَلَيْكُ : أي طلبه . =

اللَّيْ لِي . فَرَآهُ عَلِيْ ، فَمَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ . فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ . فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ . ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْ بَنَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ، وَلايرَاهُ النَّبِي عَلِيْكِيْ ، حَتَّى أَمْسَلَى . فَمَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ . فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْلُمَ مَنْزِلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَّهُ ، لَا يَسْأَلُ وَاحد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء . حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، فَمَادَ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَقامَ مَمَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَلَا تُحَدُّ ثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ ؟ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْنَنِي عَهِٰدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنَّنِي، فَعَلْتُ. فَفَعَـلَ، فَأَخْبَرَهُ. قَالَ: قَإِنَّهُ حَقَّيْم، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ عَيْشِيْنُ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأَتْبَعْنِي ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَ نِي أُرِيقُ الْمَاءَ ۚ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي، حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي. فَفَعَلَ، فَأَنْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عِيْنَالِيْهِ ، وَدَخَلَ مَعَهُ ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْ لِهِ ، وَأَسْلَمُ مَكَانَهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَلِيْكِيِّةِ « ارْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْ تِيَكَ أَمْرِي » فَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرًا أَيْهِمْ لَخُرَجَ حَتَّى أَنِّي الْمَسْجِدَ، فَنَادَى إِأْعْلَى صَوْتِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ تُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ . وَأَنِّي الْمَبَّاسُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ . قَالَ: وَيُلَـكُم ۚ ! أَلَسْتُم ۚ تَعْـلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ ، وَأَنَّ ظَرِيقَ يَجَارِكُمُ ۚ إِلَى الشَّأْمِ ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ . ثُمَّ عَادَ مِنَ الْفَدِ لِمِثْلِمَا ، فَضَرَ بُوهُ ، وَثَارُوا إِلَيْهِ ، فَأَكَبَّ الْمَبَّاسُ عَلَيْهِ .

أخرجه البخاري في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٣٣ ـ باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>=</sup> إما نال: أى أما آن. أن يعلم منزله: أى أن يبكون له منزل معين يسكنه، أو أراد دعوته إلى منزله، وأضاف المنزل إليه بملابسة إضافته له فيه. فماد على منزلد: أى ذلك الفعل من أخذه إلى منزله. لمرشدننى: أى إلى مقصودى. ففعل: أى على ماذكره له من العهد والميثاق. يتفوه: يتبعه. لأصرخن بها: أى لأرفعن بكلمة التوحيد صوتى ، بين ظهرانيهم: أى في جمعهم. ثم قام القوم: أى قريش. وأن طريق تجاركم إلى الشأم: أى عليهم.

## (٢٩) باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه

١٦٠٨ – حديث جَرِيرٍ وَلَيْكَ ، قَالَ : مَا حَجَبَنِي النَّبِيُ عَلَيْكِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي . وَلَقَدْ شَكُوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبَتُ عَلَى الْخُيْلِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي . وَلَقَدْ شَكُوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبَتُ عَلَى الْخُيْلِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ ! ثَبَتُهُ وَاجْمَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٦٢ \_ باب من لا يثبت على الخيل .

١٩٠٩ - حديث جَرِير. قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِيَّلِيَّةِ: «أَلَانُو يَحْنِي مِنْ ذِي الْحَلَمَةِ؟» وَكَانَ بَبْتًا فِي خَسْبِنَ وَمِائَة فَارِسِ مِنْ وَكَانَ بَبْتًا فِي خَسْبِنَ وَمِائَة فَارِسِ مِنْ أَخْسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ. قَالَ ؛ وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. فَضَرَبَ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ ؛ و اللهُمَّ ! ثَبَتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ، وَأَنْ وَاللهُمَّ ! ثَبَتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ، وَأَنْ وَالَّهُمَّ ! ثَبَتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ، وَانْطَلَقَ إِلَيْهُمَ اللهُمَّ ! ثَبَتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ، وَانْطَلَقَ إِلَيْهُمَ اللهُ عَلَيْكِ بِعَنْ اللهُ عَلَيْكِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْكِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْكِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أخرجه البخاري في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ١٥٤ ـ باب حرق الدور والنخيل.

۱۹۰۸ — ما حجبنى: أى ما منعنى مما التمست منه ، أو من دخول منزله . هادياً: لغيره . مهدياً: في نفسه . قال ابن بطال ( فيه تقديم وتأخير لأنه لا يمكون هادياً لغيره ، إلا بعد أن يهتدى هو فيمكون مهديا ) .

١٦٠٩ — ذى الخلصة: هو بيت فى الممن كان فيه أصنام يعبدونها . خثهم : كجعفر ، قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثهم بن أنمار بن إراش . كعبة الميمانية : لأنه بأرض المين ، وقد ضاهوا به السكمية البيت الحرام ، من إضافة الموصوف إلى الصفة ، وجوزه السكوفيون . وهو عند البصريين بتقدير كعبة الجهة الميمانية . أحمس : قبيلة من العرب وهم أخوة بجيلة ، رهط جرير . وكانوا أصحاب خيل: أى يثبتون عليها ، ثبته : أى على الحيل . كأنها جمل أجوف : أى كالبمير الحلى الجوف ، أو أجرب : كناية عن نرع زينتها وإذهاب بهجتها . قال القاضى ( معناه مثل الجمل المعلى بالقطران ، لما به من الجرب فصار أسود لذلك ، يعنى صارت سودا من إحراقها ) . فبارك في خيل أحمس ورجالها : أى دعا لها بالبركة .

(٣٠) باب فضائل عبد الله بن غباس رضى الله عنهما

١٦١٠ - خديث ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ وَلَيْكِيْنِ ، دَخُلَ الْخُلَاء ، فَوَضَمْت لَهُ وَصُوء ا ،
 قَالَ : « مَنْ وَضَعَ هٰذَا ؟ » فَأُخْبِر . فَقَالَ : « اللَّهُمَّ فَقَهْهُ فِي الدِّينِ » .
 أخرجه البخارى في : ٤ - كتاب الوضوء : ١٠ - باب وضع الماء عند الخلاء .

(٣١) باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

إِذَا رَأَى رُوْيَا فَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ عَمَرَ وَفَى ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ ، فِي حَيَاةِ النَّبِي وَلَيْكُ وَاللهِ إِذَا رَأَى رُوْيَا ، فَأَفْصَها عَلَى رَسُولِ اللهِ عِنْكُ وَالْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِنْكَ فَرَأَيْتُ وَيَلِيْ ، وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِنْكَ فَرَأَيْتُ فَرَأَيْتُ فَرَأَيْتُ فَرَأَيْتُ وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَرَأَيْتُ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَ يُنِ أَخَذَا فِي ، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ . فَإِذَا هِي مَطُوبً فَ كَطَى البَيْرِ ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ ، وَإِذَا فِيهَا أَنَاسُ ، قَدْ عَرَفْتُهُمْ . كَفَعَلْتُ أَفُولُ ! . أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ ، وَإِذَا فِيهَا أَنَاسُ ، قَدْ عَرَفْتُهُمْ . كَفَعَلْتُ أَفُولُ ! . أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ . فَقَالَ لِي ؛ لَمْ تُوعَ وَقَعَمْتُهُمْ . كَفَعَلْتُ أَفُولُ ! . أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ لِي ؛ لَمْ تُوعَ فَقَصَصْتُهُمَا عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّمْ الْحَلُ الْمَاكِ : فَقَالَ لِي ؛ لَمْ تُوعَ فَقَصَعْتُهُمْ عَلَى خَفْصَةً ، فَقَصَةً ، فَقَطَةً مَا اللهِ عَلَى خَفْصَةً ، فَقَصَيْمُ الْمُ عَلَى خَفْصَةً ، فَقَصَالَ اللهِ عَلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ لِي ؛ لَمْ تُوعَ فَ فَقَصَعْتُهُمْ اللهِ عَلَى خَفْصَةً ، فَقَصَالُهُ اللهِ عَلَى اللّهُ الْتُ الْمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

171 — الخلاء: حقيقته المكان الخالى ، واستعمل في المكان المد لقضاء الحاجة بجازا. وضوءا: أي ماء يترضا به. اللهم فقهه في الدين: قال الحافظ في الفتح (قال ابن المنير مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه، على وضعه الماء ، من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه الماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب الميتناوله من قرب ، أو لا يفعل شيئا . فراى الثاني أوفق، لأن في الأول تمرضا للاطلاع، والثالث يستدنى مشقة في طلب الماء، والثاني أسهامها . فعمله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين أليحصل به النفع . وكذا كان ) . وقال الإمام النووى (فيه فضيلة الفقه، واستحباب الدعاء بظهر الفيب، واستحباب الدعاء لمن عمل عملاً خيرا مع الإنسان ، وفيه إجابة دعاء الذي يتوقي له ، فكان من الفقه بالمحل الأعلى ) . المعاء لمن عمل عملاً خيرا مع الإنسان ، وفيه إجابة دعاء الذي يتونز البئر ها الخشبة المالين في جانب البكرة . وقال الخيل هو ما يبني حول البئر ويوضع عليه الخسبة التي يدور علمها الحور ، وهي الحديدة التي في جانب البكرة . وقال الخايل هو ما يبني حول البئر ويوضع عليه الخسبة التي يدور علمها الحور ، وهي الحديدة التي قد جانبان . وقال المن ولا ضرر ) .

عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ ، فَقَالَ : « نِهُمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ! لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْـلِ » . وَحَكَانَ ، بَمْدُ، لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْـلِ إِلَّا قَلِيلًا .

أخرجه البخاري في : ١٩ \_ كتاب المهجد : ٢ \_ باب فضل قيام الليل .

(٣٢) باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه

١٦١٢ – حديث أَنَسٍ . عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَنَسُ خَادِمُكَ ، اللهُ لَهُ اللهِ اللهُ مَا لَهُ وَوَلَدَهُ وَ بَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ » .

أخرجه البخارى في : ٨٠ \_ كـةاب الدعوات : ٤٧ \_ باب الدعاء بكثرة المال والبركة .

الله النَّبِي عَلَيْكِ سِرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِي عَلَيْكِ سِرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحْدًا بَعْدَهُ. وَلَقَدْ سَأَلَتْدِي أُمْ سُلَيْمٍ ، فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ .

أخرجه البخاري في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ٤٦ \_ باب حفظ السر .

(٣٣) باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه

١٦١٤ – حديث سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ . قَالَ : مَا سَمِمْتُ النَّبِيَّ عَيِّالِيْنِ يَقُولُ لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَمْلِ الجُنَّةِ ﴾ إِلَّا لِمَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ . قَالَ : وَفِيهِ نَزَلَتْ

= لو كان يصلى من الليل: ( لو ) للتمنى ، لا للشرط ، ولذا لم يذكر الجواب .

الإمام النووى ( هذا من أعلام نبوته عَلَيْكُ في إجابة دعائه، وفيه فضائل لأنس، وفيه دليل لمن فضل النبى على الفقير ؟ وفيه هذ الأدب البديع وهو أنه إذا دعا بشى له تعلق بالدنيا ينبنى أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة وتحوها . وكان أنس وولده رحمة وخيرا ونفما بلا ضرر ، بسبب دعا وسول الله عَلَيْكُ ).

1918 — يمشى على الأرض: صفة مؤكدة لأحد، كما فى قوله تمالى ــ وما من دابة فى الأرض ــ لمزيد التمميم والإحاطة. قال الإمام النووى (قد ثبت أن النبي عَلَيْكَ قال «أبو بكر فى الجنة، وعمر فى الجنة، وعلى فى الجنة» إلى آخر العشرة. وثبت أنه عَلَيْكَ أخبر بأن الحسن والحسين سيدا شباب إهل الجنة، وأن عكاشة منهم، وثابت بن قيس، وغيرهم. وليس هذا محالفا لقول سمد فإن سمداً قال: ما سممته. ولم ينف أصل الإخبار بالجنة لغيره، ولو نفاه كان الإثبات مقدما عليه).

هٰذِهِ الْآيَةُ \_ وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَا يُللَ \_ الآية

آخرجه البخارى فى : ٣٣ - كتاب مناقب الأنصار: ١٩ - باب مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه الموهد المدينة بن عبد الله بن سلام . عن قيش بن عباد ، قال : كُنتُ جَالِسًا في مَسْجِد الْمَدينة ، فَدَخَلَ رَجُلُ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ . فَقَالُوا : هٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . فَقَالُوا : هٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . وَالبَهِ ا مَا يَنْبَنِي لِأَحَد الْمَا الْجُنَّةِ . وَاللهِ ا مَا يَنْبَنِي لِأَحَد مَنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . وَاللهِ ا مَا يَنْبَنِي لِأَحَد مَنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . وَاللهِ ا مَا يَنْبَنِي لِأَحَد مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار: ١٩ \_ باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه.

و و و و الله من بنى إسرائيل ، الآية : قال الجمهور إن الشاهد هو عبد الله بن سلام ، و ممنى الآية : أخبرونى ماذا تقولون إن كان القرآن من عند الله و كفرتم به أيها المشركون، و و مهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله ، والمثل صلة يمنى عليه ، أى على أنه من عند الله ، فاكمن الشاهد واستكبرتم عن الإيمان به ، المعد ، والمثل صلة يمنى عليه ، أى خففهما . والله ما ينبنى لأحد أن يقول ما لا يعلم: لمله لم يبلنه خبر سمد ، أو بلنه ذلك و كره الثناء عليه بذلك ، تواضعا وإيثارا للخمول و كراهة للشهرة ، لم ذاك : أى الإنكار ، الصادر منى عليهم ، ذكر : أى عبد الله بن سلام ، الرائي . منصف : أى خادم ، الإسلام : أى جميع ما يشعلق بالدين . عمود الإسلام : أى أركائه الخمسة ، أو كلة الشهادة وحدها ، وذاك الرجل عبد الله ابن سلام : يحتمل أن يكون هو قوله ، ولا مانع أن يخبر بذلك و يريد نفسه ، و يحتمل أن يكون من كلام الراوى .

### (٣٤) باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه

١٦١٦ - حديث حَسَّانُ بِنِ ثَابِتِ . عَنْ سَمِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَرَّ مُحَرُ فِي الْمَسَيَّبِ ، قَالَ : مَرَّ مُحَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ مُيْشِدُ ، فَقَالَ : كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ . مُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِيْقَ يَقُولُ : هُمَّ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا الل

أخرجه البخاري في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ٦ ـ باب ذكر الملائكة .

١٦١٧ - حديث الْبَرَاء وَ عَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ لِحَسَّانَ : ﴿ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ .

أُخرجه البخارى في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ٦ \_ باب ذكر الملائكة .

١٦١٨ - حديث عَائِشَةً . عَنْ عُرْوَةً ، قَالَ : ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً ، فَقَالَتْ : لَانَسُبُهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَا فِيحُ عَنِ النَّيِّ قَالِلَةٍ .

أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب الناقب . ١٦ \_ باب من أحب أن لا يسب نسبه .

١٦١٩ - حديث عَائِشَةً . عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَطَلِيْهِ ، وَعِنْدَهَا حَسَّان بْنُ ثَا بِتٍ ، يُنْشِدُهَا شِمْرًا ، يُشَبِّبُ بِأَ بْيَاتٍ لَهُ ، وَقَالَ :

\_\_\_\_\_

۱۳۱۳ — وحسان ينشِد: فأنسكر عليه عمر . أنشدك بالله : أى إسألك به. بروح القدس: جبريل، وإضافة الروح إلى القدس، وهو الطهر، كقولهم حاتم الجود.

١٦١٧ - اهجهم: من هجايهجو، وهو نقيض المدح. هاجهم أن من المهاجاة، أى جازهم بهجوهم. وجبريل ممك: بالتأييد والمعونة. وفيه جواز هجو الكفار وأذاهم، مالم يكن لهم أمان. لأن الله تعالى قد أمر بالجهاد فيهم والإغلاظ علبهم.

١٦١٨ – ينافح: أي يدفع ويناضل.

<sup>-- 1719</sup> 

حَمَانُ رَزَانٌ مَا تُزَنُ بِرِيبَةٍ وَاصْبِحُ غَرْقَى مِنْ لُحُومِ الْفَوَا فِلِ
فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَهُ : لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ : فَقَلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَ فِي لَهُ
قَقَالَتْ قَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَى \_ وَالَّذِي تَوَلَّى رَكَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ؟ \_
أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَى \_ وَالَّذِي تَوَلَّى رَكَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٍ ؟ \_
فَقَالَتْ : وَأَيْ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْمَلِي ؟ . قَالَتْ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ ، أَوْ بُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِكِيْهِ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ كتاب المفازي : ٣٤ \_ باب حديث الإنك .

• ١٦٢٠ – حديث عَائِشَةَ وَعَيْنَ ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَحَسَّانُ النَّبِيَّ فَيَقِيْنِ فِي هِجَاءِالْهُ شُرِكِينَ. قَالَ: «كَيْفَ بِنَسَبِي ؟ » فَقَالَ حَسَّانُ : لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُ الشَّمَرَةُ مِنَ الْمَجِينِ . قَالَ: «كَيْفَ بِنَسَبِي ؟ » فَقَالَ حَسَّانُ : لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُ الشَّمَرَةُ مِنَ الْمَجِينِ . أَخْرَجِهِ البخاري في : ٢١ ـ كتاب المناقب : ١٦ ـ باب من أحب أن لا يسب نسبه .

<sup>=</sup> حصان : محصنة عفيفة . رزان : كاملة المقل . ماتزن : ما تنهم ، يقال : زننته وأزننته ، إذا ظننت به خيراً أو فراً . بريبة : بنهمة . غرثى : أى جائمة . ورجل غرثان وامرأة غرثى . ممناه لا تغتاب الناس ، لأنها لو اغتابتهم شبعت من لحومهم . وهى استمارة فيها تلميح بقوله تمالى فى المغتاب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً \_ . الفوافل : جمع غافلة ، وهى المفيفة الفافلة عن الشر . والمراد تبرئتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الفيبة . ومناسبة تسمية الفيبة بأكل اللحم أن اللحم ستر على المظم فكأن المفتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر . لكنك لست كذلك : أى بل اغتبت وخضت فى قول أهل الإفك . لم تأذنى له : بحذف نون الرفع لمجرد التخفيف . قال ابن مالك وهو ثابت فى الحكام الفصيد نثره ونظمه . والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم : المهنى أن الذى تولى ممظم الإفك من المصبة له عذاب عظيم . وتولى الممل أى تقلده أوقام به . إنه كان ينافح : أى يذب .

<sup>177</sup>٠ - كيف بنسبى : أى كيف تهجوهم ونسبى مجتمع معهم ؟ لأسانك منهم كما تسل الشعرة من العجين : أى لأتلطفن فى تخليص نسبك من هجوهم بحيث لا يبقى جزء من نسبك فى نسبهم الذى ناله الهجو ، كما أن الشعرة إذا سلت من العجين لا يبقى منها شىء فيه ، بخلاف ما لو سات من شىء صاب فإنها ربما انقطمت فيقيت منها فيه بقية .

### (٣٥) باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه

١٦٢١ - حديث أبي هُرَيْرَة ، قال: إنَّكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّ الْمَرْعُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى أَمْوالِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي

أخرجه البخارى في : ٩٦ سَكتاب الاعتصام : ٢٧ ساب الحجة على من قال إن أحكام النبي علي أخرجه البخاري في المناسبة النبي عليه النبي النبي عليه النبي عليه النبي النبي عليه النبي عليه النبي ال

القسطلاني (والجلة معترضة ولابد في التركيب من تأويل ، لأن مفعلا للمحكان أو الزمان أو المصدر . القسطلاني (والجلة معترضة ولابد في التركيب من تأويل ، لأن مفعلا للمحكان أو الزمان أو المصدر . ولا يصبح هذا إطلاق شيء منها ، فلابد من إضعار أو تجوز يدل عليه المقام ) . مسكينا : من مساكين المشفة . على ملء بطني : مقتنماً بالقوت ، فلم يكن لى غيبة عنه ، يمنى أنه كان لا ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت . الصفق : كناية عن التبايع ، لأنهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف أمارة لا نبرام البيع ، فإذا تصافقت الأكف انتقات الأملاك واستقرت يدكل منهما على ما صار لسكل واحد منهما من ملك فإذا تصافق : جمع سوق ، يذكر ويؤنث ، سميت بها لقيام الناس فيها على سوقهم . وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم : في الزراعة . قال الإمام النووى (وفي هدذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله يما في أموالهم : في الزراعة . قال الإمام النووى (وفي هدذا الحديث معجزة ظاهرة ليسول الله يما في أموالهم : في الزراعة . قال الإمام النووى (وفي هدذا الحديث معجزة ظاهرة ليسول الله يما في أموالهم : في الزراعة . قال الإمام النووى (وفي هدذا الحديث معجزة ظاهرة في الرسول الله يماني فيها في أموالهم : في الزراعة . قال الإمام النووى (وفي هدذا الحديث معجزة ظاهرة في الرسول الله يماني فيها في أموالهم : في الزراعة . قال الإمام النووى (وفي هدذا الحديث معجزة ظاهرة في الرسول الله يماني فيها في أموالهم : في الزراعة . قال الإمام النووى (وفي هدذا الحديث معجزة ظاهرة المرسول الله عنه في أمواه المانية وليقاله المنه المناس فيها في أمواه المنه المناس فيها في أمواه المنه ولية المناس فيها في أمواه المنه المناس فيها في أمواه المناس في أمواه المن

الظمينة المرأة في الهودج . على الله المودج . على الله المودج . على الله عل

فَخُذُوهُ مِنْهَا » فَانْطَلَقْنَا ، تَعَادَى بِنَا خَيْلُناً. حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْصَةِ. وَإِذَا تَحْنُ بِالظَّمِينَةِ . فَقُلْنَا : أَخْرِجِي الْـكِتَابَ. فَقَالَتْ : مَا مَمِي مِنْ كِتَابِ. فَقُلْنَا : لَتَخْرِجِنَّ الْـكِكَتَابَ، أَوْ لَنُكُ قِيَنَّ الثَّيَابَ . فَأَخْرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا . فَأَتَبَنَّا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلْكُو . فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَمَةً ، إِلَى أَناسَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، يُخْبِرُهُ ببَعْض أَمْرِ رَسُولِ اللهِ مِيَنِينَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِينِينَةِ : « يَأَخَاطِبِ! مَاهَٰذَا؟ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَا نَمْجَلْ عَلَىَّ . إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِماَ . وَكَانَ مَنْ مَّمَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، لَهُمْ قَرَا بَاتُ يَحَـُّكُةً يَحَمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَ الهُمْ ؛ فَأَحْبَدْتُ ، إِذْ فَاتَدْنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَدِي . وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا ، وَلَا رَضَا بِالْكُنُورِ بَمْدَ الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَقَدْ صَّدَقَ كُمُ \* » فَقَالَ ثَمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِق . قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَمَا يُدْرِيكَ لَمَـلَّ اللَّهَ أَنْ يُكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَـكُمْ ، . :

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ١٤١ ـ باب الجاسوس وقول الله تد\_الى \_\_الى \_\_\_الى \_\_\_\_

<sup>=</sup> تمادى: بحذف إحدى التاءين تخفيفا، أى تجرى. عقاصها: الخيط الذى يعتقص به أطراف الذوائب. أو الشعر المضفور. وقال المنسذرى هولى الشعر بعضه على بعض على الرأس وتدخل أطرافه فى أصوله. وقيـــل هو السير الذى تجمع به شعرها على رأسها. ملصقا: أى مضافا إليهم، ولا نسب لى فيهم. من إلصاق الشيء بنيره وليس منه. يداً: أى نعمة ومنة عليهم. لقد صدقـكم: أى قال الصدق.

(٣٨) باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضى الله عنهما الرسم يبن رضى الله عنهما المرسم الله عنهما المرسم ا

۱۹۲۳ — بين مكة والمدينة : قال الداودى ( وهو وهم والصواب بين مكة والطائف ) . أبشر : بقرب القسمة أو الثواب الجزيل على الصبر . مج فيه : مج الشراب من فيه ، رمى به . وبابه رد . أفر فا: أى مُباً . أفضلا : أبقيا . لأمكما : تعنى نفسها . طائفة : أى بقية .

۱۹۲۶ - أبا عامر: هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعرى ، وهو هم أبى موسى الأشعرى . أوطاس: واد بديار هوازن ا ه . قاموس . جشمى : أى رماه رجل جشمى ، نسبة لبنى جشم . فأثبته : أى السهم . فأشار إلى أبى موسى : هو التفات ، وكان الأسل أن يقول فأشار إلى موسى : هو التفات ، وكان الأسل أن يقول فأشار إلى موسى : أى أدبر . فانبعته : سرت في أثره . فكف : أى عن التولى .

مُمَّ قُلْتُ لِأَ بِي عَامِرِ: قَتَىلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قَالَ: فَا نُرِعْ هَلْذَا السَّهُمْ فَنَزَعْتُهُ، قَنْزَا مِنْهُ الْهَاهِ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ا أَقْرِي النَّبِيَّ وَلَيْكُ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ السَّنْفِوْ لِي . وَاسْتَخْلَقْنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، فَمَ كُنتَ يَسِيرًا ، ثُمَّ مَاتَ . فَرَجَهْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ عَلَى النَّاسِ ، فَمَ كُنتَ يَسِيرًا ، ثُمَّ مَاتَ . فَرَجَهْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِي وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ عَلَى النَّاسِ ، فَمَ كُنتَ يَسِيرًا ، ثُمَّ مَاتَ . فَرَجَهْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِي وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، وَمَالُ السَّرِيرِ بِطَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ عَلَى مَرْدِي مُرْمَلِ ، وَعَلَيْهِ فِرَاشُ ، قَدْ أَثَرَ رَمَالُ السَّرِيرِ بِطَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ عَلَى مَرَالِهِ مَا السَّمِ بِرِ بِطَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، مُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ . مَحْ رَأَى فَي عَلَيهِ فَقَلْ : « اللّهُمَّ ا اغْفِر لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ » وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : « اللّهُمَّ ا اغْفِر لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ » وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : « اللّهُمَّ ا اغْفِر لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ » فَقَلْتُ : وَلِي فَاسْتَغْفِرْ . فَقَالَ : « اللّهُمَّ ! وَمُ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ » فَقَلْتُ : وَلِي فَاسْتَغْفِرْ . فَقَالَ : « اللّهُمَّ ! وَمُ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا » .

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ ( رَاوِی الحَدِیثِ ) : إِحْدَاهُمَا لِأَبِی عَامِرِ ، وَالْأُخْرَی لِأَبِی مُوسٰی . أخرجه البخاری فی : ٦٤ ـ کتاب المنازی : ٥٥ ـ باب غزاة أوطاس .

## (٣٩) باب من فضائل الأشمريين رضي الله عنهم

١٦٢٥ – حديث أبي مُوسَى . قَالَ النَّبِيُّ وَيَطْلِيْهِ : « إِنِّى لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةَ الْأَشْمَرِ يِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ الْأَشْمَرِ يِّينَ بِالْقُرْآنِ مِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ حَينَ أَوْ ا بِالنَّهَارِ . وَمِنْهُمْ حَرَكِيمٍ ، إِذَا لَتِيَ الْخُيْلَ بِاللَّيْلِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَرَكُوا بِالنَّهَارِ . وَمِنْهُمْ حَرَكِيمٍ ، إِذَا لَتِيَ الْخُيْلَ

۱۹۲۰ — رفقة : قال فى المصباح ( الرفقة الجماعة ترافقهم فى سفرك ، فإذا تفرقتم زال اسم الرفقة ، والجمع رفاق مثل برمة وبرام . والرفيق : الذى يرافقك ، قال الخليل ولا يذهب اسم الرفيق بالنفرق . ومنهم حكيم : صفة من الحكمة لرجل منهم ، أو علم على رجل من الأشمريين .

<sup>=</sup> فنزا منه الماء: أى ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع . مرمل: هو الذى ينسج فى وجهه بالسعف و نحوه ، ويشد بشريط و نحوه . قد أثر رمال السرير : قال فى النهاية الرمال ما رمل أى نسج . مدخلا كريما : يجوز فقح ( ميم مدخلا ) ، وكلاها بمنى المسكان والمصدر . وكريما : حسنا . إحداها : أى الدعوتان .

(أَوْ قَالَ ) الْمَدُوَّ ، قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَاْمُرُونَكُمْ ۚ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ ۗ » . أخرجه البخارى في : ٦٤ ـ كتاب المفازى : ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

١٦٢٦ - حديث أبى مُوسَى، قالَ : قالَ النَّبِيُّ وَلَيْكَا اللَّهِ عَلَىٰكَ الْأَشْمَرِ بِيِّنَ إِذَا أَرْمَلُوا في الْمَرْوِ، أَوْ قَلَّ طَمَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبِ وَاحِسدِ، ثُمَّ افْتَسَمُوهُ آينَهُمْ ، فِي إِنَاءِ وَاحِدِ بِالسَّوِ يَّةِ . فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ » . أخرجه البخارى في : ٤٧ ـ كتاب الشركة : ١ ـ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض .

## (٤١) باب من فضائل جعفر بن أبى طالب وأسماء بنت عميس وأهلسفينتهم رضى الله عنهم

١٦٢٧ - حديث أَبِي مُوسَى وَأَسْمَاء بِنْتِ مُمَّبِسِ. عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَيْكِ ، قَالَ : بَلْغَنَا عَفْرَجُنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِي ، لَلْمَنَا عَفْرَجُنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِي ، أَنَا أَصْفَرُهُمْ ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَة ، وَالْآخَرُ أَبُو رُهْ ، فِي اللَّامَة وَخَسْيِنَ أَوِ النَّذَيْنِ وَخَسْيِنَ وَخَسْيِنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي . فَرَرَكِبْنَا سَفِينَة ، وَأَلْقَتْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ ، بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَمْفَرَ وَبُهِ أَنِي طَالِبٍ . وَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيمًا . فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ وَلِيَالِيْهِ ، حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ .

= تنظروهم: أى تنتظروهم، من الانتظار . المهنى أنه لفرط شجاعته كان لايفر" من المدو بل يواجههم ويقول لهم ، إذا أرادوا الانصراف مثلا: انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ، ليبممهم على القتال . وهذا بالنسبة إلى قوله ( المدو ") . أما بالنسبة إلى الخيل فيحتمل أن يريد بها خيل المسلمين ، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة ، فكان يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى المدو جميماً . نقله القسطلاني عن الفتح ، الموا : أى فني زادهم ، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة ، كما قبل ترب الرجل ، إذا افتقر ، كأنه لصق بالتراب . قال الإمام النووى ( وفي هذا الحديث فضيلة الأشمريين وفضيلة الإبثار والمواساة ، وفضيلة خلط الأزواد في السفر ، وفضيلة جمها في شيء عند قلتها ، في الحضر) ، وفضيلة الإبثار والمواساة ، وفضيلة خلط الأزواد في السفر ، وفضيلة جمها في شيء عند قلتها ، في الحضر) ، المحتل ا

وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا : (يَمْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ ) سَبَقْنَا كُمْ بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَشْمَاءِ بِنْتُ تُحَمِّيس ، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَمَّنَا ، عَلَى حَفْصَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيِّو ، زَائُرةً . وَقَدْ كَأَنَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشَىِّ فِيمَنْ هَاجَرَ . فَدَخَلَ ثُمَرُ عَلَى حَفْصَةً ، وَأَسْمَاءِ عِنْدَهَا . فَقَالَ عُمَرُ ، حِينَ رَأَى أَسْمَاء : مَنْ هٰذِهِ ؟ قَالَتْ : أَسْمَاء بنْتُ تُحَيْسِ . قَالَ تُحَرُّ : الْحَبَشِيَّةُ هَٰذِهِ ؟ الْبَحْرَ "يَةُ هَٰذِهِ ؟ قَالَتْ أَسْمَاهِ ؛ نَعَم . قَالَ: سَبَقْنَا كُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقْ بِرَسُولِ اللهِ عِينِينِ ، مِنْكُمْ . فَنَضِبَتْ ، وَفَالَتْ: كَلَّا. وَاللهِ اكْنَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِينِ، يُطْعِمُ جَائِمَ كُمْ ، وَيَمْظُ جَاهِلَكُمْ . وَكُنَّا فِي دَارِ ، ( أَوْ ) فِي أَرْضِ الْبُمَّدَاهِ الْبُغَضَاه بِالْحُبَشَةِ. وَذَلِكَ فِي اللهِ وَ فِي رَسُولِهِ مِيَّالِينِي وَابْحُ اللهِ ! لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لرَسُولِ اللَّهِ مِتَالِلَهِ . وَنَحْنُ كُنَّا نُوْذَى وَنَحَافُ ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّى عِيْنِ ، وَأَسْأَلُهُ . وَاللهِ إِلاَّ أَكْذَبُ وَلا أَزِيدُ وَلا أَزِيدُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَيْنِ ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا تُمَرَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : « فَمَا قُلْت لَهُ؟ » قَالَتْ: قَلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : « لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ . وَلَهُ وَلِأَصْعَا بِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . وَلَكُمْ أَنْتُمْ ، أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَ تَأْنِ ».

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِى أَرْسَالًا، يَسَأْلُونِى عَنْ هَذَا الخديث مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٍ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ، وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِي عَيَّكِيْنِي. قَالَ أَبُو بُرْدَة (رَاوِي الخديثِ) قَالَت أَسْمَاءِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَامُوسَى وَإِنَّهُ لِيَسْتَهِيدُ هَذَا الخديثَ مِنِي .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المفازي : ٣٨ \_ باب غزوة خيبر .

<sup>=</sup> الحبشية: لسكفاها فيهم. البحرية: لركوبها البحر. البعداء: جمع بعيد. أى البعداء فى النسب. البغضاء: جمع بغيض. أى البغضاء فى الدين. أهل السفينة: نصب على الاختصاص، أو النداء بحذف أدانه. هجرتان: إلى النجاشى، وإليه عليه الصلاة والسلام. أرسالا: أى أفواجا، فوجا بعد فوج.

## (٤٣) باب من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم

١٦٢٨ – حديث جَابِرٍ وَفَقَعُ ، قَالَ : نَزَاتُ هَاذِهِ الْآَيَةُ فِينَا \_ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا \_ بِنِي سَلِمَةً وَبَنِي حَارِثَةَ . وَمَا أُحِبَّ أَنَّهَا لَمْ أُتَنْزَلْ ؛ وَالله كَفُولُ \_ وَالله كَفُولُ \_ وَالله كَانُهُ وَالله كَانُهُ وَ إِنْهُمَا \_ . وَالله وَ إِنْهُمَا \_ .

أخرجه البخاري في : ٦٣ ـ كتاب المنازى : ١٨ ـ باب إذ همت طائفتان مدكم أن تفشلا .

١٦٢٩ - حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا أَرْقَمَ ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي ، يَذْ كُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَا اللهُ مَا اللهُمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٦٣ \_ سورة إذا جاءك المنافقون : ٦ \_ باب قوله أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٢٣ \_ سورة إذا جاءك المنافقون : ٦ \_ باب قوله المنافقون في المنافق

• ١٦٣٠ – حديث أنس وفي ، قال : رأى النّبي عَيْدِ النّسَاء والصّبْيَانَ مُقْبِلِينَ، مِنْ عُرُس، فَقَامَ النّبِي عَيْدِ فَقَالَ : «اللّهُمّ أ أُنتُم مِنْ أَحَبُ النّاسِ إِلَى " قَالَهَا مَلَاتُ مِرَادِ . عُرُس، فَقَامَ النّبِي عَيْدِ مُنْ مَنْ أَحَبُ النّاسِ إِلَى " قَالَهَا مَلَاتَ مِرَادِ . عُرُس، فَقَامَ النّبي عَيْدٍ مُنْ مَنْ أَحَب الأنصاد : ٥ - باب قول النبي عَلَيْ للأنصاد انه احب الناس إلى . الناس إلى .

۱۹۲۸ – بنى سلمة : من الخزرج ، وبنى حارثة : من الأوس . والله وليهما : أى لما حصل لهممن الشرف بثناء الله تمالى ، وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية .

١٩٢٩ - أصيب: بالنتل . بالحرة: أى فى وقعة الحرة ، وهى بظاهر المدينة تحت واقم (كما فى القاموس) وكانت سنة ثلاث وستين ، لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية . فأرسل يزيد جيشاً كثيراً فاستباحوا المدينة ، وقتل من الأنصار خلق كثير جدا . وكان أنس بومئذ بالبصرة فبالمه ذلك ، غزن على من أصيب من الأنصار .

<sup>\*</sup> ١٦٣٠ – من عرس: المرس الزفاف ويذكر ويؤنث؟ فيقال هو المرس والجمع أعراس، وهي المرس والجمع أعراس، وهي المرس والجمع عرسات. والعرس أيضاً طعام الزفاف وهو مذكر لأنه اسم للطعام. ممثلًا: أي منقصبا قائما . اللهم أنتم من أحب الناس إلى : تقديم لفظ ( اللهم ) للتبرك ، أو للاستشهاد بالله في صدقه .

١٦٣١ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مِنْ َ وَأَلَ : جَاءِتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ وَمَالَ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ! إِنَّاكُمْ اللهِ عَلِيْكِ وَقَالَ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ! إِنَّاكُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى ﴾ مَرَّ تَـنْنِ .

أخرجه البَخارى في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٥ ـ باب قول النبي مَلِيَّةٍ للأنصار أنم أحب الخرجة البَخارى في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٥ ـ باب قول النبي مَلِيَّةٍ للأنصار أنم أحب

١٦٣٢ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ عَنِي النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، قَالَ : « الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي . وَالنَّاسُ سَيَكُنْرُونَ . وَ يَقِلُونَ . فَأَقْبَلُوا مِنْ تُعْسِيْمٍ مْ وَ تَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيمً مِمْ ». اخرجه البخارى فى : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ١١ ـ باب قول النبي عَلَيْكُ اقبلوا من محسنهم

### (٤٤) باب فيخير دور الأنصار رضي الله عنهم

١٦٣٣ – حديث أَبِي أُسَيْدٍ وَلِيْنَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِ عَلَيْنَ الْهَ وَهُوْ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْمَلِ ، ثُمَّ بَنُو الْحَرِثِ بِنِ خَزْرَجٍ ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً ؛ وَفِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ » .

فَقَالَ سَعْدُ : مَا أَرَى النَّبِيَّ وَلِيَّا إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا . فَقِيلَ : قَدْ فَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ . أخرجه البخارى فى : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٧ ـ باب فضل دور الأنصار .

۱۹۳۲ — كرهى : قال القزاز ضرب المثل بالسكرش لأنه مستقرعذاء الحيوان الذى يكون فيه نماؤه، أى جماعتى . وعيبتى : العيبة ما يحرز فيها الرجل نفيس ما عنسده ، يعنى أنهم موضع سره وأمانته . والمناس : أى غير الأنصار . ويقلون : أى الأنصار . قال ابن دريد ( قوله كرفسى وعيبتى هذا من كلامه الموجز الذى لم يسبق إليه ) .

۱۹۳۳ — خير دور الأنصار: أى خير قبائلهم، وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى تلك المحلة دار بنى فلان. ولهذا جاء فى كثير من الروايات، بنو فلان، من غير ذكر الدار. وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه.

#### (٤٥) باب في حسن صعبة الأنصار رضي الله عنهم

١٦٣٤ – حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ ، قَالَ: صَعِبْتُ جَرِيرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ ، قَالَ: صَعِبْتُ جَرِيرٌ ابْنَ الْأَنْصَارَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ جَرِيرٌ : إِنِّى رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَهُ وَنَ شَبْنًا ، لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ .

أخرجه البخاري في : ٥٦\_كتاب الجهاد : ٧١\_ باب فضل الخدمة في الغزو .

#### (٤٦) باب دعاء النبيّ مِيَّالِيَّةٍ لغفار وأسلم

١٦٣٥ - حديث أَبِي مُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيَّةِ ، قَالَ : ﴿ أَسْلَمُ ، سَالَمَهَا اللهُ ! وَغَفَارُ ، غَفَرَ اللهُ لَهَا ! » .

أخرجه البخارى في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٦ ـ باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع . ١٦٣٦ — حديث ابْنِ مُحَمَرَ وللسطى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِيْ ، قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ : « غِفَارُ ، غَفَرَ اللهُ لَهَا ا وَأَسْلَمُ ، سَالَمَهَا اللهُ ا وَعُصَيَّةُ ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ » .

آخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٦ ـ باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع .

ويحتمل أن يكون قوله ( وهو أكبر من أنس : كان الأصل أن يقول وهو أكبر منى . لحكنه فيه التفات أو تجريده ويحتمل أن يكون قوله ( وهو أكبر من أنس ) قول ثابت ( راوى الحسديث عن أنس ) . إنى رأيت الأنصار يصنعون : من تعظيم رسول الله علي الله على وخدمته . قال الإمام النووى ( وفي حسديث جرير بن عبد الله وخدمته لأنس إكراما للأنصار \_ دئيل لإكرام المحسن والمنتسب إليه ، وإن كان أصغر سنا ، وفيه تواضع جرير وفضيلته وإكرامه للنبي علي الله علي من انتسب إلى من أحسن إليه علي أن أسغر سنا ، ما ما ما الله على الله على أنه الله على الله الله وترك الحرب . قبل هو دعا ، وقيل خبر ، قال القاضى في المشارق ( هو من أحسن الحكام ، مأخوذ من سالمته إذا لم تر منه مكروها ، فكأنه دعالهم بأن يصنع الله بهم مايو افقهم . فيكون سالمها يمعنى سلمها ، وقد جاء فاعل يمعنى فعل كقاتله الله أى قتله ) بأن يصنع الله بهم مايو افقهم . فيكون سالمها يعنى سلمها ، وقد جاء فاعل يمعنى فعل كقاتله الله أى قتله ) المسلم منها منها منهو . فيد مصروف باعتبار القبيلة . غفر الله لها : ذنب سرقة الحاج في الجاهلية ، وفيه إشمار بأن ما سلف منها منفور . وعصية : بطن من بنى سلم ، ينسبون إلى عصية . عصت الله رسوله : بشمار القبار البر مهونة . وهذا إخار و لا يجوز حمله على الدعاء ، نم فيه إشمار بإظهار الشكاية منهم ، حمل منه بنه إشعار الشكاية منهم ، حمل المناء ، نم فيه إشعار بإظهار الشكاية منهم ، حمل المناء ، نم فيه إشعار بإظهار الشكاية منهم ، حمل المناء ، نم فيه إشعار بإظهار الشكاية منهم ، حمل المناء ، نم فيه إشعار الشكاية منهم ، حمل المناء . نم فيه إشعار الشكاية منهم ، حمل المناء . وقد المناء . وق

(٤٧) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطبي ولا الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكُ وَمُولِهِ الله عَلَيْكُ وَمُزَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةً وَالله عَلَيْمُ وَأَشْمُ وَأَشْمَ وَعَلَيْكُ الله وَرَسُولِهِ » . اخرجه البخارى فى : ٦١ ـ كتاب الناقب : ٢ ـ باب مناقب قريش .

١٦٣٨ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَجُهَيْنَةَ ( أَوْ قَالَ ) شَيْءٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ ، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ ( أَوْ قَالَ ) شَيْءٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةً ، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ ( أَوْ قَالَ ) يَوْمَ الْفِيَامَةِ ، مِنْ أَسَدٍ وَتَمييم وَهُوازِنَ وَغَطَفَانَ » .

أخرجه البخارى في : ٦١ - كتاب الناقب : ١١ \_ باب قصة زمزم في المتن .

١٦٣٩ – حديث أبي بَكْرَة ، أَنَّ الأَفْرَعَ بْنَ حَابِسِ قَالَ لِلنَّبِي وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُواللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللللللِمُ الللللِمُولِمُ الللللْمُولِمُ

... أخرجه البخارى في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٦ ـ باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة .

حد وهى تستازم الدعاء بالخذلان ، لا بالمصيان . قال القسطلانى ( وانظر ما أحسن هذا الجناس فى قوله ( غفار غفر الله لها ) الح وألذه على السمع ، وأعلقه بالقاب ، وأبعده عن التسكلف ، وهو من الانفاقات اللمطيفة ، وكيف لا يكون كذلك ومصدره عمن لا ينطق عن الهوى . ففصاحة لسانه عليه الصلاة والسلام والسلام غاية لا يدرك مداها . ولا يدانى منتهاها ) .

۱۹۳۷ — قریش: بنو النضر ، أو فهر بن مالك بن النضر ، والأنصار: الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة ، وجهینة : ابن زفر بن لیث بن سوید ، ومزینة : قبیلة من مضر ، وأسلم : قبیلة ، وأشحم : قبیلة من غطفان ، وغفار : من كنانة ، موالى : أى أنصارى المختصون بى ، وهو خبر المبتدأ ، الذى هو قریش وما بعده عطف علیه ، لیس لهم مولى : متكفل بمصالحهم ، متول لأمورهم ، دون الله : أى غدیر الله . ۱۹۳۹ — خابوا وخسروا : أى أخابوا وخسروا ، بحذف همزة الاستفهام .

• ١٦٤ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَحَيْثُ ، قَالَ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ تَمْرُو الدَّوْسِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِا . فَادْعُ الله عَلَيْهَا . فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٠٠ \_ باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم .

١٦٤١ – حديث أبي هُرَيْرَة ، قال : مَا زِلْتُ أُحِبْ بَنِي تَعِيمِ مُنْدُ كُلَاثِ مَمْ مَنْدُ كَلَاثِ مَمْ مَنْدُ كَلَاثِ مَمْ مَنْدُ كَلَاثِ مَمْ مَنْدُ مَلَاثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ فَيْ مَعْ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ وَمَدْ وَمَدَقاتُ قَوْمِنَا » . وَكَانَتْ سَبَيّة قَالَ : وَجَاءَتْ صَدَقاتُ قَوْمِنَا » . وَكَانَتْ سَبَيّة فَالَ : وَجَاءَتْ صَدَقاتُ قَوْمِنَا » . وَكَانَتْ سَبَيّة مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَة . فَقَالَ : « أَعْتِقِيمًا ، قَاإِنّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ » .

أخرجه البخاري في : ٤٩ ـ كتاب العتق : ١٣ ـ باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع .

#### (٤٨) باب خيار الناس

١٦٤٢ – حديث أبي مُرَيْرَةَ وَلَيْ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْنَ ، قَالَ : « تَجِدُونَ النَّهِ مَيَالِيْنَ ، قَالَ : « تَجِدُونَ النَّاسَ مَمَادِنَ ، خِيَارُهُ فِي الْإِسْلَامِ ، إِذَا فَقُهُوا .

• ١٦٤٠ – إن دوسا: قبيلة أبي هريرة . عصت : على الله . وأبت : أن تسمع كلام طفيل حين دعاهم إلى الإسلام . فادع الله عليها : أى بالهلاك . اللهم اهد دوسا إلى الإسلام . وأت بهم : ما مين . قال القسطلاني ( وهذا من كمال خلقه المظيم ورحمته ورأفته بأمته . جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته ) .

- ١٩٤١ – منذ ثلاث : أى ثلاث ليال . صدقاتهم : أى صدقات بنى تميم . هـذه صدقات قومنا : لاجتماع نسبهم بنسبه الشريف عليه الصلاة والسلام فى إلياس بن مضر .

الأرض ، فقارة يكون نفيسا و تارة يكون خسيسا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام: وهو الشيء الستقر في الأرض ، فقارة يكون نفيسا و تارة يكون خسيسا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام: وجه التشبيه أن الممدن، لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته ، فيكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها ، بل من كان شريفاً في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه ، وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية . إذا فقهوا : فيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين . =

وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً . وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْ تِي هٰؤُلَاه بِوَجْهِ وَهٰؤُلَاه بِوَجْهِ » .

أخرجه البخارى فَى : ٦٦ ـ كتابُ المناقب : ١ ـ باب قول الله تعالى ـ يأيها النماس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ـ .

== وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام معمايقا بلها الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف فى الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه . الثانى شريفٌ فى الجاهلية أسلم ولم يتفقه ، ويقابله مشروف فى الجاهلية لم يسلم وتفقه . الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية 1سلم ثم تفقه. الرابع شريف فى الجاهلية لم يسلم وتفقه ، ويقابله مشروف فى الجاهلية أسلم ولم يتفقه ، فأرفع الأقسام من شرف فى الجاهلية ثم أسلم وتفقه . ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه . ويليه من كان شريفا فى الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه . ويليه من كان مشروفا فىالجاهلية، ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به، سواء كان شريفا أو مشروفا ، سواء تفقه أو لم يتفقه . والله أعلم ( قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح ) . وقال الإمام النووى ( الممادن الأصول ، وإذا كانت الأسول شريغة كانت الفروع كذلك غالبا . والفضيلة في الإسلام بالتقوى ، لكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا ) . وتجدون خير الناس : أي من خيرهم . في هــذا الشأن : أي الولاية والإمرة . أشدهم له كراهية : أي إن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه ، إنما تشقد الكراهة له ممن يقصف بالعقل والدين ، لما فيه مري صموبة العمل بالمدل وحمل الناس على رفع الظلم ، ولما يترتب عليه من مطالبة الله تمالىللقائم به من حقوقه وحقوق عباده . ولا يخنى خيرية من خاف مقام ربه . وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذى يأثى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه : قال الحافظ في الفتح ( قال القرطبي إنماكان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال الملافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب ، مدخل للفساد بين الناس . وقال النووى هو الذى يأتى كل طائفة بما يرضيها ، فيظهر لها أنه منها ، ومخالف لضدها . وصنيعه نفاق ، ومحض كذب وخداع ، وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائنة تين ، وهي مداهنة محرمة . قال فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفةين فهو محمود . وقال غيره الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ، ويذم كل طائفة عند الأخرى ؛ والمحمود أن يأتى لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليها ماأمكنه من الجميل ويستر القبيح) . قال القسطلاني (قال الله تمالى \_ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء \_ فإن قلت هذا يقتضي الذم على ترك طريقة المؤمنين وطريقة الكفار ، والذم على ترك طريقة الكفار غير جائز ؟ أجيب بأن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها ، ولذا ذم المنافقين في تسع عشرة آية ) .

#### (٤٩) باب من فضائل نساء قريش

١٦٤٣ - حديث أبي هرَيْرَة ، قالَ: سَمِّمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُو يَقُولُ: « نِسَاءُ قُرَيْشِ خَيْرُ نِسَاءٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ » يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ . أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ » يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ : وَلَمْ تَرْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتَ عِمْرَانَ بَعِيرًا فَطْ .

أخرجه البخاري في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٤٦ ـ باب قوله تعالى ـ إذ قالت الملائكة يامريم ـ .

#### (٠٠) باب مؤاخاة النبي مِيَالِين بين أصحابه رض الله تمالي عنهم

١٦٤٤ – حديث أَنَسِ ولي ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : قَدْتُ لِأَنَسِ ولي ، أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ مَ أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكِ مَ أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكِ مَ النَّبِي عَلَيْكِ مَ الْإِلْمَ الْأَمْدَارِي . وَلَا حِلْفَ فِي الْإِلْمُ لَا مَ اللَّهِ عَلَيْكِ وَلَا عَلَى الْإِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكِ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَ

أخرجُه البخارى في : ٣٩ ـ كتاب الكفالة : ٢ ـ باب قول الله تمالى ـ والذين عاقدت إيمانـكم فآنوهم نصيبهم .

172٣ -- نساء قريش خير نساء: مبتدأ وخبر ، ركبن الإبل: كناية عن نساء المرب، قال القرطبي (هذا تفضيل لنساء قريش على نساء المرب خاصة ، لأنهم أصحاب الإبل غالبا ) . أحناه على طفل : أى أشفقه، يقال حنا يحنو ، وحنى يحنى من الثلاثى ، وأحنى يحنى من الرباعى ، أشفق عليه وعطف. والحانية: التي تقوم بولدها بعد موت الأب ، وكان القياس التي تقوم بولدها بعد موت الأب ، وكان القياس (أحناهن ) لكن جرى لسان المرب بالإفراد ، وأرعاه على الزوج فى ذات يده : أى فى ماله المضاف إليه، بالأمانة وحسن التدبير فى العفقة وغيرها ، ولم تركب مربم بنت عمران بعيراً قط : أشار إلى أن مربم لم تدخل فى هدذا العموم ، لأنه قيد أصل الفضل بمن يركب الإبل ، ومربم لم تركب بعسيراً قط ، وقال القسطلاني (لم تدخل فى الموصوفات تركوب الإبل ، فهى أفضل النساء مطلقا) .

1788 — لا حلف: لا عهد. في الإسلام: على الأشياء التي كانوا يتماهدون عليها في الجـاهلية. حالف: آخى. بين قريش والأنصار في دارى: أى بالمدينة ، على الحق والنصرة والأحذ على يد الظالم. قال الإمام النووى ( قال القاضى قال الطبرى لا يجوز الحلم اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة ، كله منسوخ ، لقوله تمالى ـ وأولو الأرحام بمضهم أولى ببعض ـ وقال الحسن: كان التوارث =

#### (٥٢) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

١٦٤٥ — حديث أبي سَعِ د الحُدْرِيِّ وَالنَّهِ ، عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ ، قَالَ : « يَأْ تِي زَمَان يَغُرُو فِيْاَمْ مِنَ النَّاسِ ، فَيُفْتَحَ ، فَيُ فُتْحَ ، مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ ؟ فَيْقَالُ : نَمَ . فَيُفْتَحَ ، مُمَّ يَأْتِي مِنَ النَّبِي عَلِيلِيْهِ ؟ فَيْقَالُ : نَمَ . فَيُفْتَحَ ، مُمَّ يَأْتِي مُمَّ يَأْتِي مَنْ صَحِبَ أَصَحَابَ النَّبِي عَلِيلِيْهِ ؟ فَيْقَالُ : نَمَ . فَيُفْتَحَ ، مُمَّ يَأْتِي رَمَانٌ فَيْقَالُ : نَمَ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِيلِيْهِ ؟ فَيْقَالُ : نَمَ . فَيَفْنَحُ » . وَمَانٌ فَيْقَالُ : فَيَمَ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِيلِيْهِ ؟ فَيْقَالُ : فَمَ . فَيَفْنَحُ » . وَمَانٌ فَيْقَالُ : فَمَ . فَيْفُنْحُ » . الخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والستر : ٢٧ ـ باب من استمان بالضَعَفَا والصالحين فى الحرب .

١٦٤٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَفَقَ ، عَنِ النَّبِيِّ مَلَىٰ اللهِ ، قَالَ : « خَيْرُ النَّاسِ قَرْ نِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ .

أخرجه البخاري في : ٥٢ ـ كتاب الشهادات : ٩ ـ باب لا يشهد على شهادة جَوْر إذا أَشْهِدَ .

= بالحلف فنسخ بآية المواريث. قات (أى النووى) إما ما يتماق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عندجماهير العلماء. وأما المؤاخاة في الإسلام والحج لفة على طاعة الله تمالى والتناصر في الدين، والتماوث على البر والتقوى، وإقامة الحق، فهذا باق لم ينسخ. وهذا معنى قوله عَرَاقَتُهُ « وأيما حلف كان الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة » وأما قوله عَرَاقَتُهُ « لا حلف في الإسلام » فالمراد به حلف التوارث، والحلف على مامنع الشرع منه، والله أعلم).

• ١٦٤٥ — فثام : قال الزنخشرى الفئام الجماعة التي فيهاكثرة وسعة ، من قولهم للهودج نُشِّم أسفله ، أى وُسِّع ، وللأرض الواسعة ، الفئام . والفئام لا واحد له من لفظه . فيكم : أى أفيكم ؟ بحذف همرزة الاستفهام . فيفتح : أى عليه في المرتين الأخربين. قال الإمام النووى ( وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله عَلَيْكُ ، وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم ) .

۱۹۶۹ — قرنى: يمنى أصحابه عَلَيْكُم . ثم الذين يلونهم : يمنى أتباعهم . ثم الذين يلونهم: يمنى أتباع القابمين . وهذا يقتضى أن الصحابة أفصل من القابمين ، والقابمون أفضل من أتباع القابمين . ثم يجى أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته : قال الإمام النووى (هدذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته ، ومعنى الحديث أنه يجمع يين اليمين والشهادة فيارة تسبق هده و تارة هدده ) . =

أخرجه البخاري في : ٥٧ \_ كمتاب الشهادات : ٩ \_ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد .

= وقال القسطلانى (قال البيضاوى وتبعه الكرمانى: هم الذين يحرصون على الشهادة، مشغوفين بترويجها يحلفون على ما يشهدون به ، فقارة يحلفون قبل أن يأنوا بالنهادة ، وتارة يعكسون ، ويحقمل أن يكون مثلا في سرعة الشهادة والبمين ، وحرص الرجل عليهما ، والتسرع فيهما ، حتى لايدرى بأيهما يبتدى أحكانه يسبق أحدها الآخر من قلة مبالاته بالدين ،

١٦٤٧ - خيركم: أي خير الناس . قرني : أي أهل عصري ، مأخوذ من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم ، والمراد هنا الصحابة. قيل والقرن عمانون سنة أو أربمون أو مائة أو غير ذلك. ثم الذين يلونهم: أى يقربون منهم وهم التابمون . ثم الذين يلونهم : وهم أتباع النابمين . ولا يؤتمنون : لخيانتهم الظاهرة بحيث لا يمتمد عليهم . ويشهدون ولا يستشهدون : أي يتحملون الشهادة من غير تحميل ، أو يؤدونها من غير طلب الأداء. قال الإمام النووي ( هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر « خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها » قال الملهاء الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها . وأما المدّح فهو لمن كانت عنــده شهادة الآدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهده بها عند القاضي إن أراد . ويلتحق بها من كانت عنده شهادة حسنة وهي الشهادة بحقوق الله تمالى فيأتى القاضي ويشهد بها. وهذا ممدوح إلا إذا كانت الشهادة بحد، ورأى المصلحة في الستر ). ينذرون: نذر ينذر نذرا ونذورا، أوجب على نفسه ما ليس بواجب. يقال نذر ماله، ونذر على نهسه لله من المال كذا، أي أوجبه على نفسه تبرعاً ، من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. ويظهر فيهم السمن أى يمظم حرصهم على الدنيا والتمتع بلذاتها وإيثار شهواتها والترفه في نعيمها حتى تسمن أجسادهم قال الإمام النووي ( قال جمهور العلماء في معنى هـذا الحديث : المراد بالسمن هناكثرة اللحم ، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم . وليس معناه أن يتمحضوا سمانا . قالوا والمذموم منه من يستكسبه ، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا . والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدًا على المقاد . وقيل المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم ، ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره . وقيل : المراد جمعيم الأموال) .

(٥٣) باب قوله ﷺ لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم

١٦٤٨ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ وَلِيَكِنَّةِ الْمِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَالَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: « أَرَأَ يُتَكُمُ لَيْلَتَكُمُ هَاذِهِ ؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةً سَنَةٍ مِنْهَا ، لَا يَبْـقَى، وَمُنَا سَلَّمَ فَقَالَ: « أَرَأَ يُتَكُمُ لَيْلَتَكُمُ هَاذِهِ ؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةً سَنَةٍ مِنْهَا ، لَا يَبْـقَى، وَمُنَا هُوَ عَلَى ظَهْرُ الْأَرْض، أَحَدُ » .

أخرجه البخارى في : ٣ \_ كيّاب العلم : ٢٢ \_ باب السمر في العلم.

# (٥٤) باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم

1789 — حديث أبي سَمِيدِ انْخُدْرِيِّ وَحِيْثُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي وَلَيْكُوْ : « لَا تَسَبُّوا أَضَابِي . فَلَوْ أَنْ أَحَدَ كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ » . أَضَابِي . فَلَوْ أَنْ أَحُد ذَهَبًا ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ » . أَخْرَجِهُ البخارى في : ٢٢ ـ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ : ٥ ـ باب قول النبي عَلَيْكُ لو كفت أخرجه البخارى في : ٢٢ ـ كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ : ٥ ـ باب قول النبي عَلَيْكُ لو كفت متخذا خليلا .

۱۲٤٨ — أرأيتكم: أي أخبروني ، وهو من إطلاق السبب على المسبب ، لأن مشاهدة هذه الأشياء طريق إلى الإخبار عنها ، والهمزة فيه مقررة . أي قد رأيتم ذلك فأخبروني . وتاء ( أرأيتمكم ) فاعل والحكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب ، ولا تسقعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة . ليلتكم : أي شأن ليلتكم ، أو خسبر ليلتكم . وهي مفعول ثان أ. ( أخبروني ) . على ظهر الأرض : المراد أرضه التي بها نشأ ومنها بعث . كزيرة المرب المشتملة على الحجاز وتهامة ونجسد . فهو على حسد قوله تعالى – أو ينفوا من الأرض – أي بعض الأرض التي صدرت الجناية فيها . فليست الى اللاستنراق .

۱۳٤٩ – لا تسبوا أصحابي: شامل لمن لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب، متأولون . فسبهم حرام من محرمات الفواحش . ومذهب الجمهور أن من سبهم يعزر ولا يقتل . ما بلغ : من الفضيلة والثواب . مد أحدهم : المد : كيل ، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، فهو ربع صاع لأن الضاع خمسة أرطال وثلث . والمد رطلان عند أهل العراق والجمع أمداد ومداد . يريد به ( مد أحدهم ) من الطعام الذي أنفقه . ولا نصيفه : أي نصفه . وقال الطيبي ( يمكن أن يقال فضيلتهم بحسب فضيلة من الفاقهم وعظم موقعها كما قال تعالى ـ لا يستوى منكم من أنفق من قبـل ـ أي قبل فتح مكة . =

#### (٥٩) باب فضل فارس

مَا اللّهِ مُورَةُ الْجُهُمَةِ وَ اَخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَقَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ وَقَالِيَةٍ ، فَأُنْوِلَتُ اللهِ ؟ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُهُمَةِ وَ اَخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَقَالَ : قُلْتُ مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَلْمُ مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ يَدَهُ فَلَمْ يُواجِعُهُ ، حَتَى سَأَلَ ثَلَامًا . وَفِينَا سَلْمَانَ الْهَارِسِيُّ . وَضَعَ رَسُولُ اللهِ وَقِيلِيّةٍ ، يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثّرَيّا ، لَنَالَهُ رِجَالٌ ( أَوْ ) رَجُلٌ مِنْ هُولُلُه » . عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثّرَيّا ، لَنَالَهُ وَجَالٌ ( أَوْ ) رَجُلٌ مِنْ هُولُلُه » . اخرجه البخارى في : ٢٥ - كتاب النفسير : ٢٢ - سورة الجَمَة : ١ - باب قوله وآخرين منهم .

# (٦٠) باب قوله ﷺ الناس كإبل مائة لاتجد فيها راحلة

١٦٥١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْهِا ، قَالَ : سَمِّمَتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، يَقُولُ : « إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةُ ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً » .

أخرجه البخاري في: ٨١ ـ كتاب الرقاق: ٣٥ ـ باب رنع الأمانة.

1701 — الراحلة: النجيبة المختارة من الركوب وغيره فهى كاملة الأوصاف فإذا كانت فى إبل عرفت قال الإمام النووى بعد إيرادهما تقدم عن ابن قتيبة (قال ومعنى الحديث أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل فى النسب، بل هم أشباه كالإبل المائة. وقال الأزهرى الراحلة عندالعرب الجمل النجيب والناقة النجيبة. قال والهاء فيها للمبالغة، كما يقال رجل فهامة ونسّابة. قال والمعنى الذى ذكره ابن قتيبة غلط، بل معنى الحديث أن الزاهد فى الدنيا، الكامل فى الزهد فيها، والرغبة فى الآخرة، قليل جدا؛ عنها معنى الحديث أن الزاهد فى الدنيا، الكامل فى الزهد فيها، والرغبة فى الآخرة، قليل جدا؛

<sup>=</sup> وهذا في الإنفاق ، فكيف بمجاهدتهم وبذلهم أرواحهم ومهجهم ؟). وقال الإمام النووى (قال القاضي وسبب تفضيل نفقتهم أنهاكانت في وقت الضرورة وضيق الحال ، بخلاف غيرهم . لأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته ، وذلك معدوم بعده . وكذا جهادهم وسائر طاعتهم . هذا كله مع ماكان في أنفسهم من الشفقة والقودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ، ولو لحظة ، لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) .

<sup>.</sup> ١٩٥٠ – فلم يراجمه : أى لم يمد عليه الجواب . الثربا : النجم المعروف . من هؤلاء : أى الفرس. بقرينة سلمان .

= كماة الراحلة في الإبل. هذا كلام الأزهرى، وهوأجود من كلام ابن قتيبة . وأجود منهما قول آخرين أن ممناه أن المرضى الأحوال من الناس ، السكامل الأوصاف ، قليل فيهم جدا كفلة الراحلة في الإبل ، قالوا والرحلة هي البمير السكامل الأوصاف، الحسن المنظر ،القوى على الأحمال والأسفار. سميت راحلة لأنها ترحل ، أي يجمل عليها الرحل ، فهمي فاعلة بميني مفعولة ، كميشة راضية أي مرضية، ونظائره ، والله أعلم) وقال القسطلاني (والمرب تقول لله ثة من الإبل (إبل) . فيقولون لفلان إبل أي ما ثة بمير ، ولفلان إبلان أي ما ثقان . ولما كان لفظ مجرد الإبل ليس مشهور الاستمال في المسائمة ، ذكر (المائمة) المتوضيح . وقوله (كالإبل المرئمة) فيه ، كما قال ابن مالك ، المنعت بالعدد . وقد حكى سيبويه عن بمض المرب أخذوامن بني فلان إبلامائه) . وقال الحافظ في الفتح (المني لا تجدفي ما ثة إبل ، راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب يتبني أن يكون وطيئا سهل الانقياد . وكذا لا تجد في ما ثة من الناس من يصلح للصحبة ، بأن يعاون رفيقه ، ويلين جانبه ) .

# ه ٤ - كتاب البر والصلة والآداب (١٦٥٢ - ١٦٩٤) حديث

(١) باب بر الوالدين وأنهما أحق به

١٦٥٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَهِ ، قَالَ : جَاءِ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَيْكِيْ ، قَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَنْ أَحَقْ بِحُسُنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : « أَمُكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « أَمُكَ »

قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « أَمُكَ » قَالَ : ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ « ثُمَّ أَبُوكَ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٢ \_ باب من أحق الناس بحسن الصحبة .

١٦٥٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَحْثِيمًا ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مَثِيْلِيْنِيْ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ . فَقَالَ : « أَحَى وَالدَاكَ ؟ » قَالَ : نَمَمْ . قَالَ : « فَفِيمِمَا خَاهِدْ » . اخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ١٣٨ ـ باب الجهاد بإذن الأبوين .

۱۲۵۲ — صحابتى : الصحابة بممنى الصحبة . قال الإمام النووى ( فيه الحث على بر الأقارب ، وأن الأم أحقهم بذلك ، ثم بمدها الأب ، ثم الأقرب فالأقرب . قال الملماء : ( وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخسدمته وتحريضه ، وغير ذلك ) .

١٦٥٣ -- ففيهما: أى الوالدين . فجاهد: أى خصصهما بجهاد النفس فى رضاها . ويستفاد منه جواز التعبير عن الشي بضده إذا فهم المهنى . لأن صيغة الأمر فى قوله ( فجاهد ) ظاهرها إيصال الضرر الذى كات يحصل لغيرها ، لهم . وليس ذاك مرادا قطعا . وإيما المراد إيصال القدر المشترك من كافة الجهاد وهو تعب البدن والمال . ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا . وفيه أن بر الوالدين قد بكون أفضل من الجهاد . وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة . وأن المسكمات يستفصل عن الأفضل فى أعمال الصاعة اليممل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ، شم لم يقنع حتى استأذن فيه ، فدُل على ما هدو أفضل منه فى حقه ، ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك ،

(٢) باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها

١٦٥٤ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةِ ، قَالَ : « لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاتَةٌ : عِيسَانَى .

وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ مِيقَالُ لَهُ جُرَيْخٌ ، كَانَ يُصَلِّى . جَاءِتْهُ أَمْهُ فَدَعَتْهُ ، فَقَالَ : أُجِيجُهَا أَوْ أُصلِّى ؟ فَقَالَت : اللّهُمَّ ! لَا تُحَيِّهُ حَتَّى تُرِيّهُ وَجُوهَ الْمُومِسَاتِ . وَكَانَ جُرَيْخٌ فِي صَوْمَعَتْهِ . فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَكَلَّمَتْهُ ، فَأَ بَى . فَأَ يَتْ رَاءِيًا ، وَأَمْ كَنَتْهُ مِنْ نَفْسِها ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا . فَقَالَتْ : مِنْ جُرَيْحٍ . فَأَ يَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتْهُ، وَأَنْزَلُوهُ ، مِنْ نَفْسِها ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا . فَقَالَتْ : مِنْ جُرَيْحٍ . فَأَ يَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتْهُ، وَأَنْزَلُوهُ ، وَسَبُوهُ . فَتَوَصَّأً وَصَلَّى . ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ . فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ ؟ قَالَ : الرَّاعِي. قَالُوا : فَشَرِي صَوْمَعَتْكَ مِنْ ذَهِبِ . قَالَ : لَا إلَّا مِنْ طِينِ .

وَكَانَتِ امْرَأَة ثُرْضِعُ ابْنَا لَهَا ، مِنْ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ . فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ رَاكِبُ ذو شَارَةٍ. فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ . فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَـلَ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ! لَا تَجْمَلُـنِي مِثْلَهُ . ثُمَّ أَفْبَـل عَلَى ثَدْيها مَعَشُهُ » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنِيِّتُو ، يَمَصُّ إِصْبَعَهُ.

١٦٥٤ – المهد: هو ما يهيأ المصبى أن يربى فيه . الومسات : أى الزوانى البغايا المتجاهرات بذلك . والواحدة مومسة : وتجمع مياميس أيضا . صومعته : الصومعة نحو المدارة ، ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم . وكلمته : أن يواقعها . فأ مكنته من نفسها : فواقعها فحملت منه . إلا من طين : كاكانت . ذوشارة : صاحب حسن أو هيئة ، أو ملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه . قال الإمام النووى كاكانت . ذوشارة : صاحب حسن أو هيئة ، أو ملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه . قال الإمام النووى (وفي حديث جربح هذا فوائد كثيرة : منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم ، وأن دعاءها بحاب ، وأنه إذا تمارضت الأمور بدئ بأهمها . وأن الله تعالى يجمل لأوليائه نحارج عند ابتلائهم بالشدائد ، غالبا. قال الله تعالى \_ ومن يتق الله يجمل له نحرجا \_ وقد يجرى عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم قال الله تعالى \_ ومن يتق الله يجمل له نحرجا \_ وقد يجرى عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم قال الله تعالى - وهن أهل أولياء . وهو مذهب أهل السنة . وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم ، وهدذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكامين ) .

« ثُمُّ مُرَّ بِأَمَةٍ . فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ ! لَا تَجْمَلِ الْبِنِي مِثْلَ هٰذِهِ . فَتَرَكَ ثَدْيَهَ أَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ! اجْمَلْنِي مِثْلَ هٰذِهِ . وَهٰذِهِ الْأَمَةُ ، اللَّهُمَّ ! اجْمَلْنِي مِثْلَهَ ا فَقَالَتْ : لِمَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجُبَابِرَةِ . وَهٰذِهِ الْأَمَةُ ، اللَّهُمَّ ! اجْمَلْنِي مِثْلَهَ ا فَقَالَتْ : لِمَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجُبَابِرَةِ . وَهٰذِهِ الْأَمَةُ ، يَقُولُونَ : سَرَفْتِ ، زَنَبْتِ . وَلَمْ تَفَعَلْ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كـ تماب الأنبياء : ٤٨ \_ باب واذكر في الـكمتاب مربم .

### (٦) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها

١٩٥٥ - حديث أبي هُرَيْرَة وَ فَيْ ، عَنِ النَّبِ مِلَانَة ، قَالَ: «خَلَقَ الله الخُلْقَ. فَلَمَّا فَرَغَ مَنْهُ ، قَالَت : هَذَا مَقَامُ فَلَمَّا فَرَغَ مَنْهُ ، قَامَتِ الرَّحِمُ ، قَأَخَذَت مِحَةُ وِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ لَه مُ : مَه . قَالَت : هٰذَا مَقَامُ الْمَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ . قَالَ : أَلَا تَرْضَ بْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ ؟ النَّائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ . قَالَ : أَلَا تَرْضَ بْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ ؟ قَالَت : بَلِي مِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ ؟ قَالَت : بَلِي مِلَ مَنْ وَصَلَك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلَك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلَك مِنْ وَصَلَك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلَك مِنْ وَصَلَك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلَك مِنْ وَمَنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَمَالَك مِنْ وَمَلْك مِنْ وَمَنْ وَصَلْك مِنْ وَصَلْك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَنْ وَصَلْك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالَك مِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَالَك مِنْ وَمَنْ وَمَلْك مِنْ وَمَالَك مِنْ وَمَلْك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَلْك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَنْ وَمَلْك مِنْ وَمَالَك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالُك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِكُ وَلَوْلُولُ وَلَكُ مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمَالِك مِنْ وَمِنْ وَلَا مِنْ مَنْ وَمَالِك مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَاللَّه مُنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ

١٩٥٥ — فلما فرغ منه : أي قضاه ، أو أتمه . قامت الرحم : قال القاضي عياض ( الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معني من المعانى ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ، ويتصل بعضه ببعض ، فسمى ذلك الاتصال رحما . والممنى لا يتأتى منه القيام ولا الـكلام . فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استمارة ، على عادة العرب في استعمال ذلك . والمراد تعظيم شأنها وفصيلة واصليها ، وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم . ولهذا سمى العقوق قطما ، والعق الشق ، كأنه قطع ذلك السبب المتصل ) . فأخذت بحقو الرحمن : الحقو الإزار والخصر ومشد الإزار . قال البيضاوى : لما كان من عادة المستجير أن يأخـــــذ بذيل المستجار به ، أو بطرف ردائه وإزاره ، وربمــا أخــــــذ بحقو إزاره ، مبالغـــة في الاستجارة ، فـكأنه يشير به إلى المطلوب أن يحرسه ويذب عنه ما يؤذيه ، كما يحرس ما تحت إزاره ويذب عنه ، فإنه لاصق به لا ينفك عنه \_ استمير ذلك الرحم. مه: اسم فعل، أي اكفف والزجر ، وقال ابن مالك : هي هذا ( ما ) الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت ، والشائع أن لا يفعل ذلك بها إلا وهي مجرورة ومن استمالها كما وقع هنا غير مجرورة قول أبى ذؤيب الهذلى : قدمت المدينة ولأهلم اضجيح كضجيج الحجج ، فقلت : مه . فقالوا قبض رسول الله عَلَيْتُ ا ه . فإن كان المراد الزجر فواضح ، وإن كان الاستفهام فالراد منه الأمر بإظهار الحاجة دون الاستملام فإنه تمالى يعلم السر وأخنى . هذا متمام العائذ : أي قيامي هذا قيام المستجير . والعائذ: المستعيذ ، وهو المعتصم بالشيء الملتجيُّ إليه المستجير به . أن أصل من وصلك : بأن أنعطف عليه وأرحمه لطفا وفضلا . وأقطع من قطمك : فلا أرحمه . بلي يارب : قد رضيت . فذاك : إشارة إلى قوله ألا ترضين الح .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : افْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ - فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُمَطِّمُوا أَرْحَامَـكُمْ - .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٤٧ \_ سورة محمد عَرَالِيَّهِ: ١ \_ باب وتقطموا أرحامكم. اخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٤٧ \_ سورة محمد عَرَالِيَّهِ كَالْتُهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنْةَ الْمُرْتُمِ عَلَيْنِيْكُوْ يَقُولُ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجُنْةَ الْمُرْتُمُ ﴾ .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١١ \_ باب إثم القاطع .

١٦٥٧ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَقِيْ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِ يَقُولُ : هُمْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِ يَقُولُ : ه منْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقَهُ ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمُهُ » . اخرجه البخارى فى : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٣١ ـ باب من أحب البسط فى الرزق .

= فهل عسيتم : أى فهل يتوقع منكم. إن توليتم: أحكام الناس وتأمرتم عليهم ، أو أعرضهم عن القرآن وفارقتم أحكامه . أن تفسدوا فى الأرض : بالمصية والبغى وسفك الدماء . واختلفوا فى حد الرحم التى تجب صلتها فقيل هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدها ذكراً والآخر أنثى حرمت منا كحنهما . فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال . واحتج هذا القائل ، بتحريم الجمع بين المرأة وعملها وخالمها فى النكاح و نحوه ، وجواز ذلك فى بنات الأعمام والأخوال . وقيل هو عام فى كل رحم من ذوى الأرحام فى الميراث ، يستوى المحرم وغيره ، وهذا القول الثانى هو الصواب . ا ه نووى .

1707 — قاطع: قال القسطلانى (لم يذكر المفعول، فيحتمل العموم. وفى الأدب المفرد عن عبد الله ابن صالح « قاطع رحم » فالمراد المستحل للقطيمة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريم، أو لا يدخلها مع السابقين ) وقال الإمام الدووى (هذا الحديث يتأول تأوياين : أحدها حمله على من يستحل القطيمة بلا سبب ولا شبهة ، مع علمه بتحريمها ؛ فهذا كافر يخلد فى الذار ولا يدخل الجنة أبدا . والثانى معناه ، ولا يدخلها فى أول الأمر مع السابقين ، بل يه قب بتأخره ، القدر الذى بريده الله تمالى ) .

۱۹۵۷ – من سره: أى أفرحه . ينسأ : أى يؤخر . أثره : بقية عمره . فليصل رحمه: كل ذى رحم عرم ، أو الوارث ، أو الفريب ، وقد يكون بالمال وبالخدمة وبالزيارة . ومعنى البسط فى الرزق البركة فيه أذ الصلة صدقة ، وهى تربى المال وتزيد فيه فينمو بها . وفى العمر حصول القوة فى الجسد ، أو يبقى ثناؤه الجميل على الألسنة ، فكأنه لم عت . وقال الإمام النووى ( وأما التأخير فى الأجل ففيه سؤال مشهور وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون =

# (٧) باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر

١٦٥٨ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ هِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْنِكِ قَالَ: « لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَحَالَ لِهُ مُ إِذْ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

أخرجه البخاري في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٥٧ ـ باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر .

# (٨) باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعى

١٩٥٩ - حديث أبي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَيْنَالِيْ قَالَ : « لَا يَجِلُهُ الرَّجُلِ أَنْ يَهُدُّرِ ضُ هَٰذَا ، وَيُدْرِضُ هَٰذَا ، وَيُدْرِضُ هَٰذَا ، وَيُدْرِضُ هَٰذَا .

= وأجاب العلماء بأجوبة . الصحيح منها إن هذه الزيادة بالبركة في عمره، والتوفيق للطاعات، وعمارة أوقاته بما ينقمه في الآخرة ، وصيانتها من الضياع ) .

١٦٥٨ – لا تباغضوا: حقيقة أن يقع بين أثنين ، وقد يكون من واحد ، وكذلك ما بهده ، ولا تحاسدوا: الحسد عنى زوال النعمة ، وهو حرام ، ولا تداروا: التدار المعاداة ، وقبل المقاطمة ، لأن كل واحد يولى صاحبه دبره . وقال القسطلانى ( قبل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر ، لأن المستأثر بولى دبره حين يستأثر بشى و دون الآخر ، وقال إمام الأئمة مالك ، في موطئه: لاأحسب التدار إلا الإعراض عن السلام ، يدبر عنه بوجهه ) . وكونوا عباد الله إخوانا: أى تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم ، في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الحير و نحو ذلك ، مع صفاء القلوب والعصيحة بكل حال . قل بعض العلماء « وفي النهى عن التباغض إشارة إلى النهبي عن الأهواء المصلة الموجبة التباغض » ، أخاه: في الإسلام ، وتخصيص الأخ بالذكر إشعار بالعلية ، ومفهومه أنه إن خالف هدفه الشريطة ، وقطع هدفه الرابطة جاز هرانه فوق ثلاثة ؟ فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على ممر الأوقات ، مالم تظهر النوبة والرجوع إلى الحق ، وانظر بسط ذلك في شرح الحديث التالى .

المهاء : في هذا المهاء : في هذا المهاء : في هذا الإمام النووى (قال المهاء : في هذا الحديث تحريم الهنجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث. قالوا: وإنماعني عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على النضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فمنى عن الهنجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض). يلتقيان فيمرض هذا ويمرض هذا: يمرض أي يوليه عُرضه وهوجانبه. والجملة استشافية بيان لكيفية الهنجران على المتعيان فيمرض هذا ويمرض هذا: يمرض أي يوليه عُرضه وهوجانبه. والجملة استشافية بيان لكيفية الهنجران على المتعيان فيمرض هذا ويمرض هذا ويمرض هذا ويمرض هذا المعتبر المتعين ا

وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدأُ بالسَّلَامِ » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب الأدب: ٦٣ \_ باب الهجرة وقول رسول الله عَلَيْظَةِ لا يحل رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث .

(٩) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها

• ١٦٦٠ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ الظَّنَّ اللَّهِ عَيَالِيّ قَالَ : ﴿ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الطَّنَّ أَكُذَبُ الْحُدِيثِ . وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَبَاحَشُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَبَاحَشُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَبَاحَ اللهِ ، إِخْوَانًا » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٨٥ ـ بابيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. (١٤) باب ثواب المؤمن فيما يصببه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (١٤) عاب ثواب المؤمن فيما يصببه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ

أخرجه البخاري في : ٧٥ \_ كتاب المرضى : ٢ \_ باب شدة المرض .

= وخيرها الذى يبدأ بالسلام: اعلم أنه ليس فى الحديث أن الابتداء خير من الجواب ، وإنما فيه أن المبتدئ خير من الجيب ، وهذا ، لأن المبتدئ فعل حسنة ، وتسبب إلى فعل حسنة ، وهى الجواب . مع ما دل عليه الابتداء من حسن طوية المبتدئ ، وترك ما يكرهه الشارع من الهجر والجفاء . فإن الحديث ورد فى المسلمين يلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا . وكان المبتدئ خيراً من حيث إنه مبتدئ بترك ما كرهه الشارع من التقاطع ، لا من حيث إنه يسلم .

1770 — إياكم: كله تحذير. والظن: المراد النهى عن ظن السوء. قال الخطابي هو تحقبق الظن وتصديقه ، دون ما يهجس في النفس ، فإن ذلك لا يملك ، ومراد الخطابي أن الحرم من الظن ما يسته مساحبه عليه ، ويستقر في قلبه ، دون ما يعرض في القلب ولا يستقر ، فإن هذا لا يكلف به. ولا تحسسوا ولا تجسسوا: قال بعض العلماء ، التحسس ( بالحاء ) الاستماع لحديث القوم ، و ( بالجيم ) البحث عن العورات . وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشر ، والجاسوس صاحب سر المسر . والناموس صاحب سر الخير ، وقيل ( بالجيم ) أن تطلبه لغيركو ( بالحاء ) أن تطلبه لنفسك. قاله تملب ، وقبل ها بمهني ، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال . ولا تغاجشوا . من النجش وهوأن يزيد في السلمة وهو لا بريد شراءها ، بل ليوقع غيره فيها .

١٦٦١ – أشد عليه والوجع : المرض ، والمرب تسمى كل مرض وجما .

١٦٦٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : دَخَاْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُوْ ، وَهُوَ يُوعَكُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّكَ نُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا . قَالَ : « أَجَلْ . إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّكَ نُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا . قَالَ : « أَجَلْ . إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ، » قُلْتُ : ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ . قَالَ « أَجَلْ . ذَلِكَ كَذَلِكَ . مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَى ، شَوْ كَةَ فَمَا فَوْقَهَا ، إِلَّا كَثَرَ اللهُ بِهَا سَيِّمَا تِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » . الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » .

أخرجه البخارى فى : ٧٥ ـ كتاب المرضى : ٣ ـ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول . ورجه البخارى فى : ٧٥ ـ كتاب المرضى : ٣ ـ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول . ورج النّبي عَلِيْكِيْ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْ ، وَأَرْج النّبي مُعَلِيْكِيْ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَأَرْج النّبي مُعَلِيبٍ مُعَلِيبٍ الْمُسْلِمَ ، إِلّا كَفَرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ . حَتَى الشّو كَمْ يُشَاكُماً » . وما مِن مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ ، إِلّا كَفَرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ . حَتَى الشّو كَمْ يُشَاكُماً » . اخرجه البخارى فى : ٧٥ ـ كتاب المرضى : ١ ـ باب ما جاء فى كفارة المرض .

١٦٦٤ - حديث أبي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، مَنِ النَّبِيِّ وَلِللَّهِ فَالَ: «مَا يُصِيبُ

۱۹۹۲ — توعك: الوعك، قيل هو الحمى، وقيل ألمها ومغثمها. وقسد وعك الرجل يوعك فمو موعوك. قلت ذلك: أى التضاعف المفهوم من قوله عليه السلام «كما يوعك رجلان منكم». شوكة: بالتنكير للتقليل لا للجنس. فوقها: يحتمل وجهين، فوقها في العظم ودونها في الحقارة، وعكس ذلك. تحط: أى تلقيه منتثرا. قال الحافظ في الفتح (والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر، ثم زاد عليه ذلك أن المضاعفة تنتهى إلى أن تحط السيئات كامها).

١٩٦٣ — ما من مصيبة تصيب المسلم: أصل المصيبة الرمية بالسهم ، ثم استممات في كل نازلة . وقال الراغب: أصاب يستممل في الخير والشر ، قال الله تمالى \_ إن تصبك حسنة تسؤهم ، وإن تصبك مصيبة \_ الآية . قال : وقيل الإصابة في الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر ، وفي الشر مأخوذة من إصابة السهم . وقال الكرمائي : المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقا ، وفي المرف ما نزل به من مكروه خاصة ، وهو المراد هنا . قال القسطلاني ( وأجمت العرب على همز المصائب وكأنهم شبهوا الأصلى بالزائد و يجمع على مصاوب وهو الأصل ) . إلا كفر الله بها عنه : أي من سيئاته . يشاكها : أي يشوكه غيره بها ، وفيه وصل الفعل لأن الأصل يشاك بها .

الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ، وَلَا وَصَبِ، وَلَا هَمْ ، وَلَا حُزْنِ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمْ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُها ؛ إِلَّا كُفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ » .

أخرجه البخاري في : ٧٥ ـ كتاب المرضى : ١ ـ باب ماجا. في كفارة المرض .

1770 - حديث ابن عَبَّاسٍ . عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً السَّوْدَاهِ ، أَنَتِ اللّهَ أُرِيكَ امْرَأَةً السَّوْدَاهِ ، أَنَتِ النّبِيَّ عَيْلِيْنِي ، فَقَالَت : إِنِّى أَصْرَعُ ، وَ إِنَّ أَنَكَ شَفْ ، فَادْعُ اللهَ لِي . قَالَ : « إِنْ شِنْتِ ، مَبَرْتِ ؛ وَلَكِ الْجُنَّةُ . وَإِنْ شِنْتِ ، دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُمَافِيكِ » فَقَالَت : أَصْبِرُ . فَقَالَت : أَنْ يَا أَنْ يَمَافِيكِ » فَقَالَت : أَصْبِرُ . فَقَالَت : أَنْ يَا أَنْ يَكَ أَنْ يَكُ أَنْ يَكَ أَنْ يَكَ أَنْ يَكَ أَنْ يَكَ أَنْ يَكَ أَنْ يَكُونُ لَا أَنْ يَكَ أَنْ يَكُ أَنْ يَكُ أَنْ يَكُ لَا أَنْ يَكَ شَفَ . فَدَعَا لَهَا .

أخرجه البخاري في : ٧٠ \_ كتاب المرضى : ٦ \_ باب فضل من يصرع من الريح .

<sup>=</sup> نصب: النصب التعب وقد نصب ينصب نصبا كفرح يفرح فرحا، و نصبه غيره وأنصبه لنتان. وصب: الوصب الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى \_ ولهم عذاب واصب \_ أى لازم ثابت. ولا هم ولا حزن: قل فى الفتح (ها من أمراض الباطن، ولذلك ساغ عطفهما على وصب، والهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده). ولا أذى: يلحقه من تمدى الفير عليه، ولا غم: هو أيضا من أمراض الباطن، وهو ما يضيق على القلب. وقال الكرمانى: الغم يشمل جمع أنواع المكروهات، لأنه إما بسبب ما يعرض للبدن أو النفس، والأول إما بحيث يخرج عن المجرى الطبيمي أو لا، والثانى إما أث يلاحظ فيه الفير أولا، وإما أن يظهر فيه الانقباض أو لا، وإما بالنظر إلى الماضي أولا.

<sup>1770 -</sup> أصرع فى القاموس ( الصرع علة تمنع الأعضاء النفيسة من أفعالها منعا غير تسام، وسببه شدة تمرض فى بمض بطون الدماغ وفى مجارى الأعصاب المحركة للا عضاء، من خلط غليظ، أو لزج كثير، فتمتنع الروح عن السلوك فيها سلوكا طبيعيا، فتتشنج الأعضاء). أتكشف: ينال كشف الشيء فانكشف وتكشف، والراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهى لا تشمر. فادع الله لى: أن يشفيني من ذلك الصرع.

(١٥) باب تحريم الظلم

يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ وَالنَّبِي مِنْ النَّبِي مِنْ النَّالَمُ عَلَمُ النَّالُمُ طَلُمُاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٤٦ \_ كتاب المظالم : ٨ \_ باب الظلم ظلمات يوم القيامة .

١٦٦٧ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِظْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ قَالَ: « الْمُسْلِمُ أُخُو الْمُسْلِمُ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلِمُهُ . وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ . وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ . وَمَنْ سَتَرَة وَمَنْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخارى في : ٤٦ ـ كتاب المظالم : ٣ ـ باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه .

۱۹۹۳ -- الظلم: هو أخد مال الذير بفسير حق ، أو التناول من عرضه ، أو نحو ذلك . ظلمات: قال القاضى (قبل هو على ظاهره ، فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدى يوم القيامة سبيلا حتى يسمى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم ، ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تمالى ــ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ــ أى شدائدها ، وقيل إنها عبارة عن الأنكال والمقوبات ) . وقال الحافظ فى الفتح (قال ابن الجوزى ، الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال النير بغير حق ، ومبارزة الرب بالخالفة ، والمعصية فيه أشد من غيرها . لأنه لا يقع غالبا إلا بالضميف الذى لا يقدر على الانتصار ، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب ، لأنه لو استنار بنور الهدى لا عتبر . فإذا سمى المتقون بنورهم الذى حصل لهم بسبب التقوى، اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغنى عنه ظلمه شيئا ) .

1977 — لا يظلمه: خبر بمعنى النهى، لأن ظلم المسلم حرام. لا يسلمه: لا يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه؛ حفا أخص من ترك الظلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته: أى أعانه عليها، ولطف به فيها. كربة: هو النم الذي يأخذ النفس، أى من كرب الدنيا. ومن ستر مسلماً: أى رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضى ترك الإنكار عليه فيما بينه. والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم. وليس من النيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. قال الإمام النووى (في هذا فضل وإلا رفعه إلى الحاكم. وليس من النيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. قال الإمام النووى (في هذا فضل إعانة المسلم، وتفريجها مَن أذا لها =

١٦٦٨ – حديث أبي مُوسَى وَ اللهُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهُ آمُـلِي اللهَ آمُـلِي اللهَ آمُـلِي اللهَ آمُـلِي اللهَ آمُـلِي مُوسَى وَ اللهَ عَمَّ اللهَ عَالَ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كَيَّــاب التفسير : ١١ ـ سورة هود : ٥ ـ باب كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى .

# (١٦) باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما

١٦٦٩ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَلَيْنَ اللهُ عَالَ اللهُ عَزَاقِ ، فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْهُمَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ اللهِ وَقَالَ الْأَنْصَارِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ » قَالُوا : 

يَا لَلْهُمَاجِرِينَ ! فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ ، فَقَالَ : « مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ ؟ » قَالُوا :

= بماله أو جاهه أو مساعدته . والظاهر أنه يدخل فيه من أذالها بإشارته ورأيه ودلالته . وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوى الهيئات ونحوه ، ممن ليس معروفا بالأذى والفساد . فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه ، بل ترفع قضيته إلى ولى الأمر ، إن لم يخف من ذلك مفسدة . لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والإنساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله . هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها، وهو بعد متلبس بها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ، ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولى الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ) .

١٦٩٨ - ليملي : أي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة ، وهو مشتق من المُلوة ، وهي المدة والرّمان ، لم يفلته : لم يطلقه ، قال أهل اللغة يقال : أفلته أطلقه ، وانفلت تخلص منه . وكذلك أخذ ربك : قال الراغب ( الأخذ حوز الشيء و تحصيله ، وذلك تارة بالتناول ، وتارة بالقهر ؟ ومن الثانى قوله تمالى \_ وكذلك أخذ ربك \_ الآية ) . أليم شديد : وجيع صعب على المأخوذ . قال الإمام الرخشري ( وهذا تحذير من وخامة عاقبة الظلم لكل أهل قرية ظالمة ، من كفار مكة وغيرها ، بل لكل من ظلم غيره أو نفسه بذنب يقترفه ، فعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه الأليم الشديد ، فيبادر القوبة ولا يفتر بالإمهال ) .

۱۹۲۹ – كسع : أى ضرب ديره ونجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره. ياللاً نصار: بفتح اللام، للاستفائة . أى أغيثونى . ياللمهاجرين : بفتح اللام ، للاستفائة أيضا . ما بال : أى ما شأن .

ياً رَسُولَ اللهِ ا كَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ : « دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ » . فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيٍّ ، فَقَالَ : فَمَلُوهَا ؟ أَمَا وَاللهِ ا كَبْنُ رَجَهْنَا إِلَى الْمَدِينَةُ » . فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيٍّ ، فَقَالَ : فَمَلُوهَا ؟ أَمَا وَاللهِ ا كَبْنُ رَجَهْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَنُ مِنْهَا الْأَذَلَّ .

فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِيَّالِيَّةِ. فَقَامَ عُمَّرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ النَّبَافِ وَقَالَ النَّهِ عَمَّدًا يَقْتُلُ أَضْمَا بَهُ ».

اخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٦٣ ـ سورة المنافقون : ٥ ـ باب قوله سواء عليهم الخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٦٣ ـ سورة المنافقون في السنفوت في المنافق المناف

(١٧) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاصدهم

١٦٧٠ – حديث أبي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « إِنَّ الْمُوثْمِنَ أَلِلْمُوثْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ .

أخرجه البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٨٨ ـ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره .

= دعوها: إي الركوا دعوى الجاهلية. منتنة: أي قبيحة كربهة مؤذية. فعلوها: بحذف هزة الاستفهام، أي أفعلوا الأثرة ؟ يريد شركناهم فيا نحن فيه ، فأرادوا الاستبداد به علينا. دعه: أي اتركه. لا يتحدث الناس أن محداً يتقل أصحابه: أدخله معهم (أي أصحابه) اعتبارا بظاهر أمره. ويتحدث رفع على الاستئناف. قال الإمام النووي (فيه ما كان عليه عليه عليه من الحلم ، وفيه ترك بمض الأمور المختارة والصبر على بمض الما النووي (فيه ما كان عليه عليه من الحلم ، وفيه ترك بمض الأمور المختارة والصبر على جف الما الما من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه ، وكان عليه يتألف الناس ، ويصبر على جف الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين ، وتهم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ، ولا غلوارهم ويرغب غيرهم في الإسلام . وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك. ولم يقتل المنافقين لهذا المني ، ولإظهاره ويرغب غيرهم في الإسلام . وقد أمم بالحسكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر . ولأنهم كانوا معدودين من أصحابه عليه الإسلام . وقد أمم بالحسكم ، إما حية ، وإما لطلب دنيا ، أو عصبية لمن معه من عشائرهم ) .

1770 — المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . اللام فيه للجنس ، والمراد بعض المؤمنين للبعض . وقوله ( يشد بعضه بعضا ) بيان لوجه التشبيه . وقال الكرماني نصب ( بعضا ) بنزع الخافض . وقال غيره بل هو مفعول يشد . ثم شبك بين أصابعه: هو بيان لوجه التشبيه أيضاء أي يشد بعضهم بعضا مثلهذا الشد. ويستفاد منه إن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله، يمثلها بحركانه ليكون أوقع في نفس السامع .

١٦٧١ – حديث النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ : « تَرَى الْمُوْمِنِينَ فِي تَرَامُحِيمٌ ، وَتَوَادُهِمْ ، وَتَمَاطُهُمِمْ ، كَمَثَلِ الجُسَدِ . إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا ، تَدَاعَى لَهُ سَائرُ جَسَدُهِ بِالسَّهَرِ وَالخُمَّى » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٢٧ \_ باب رحمة الناس والبهائم .

#### (۲۲) باب مداراة من يتقى فحشه

١٦٧٢ – حديث عَائِشَةَ مِنْكِيْ ، قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّكِيْنُو ، فَقَالَ: « اثْذَنُوا لَهُ ، بِنُسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ، أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » فَلَمَّا دَخَلَ ، أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ . « اثْذَنُوا لَهُ ، بِنُسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ، أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » فَلَمَّا دَخَلَ ، أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ . قُلْتُ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ ا قَالَ : « أَى عَائِشَهُ ا قُلْتُ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ ا قَالَ : « أَى عَائِشَهُ ا

1971 — تراجمهم: بأن يرحم بمضهم بمضا ، بأخوة الإسلام ، لا بسب آخر . و توادهم: الأصل التوادد ، فأدغم . والتوادد تفاعل من المودة ، والود و والوداد بمنى ، وهو تقرب شخص من آخر بما يحب . و تما طفهم ، قال ابن أبي جمرة ( الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتماطف ، وإن كانت متقاربة في المهنى ، لكن فيها فرق لطيف . فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر . وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتراور والمهادى . وأما التماطف فالمراد به إعانة بمضهم بعضا ، كا يعطف الثوب عليه ليقويه ) . كمثل الجسد: أي بالنسبة لجميع أعضائه . إذا اشتدى عضوا : أي إذا اشتدى الجسد عضوا منه . تداعى : أي بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم ، ومنه قولهم تداعت الحيطان ، أي تساقطت ، عضوا منه . تداعى الحدى المهر والحمى : أما المهر فلا أن الألم يمنع النوم . وأما الحمى فلا أن فقد النوم يثيرها . وقد عرف أهمل الحذى الحمدي ، بأنهما حرارة غريزية تشتمل في القاب ، فتشب منه في جميع البدن ، فتشتمل أستمالا يضر بالأفعال الطبيعية . قال القاضي عياض : فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح ، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمماني في الصور المرثية ، وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تماومهم وملاطفة تقريب للفهم وإظهار للمماني في الصور المرثية ، وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تماومهم وملاطفة التكاليف، فإذا أخل الرجبيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل . وكذلك الجسد أصل ، كالشجرة وأعضان ، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء ، اشتكت الأعضاء كامها . كالشجرة إذا ضرب غصن من أعصان ، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء ، اشتكت الأعضاء كامها . كالشجرة إذا ضرب غصن من أعصان ، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء ، اشتكت الأعضاء كامها . كالشجرة إذا ضرب عصن من أعصان من أعصان ، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء ، اشتكت الأعضاء كامها . كالشجرة إذا ضرب عصن من أعصان من الفتح .

١٦٧٧ – ألان له الـكلام : استئلافا ، وليقتدى به في المداراة .

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ ( أَوْ وَدِعَهُ النَّاسُ ) اتَّقَاءَ فُحْشِهِ » . ``

أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٤٨ \_ باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب .

(٢٥) باب من لعنه النبيّ وَلِيَّالِيَّةِ أُو سبه أُو دعا عليه وليس هو أهلا لذاك، كان له زكاة وأجرًا ورحمة

١٦٧٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ ! فَأَيْمَا مُؤْمِن سَبَبْتُهُ ، فَأَجْمَلُ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْـكَ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أَخْرَجِهِ البخارى في : ٨٠ ـ كتباب الدعوات : ٣٤ ـ باب قول النبي لِمُنْكِنَّهُ من آذيته فاجمله لهزكاة ورحمة .

<sup>=</sup> أو ودعه الناس: ودعه بمعنى تركه ، فاللفظان مترادفان . قال القسطلانى (قال الجوهرى: وقولهم دع ذا ، أى اتركه . وأصله ودع يدع ، وقد أميت ماضيه ، لا يقال ودعه على أصله . قال فى المصابيح: والحديث يرد عليه ) . اتقاء فحشه : انتى الشيء اتقاء حذره وخافه . والفحش القبيح من القول أو الفمل قال الإمام النووى (قال القاضى: هذا الرجل هو عيينة بن حصن ، ولم يكن أسلم حينئذ ، وإن كان قد أظهر الإسلام . فأراد النبي عليه أن يبين حاله ليعرفه الناس ، ولا يغتر به من لم يعرف حاله . قال : وكان منه فى حياة النبي عليه وبعده ، مادل على ضعف إيمانه . وارتد مع المرتدين. وجيء به أسيرا إلى أبى بكر رضى الله عنه . ووصف النبي عليه له بأنه ( بئس أخو المشيرة ) من أعلام النبوة . لأنه ظهر كما وصف . وإعا ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام . وفي هذا الحديث مداراة من يتتى فحشه ، وجواز غيبة الفاسق المملن بفسقه ، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه . وأما « بئس آخو المشيرة أو ابن العشيرة » فالمراد بالمشيرة قبيلته ، أي بئس هذا الرجل منها ) .

۱۹۷۳ — فأيما مؤمن سببته : الفاء جزائية ، والشرط محذوف يدل عليه السياق . أى إن كنت سببت مؤمنا . قربة : تقربه مها .

### (۲۷) باب تحريم الكذب و بيان مايباح منه

١٦٧٤ – حديث أُمِّ كَلْمُوم بِنْتِ عُقْبَةَ ، أَنَّهَا سَمِّمَتْ رَسُولَ اللهِ عَيَّالَةِ ، يَقُولُ: « لَبْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَـنْ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا » .

أخرجه البخاري في : ٥٣ ـ كتاب الصلح : ٢ ـ باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس .

### (٢٩) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله

إخرجه البخارى فى : ٧٨ ـ كتباب الأدب : ٦٩ ـ باب قول الله تمالى ـ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ـ .

۱۹۷۶ — فينمى خيراً: يقال نميت الحديث أنميه ، إذا بلَّنته على وجه الإصلاح وطلب الخير . فإذا بلَّنته على وجه الإفساد والنميمة قات نميت .كذا قال أبو عبيدة وابن قتيبة والجهور . وليس المراد ننى ذات الكذب ، بل ننى إثمه . فالكذب كذب ، سواء كان للإصلاح أو لنيره . وقد يرخص فى بمض الأوقات فى الفساد القليل الذي يؤمل فيه الصلاح الكثير .

۱۹۷٥ — الصدق: الصدق يطلق على صدق اللسان وهو نقيض الكذب. والصدق في النية هو الإخلاص فيراعي مدى الصدق في مناجاته، ولا يكن ممن قال ( وجهت وجهى لله ) وهو غافل كاذب. والصدق في العزم على خير نواه ، أي يقوى عزمه أنه ، إذا ولى مثلا ، لا يظلم . والصدق في الوفاء بالعزم أي حال وقوع الولاية مثلا . والصدق في الأعمال وأقله استواء سريرته وعلانيته . والصدق في المقامات ، كالصدق في الخوف والرجاء وغيرها . فن اتصف بالستة كان صديقا . أو يبعضها كان صادقا . يهدى : قال الراغب: الهداية الدلالة بلطف . البر: اسم جامع المخير كله . صديقا : هو من أبنية المبالغة ، و ظيره المنحيك . والمراد فرط صدقه حتى يصدق قوله العمل . فالتنكير المتعظيم والنفخيم ، أي بلغ في الصدق المناتب و فهايته ونهايته حتى دخل في زمرتهم واستحق ثوابهم . الفجور : قال الراغب هو شق ستر الديانة . وهو ضد البر . وقيل الفجور الميل عن الاستقامة . وقيل الانبعاث في الماصي . وهو اسم جامع الشر كله . نقيض البر . إلى الغاد : قال تعالى – إن الأبرار لني نعيم ، وإن الفجار اني جميم – .

(٣٠) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأى شيء يذهب الغضب

١٦٧٦ – حديث أبي هرَيْرَةَ وَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالَةِ ، قَالَ: « لَيْسَ الشَّدِيدِ بِالصَّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ النِّهِ عَنْدَ الْنَصَبِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٧٦ \_ باب الحذر من النضب .

١٦٧٧ - حديث سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ. قَالَ: اسْنَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكِلْيْهِ، وَنَحْنُ عَنْدَهُ جُلُوسٌ. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا، قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِلَيْهِ: « إِنِّى كَأَعْلَمُ كَلِمَةً ، لَوْ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِلَيْهِ: « إِنِّى كَلَمْةً ، لَوْ قَالَهَا ، لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ . لَوْ قَالَ: أَعُوذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَيْكِلِيْهِ ؟ قَالَ: إِنِّى لَسْتُ بِعَجْنُونِ . فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَيْكِلِيْهِ ؟ قَالَ: إِنِّى لَسْتُ بِعَجْنُونِ . أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَيْكِلِيْهِ ؟ قَالَ: إِنِّى لَسْتُ بِعَجْنُونِ . أَخْرَجُهُ البَخَارِى فَى: ٧٨ ـ كَتَابِ الأَدْبِ: ٧٦ ـ بابِ الحَدْرِ مِنِ النَّفِ.

= قال الإمام النووى (قال العلماء: هذا فيه حث على تحرى الصدق، وهو قصده والاعتناء به. وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه . فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به. وكتبه الله، لمبالفته، صديقا إن اعتاده. أو كذابا إن اعتاده. ومعنى (يكتب) هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم، أو صفة الكذابين وعقامهم).

وضحكة . والمراد بالصرعة : هو من أبنية المبالغة . وكل ما جاء بهذا الوزن كذلك ، كهمزة وازة وحفظة وضحكة . والمراد بالصرعة من بصرع الناس كثيراً بقوته . والصرع هو الطرح على الأرض . فنقل إلى الذي يملك نفسه عند النضب، فإنه إذا ملكها كانقد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه . ولذا قيل : أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك . وهذامن الألفاظ التي نقلت عن موضوعها اللغوى لضرب من التوسع والحجاز . وهو من فصيح الحكام . لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من النيظ ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب فقهرها بحله ، وصرعها بثباته ، كان كالصرعة الذي يصرع الرجل ولا يصرعونه ا ه . قاله القسطلاني . فقهرها بحله ، وصرعها بثباته ، كان كالصرعة الذي يصرع الرجل ولا يصرعونه ا ه . قاله القسطلاني . من نزغ الشيطان ، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستميذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجم ، وأنه صب لزوال النضب ، إني لست بمجنون : هو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى، ولم يتهذب بأنوار الشريعة المطهرة ، وتوهم أن الاستعادة مختصة بالمجنون ، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان . ولهذا يخرج به المطهرة ، وتوهم أن الاستعادة مختصة بالمجنون ، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان . ولهذا يخرج به الباطل ، ويفعل الذموم ، وينوى الحقد والبغض ، وغير ذلك من التباع المترتبة على النضب .

### (۳۲) باب النهي عن ضرب الوجه

١٦٧٨ – حديث أبي هر يْرَةَ وَلِيَّ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّةٍ ، قَالَ : « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُ كُمْ ، وَلَيْبِ

أخرجه البخاري في: ٤٩ \_ كتاب المتنى: ٧٠ \_ باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه .

# (٣٤) باب أمر منمر بسلاح في مسجد أو سوق أوغيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها

١٦٧٩ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ سِهَامٌ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْ : « أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا » ·

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٦٦ ـ باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد .

• ١٦٨٠ – حديث أبي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيُّهِ، قَالَ: ﴿ إِذَا مَرَّ أَحَدُ كُمْ ۚ فِي مَسْجِدِ نَا أَوْ فِي سُوقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلُ ، فَلَيْمُسِكُ عَلَى نِصَالِهَا . أَوْ قَالَ فَلْيَقَ بِضْ بِكَفِّهِ . أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٍ ».

أخرجه البخاري في : ٩٢ ـ كتاب الفتن : ٧ ـ باب قول الذي عَلِيُّ من حمل علينا السلاح فليس منا.

١٦٧٨ — إذاقاتل: قاتل بممنى قتل ، فالمفاعلة ليست على ظاهرها : قال الإمام النووى ( قال العلماء : هدذاتصر يح بالنهى عن ضرب الوجه ، لأن لطيف يجمع المحاسن ، وأعضاؤه نفيسة لطيفة ، وأكثر الإدراك بها . فقد يبطلها ضرب الوجه ، وقد ينقصها ، وقد يشوه الوجه ، والشَّبْن فيه فاحش ، لأنه بارز ظاهر ، ولا يمكن ستره . ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا ) .

١٦٧٩ - ومعة سهام: قد أبدى نصولها . أمسك بنصالها: كى لا تخدش مسلما. والنصول والنصال جمع نصل، وهو حديدة السهم . فيه هذا الأدب وهو الإمساك بنصاله .....ا عند إرادة المرور بين الدس في مسجد أو سوق أو غيرها . وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر .

 (٣٥) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

١٦٨١ – حديث أبي هُرَيْرة ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِلَيْهِ ، قَالَ : « لَا يُشْيِرُ أَحَد كُمْ عَلَي أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا يَشْيِرُ أَحَد كُمْ عَلَي أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى ، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » . السَّلَاحِ النَّارِ » أَخرجه البخارى في : ١٢ - كتاب الفتن : ٧ - باب قول النبي النَّي من حمل علينا السلاح فليس منا

### (٣٦) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق

١٦٨٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِلْةِ ، قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلُ كَيْشِي بِطَرِيقِ ، وَجَدَّ نَصْنَ شَوْكُ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَأَخَرَهُ ، فَسَـكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » . يَطَرِيقِ ، وَجَدَّ نُصْلَ اللهُ عَلَى الظهر . أَخْرَجُهُ البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٣٢ \_ باب فضل النهجير إلى الظهر .

(۳۷) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لايؤذي

١٦٨٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ وَكُنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهِ قَالَ: « عُذَّبَتِ امْرَأَةُ فِي هِرَّةٍ ، سَجَنَّمُا حَتَّى مَا تَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ . لَا هِي أَطْعَمَتُهَا ، وَلَا سَقَتْهَا ، وَلَا سَقَتْها ، وَلَا سَقَتْها ، وَلَا هِي تَرَ كَتُها تَا كُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ ». أَذْ حَبَسَتْها . وَلَا هِي تَرَ كَتُها تَا كُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ ». أخرجه البخارى في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٥٤ ـ حدثنا أبو اليمان .

۱۹۸۱ — لا يشير: هو نهى بلفظ الخبر ، كقوله تعالى ـ لا تضار والدة ـ وهذا أبلغ من لفظالنهى. لعل الشيطان ينزع فى يده: ومعناه يرمى فى يده و يحقق ضربته ورميته . وقال القسطلانى (أى يقامه من يده فيصيب به الآخر ، أو يشد يده فيصيبه ) فيقع فى حفرة من النار: أى يقع فى معصية تقضى به إلى أن يقع فى حفرة من النار يوم القيامة . وفيه النهى عمدا يفضى إلى المحذور . وإن لم يكن المحذور محققا . سواء كان ذلك فى جد أو هزل .

۱۲۸۲ — بطریق: أی فیها . فشكر الله له : أی رضی فعله وقبله منه وأثنی علیه . فغفر له : ذنوبه.
۱۲۸۳ — فی هرة : فی شأن هرة ، أو بسبب هرة . والهرة أنثی السنور ، والهر: الذكر .و يجمع الهر علی هردة كقرد وقردة ، و تجمع الهرة علی هرد كقربة وقررَب . فدخلت فیها: أی فدخلت المرأة بسببها . خشاش الأرض : المراد هوام الأرض وحشراتها ، من فارة و نحوها .

#### (٤٢) باب الوصية بالجاروالإحسان إليه

١٦٨٤ - حديث عَائِشَةَ وَنَا اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهِ عَالَ: «مَازَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ أُهُ ﴾ .

أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٢٨ \_ باب الوساة يالجار .

١٦٨٥ - حديث ابْنِ عُمَرَ ولي ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي إِللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي إِللهُ اللهِ عَلَيْكِ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي إِللهُ اللهِ عَلَيْكِ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي إِللهُ اللهِ عَلَيْكِ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي إِللهُ اللهِ عَلَيْكِ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ وَلَهُ ».

اخرجه البخاري في : ٧٨ ـ كتاب الأدب: ٢٨ـ باب الوصاة بالجار ·

### (٤٤) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام

# ١٦٨٦ - حديث أبي مُوسَى رقيع . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيِّ ، إِذَا جَاءِهُ السَّا يُلُ،

١٦٨٤ - يوصيني بالجار: مسلماً كان أو كافراً ، عابدا أو فاسقا ، صديقا أو عدوا ، غريبا أو بلديا ، ضارا أو نافما ، قريبا أو أجنبيا ، قريب الدار أو بعيدها . سيورثه : أي يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره فال الحافظ في الفتح ( قال الشيخ أبو محمد بن أبي جرة : حفظ الجار من كال الإيمان ، وكان أهل الجاهلية عانظون عليه . ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة . كالهدية ، والسلام ، وطلاقة الوجه عند لذائه ، وتفقد حاله ، ومعاونته فيا يحتاج إليه ، إلى غير ذلك وكف أسباب الأذى عنه ، على اختلاف أنواعه ، حسية كانت أو معنوية . وقد نفي علي الإيمان عن لم يأمن جار ، بوائقه . وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار ، وأن إضراره من الكبائر قال : ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح . والذي يشمل الجميع إرادة الخير له ، وموعظته بالحسني ، والدعاء له بالنسبة للجار السالح وغير الصالح . والذي يشمل الجميع إرادة الخير له ، وموعظته بالحسني ، والدعاء له بالمداية ، ورث الإضرار له بالقول والغمل والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم . وغير الصالح ، كفه عن الذي يرتكبه ، بالحسني ، على حسب مراتب الأمر بالمروف والنهي عن المذكر . ويعظ الكافر بعرض الإسلام عايه ، ويبين محاسنه والترغيب فيه بوفق . ويعظ الفاسق عا يناسبه ، بالرفق أيضاً . ويستر عليه ذله عن غيره ، ويماه برفق . فإن أفاد، فيه وإلا فيمجره الفاسق عا يناسبه ، بالرفق أيضاً . ويستر عليه ذله عن غيره ، ويماه برفق . فإن أفاد، فيه وإلا فيمجره قاصداً تأديبه على ذلك ، مع إعلامه بالسبب ، ليكف ) .

١٦٨٦ – قال الحافظ في الفتح ( في الحديث الحض على الخير بالفعل ، وبالتسبب إليه بكل وجه . والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف .إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس، =

أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ : « اشْفَعُوا تُوْجَرُوا ، وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ وَلِيَّالِيْهِ، مَا شَاءٍ » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٢١ ـ باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها .

(٤٥) باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء

١٦٨٧ - حديث أبي مُوسَى وَقَى ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، قَالَ : « مَثَلُّ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْ ، وَالَّهِ مِنْ الْمَسْكِ ، وَالَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : « مَثَلُّ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ ، وَالَّهِ خِلَ الْمَلِيْ الْمُسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِينَ ، وَإِمَّا أَنْ يَحْدِينَ مِنْ مُ رِيحًا طَيْبَةً . وَالَّهِ خُلِيلِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدِ رِيحًا خَبِيثَةً ، . وَالَّهِ خُلُولِ الْمَلْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ رِيحًا خَبِيثَةً ، .

أخرجه البخارى في : ٧٧ \_ كتاب الذبائح والصيد : ٣١ \_ باب المسك .

#### (٤٦) باب فضل الإحسان إلى البنات

١٦٨٨ – حديث عَائِشَةً وَلَيْنَ ، قَالَتْ : دَخَلَتِ امْرَأَةٌ ، مَنَهَا ابْنَتَانِ لَهَا ، نَسْأَلُ ؛ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَبْئًا، غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا. فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَمْهَا، وَلَمْ تَأْكُونِهُا.

= ولا التمـكن منه ليلج عليه ، أويوضح له مراده، ليمرف حاله على وجهه. وإلافقد كان عَلِيْكُه لا يحتجب. قال عياض : ولا يستثنى من الوجوه التى تستحب الشفاعة فيها ، إلا الحدود . وإلا، فما لاحد فيه، تجوز الشفاعة فيه . ولا سيا بمن وقعت منه الهفوة ، أو كان من أهل الستر والعفاف قال : وأما المصرون على فسادهم ، المشتهرون فى باطلهم ، فلا يشفع فيهم ، ليزجروا عن ذلك ) .

۱۲۸۷ — مثل جليس الصالح: بإضافة الموصوف إلى صفته . والسوء: أى والجايس السوء . السكير: حقيقته البناء الذى يركب عليه الرق ، والرق هوالذى ينفخ فيه ، فأطلق على الرق اسم السكير مجازاً لجاورته له . وقيل السكير همو الرق نفسه ، وأما البناء فاسمه السكور . يحذيك : يمطيك ويتحفك منه بشىء هبة . قال الحافظ في الفتح ( وفي الحديث النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما . وفيه ضرب المثل، والعمل في الحيكم بالأشباه والمطائر) .

ثُمَّ قَامَتْ فَوَرَجَتْ . فَدَخَلَ النَّيِ عَلَيْنَا ، عَلَيْنَا ، فَأَخْبَرْ تُهُ . فَقَالَ : « مَنِ ابْتُلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْء ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّار » .

أُخرِجُه البخاري في : ٢٤ \_ كـتاب الزُّكاة : ١٠ \_ باب انقوا النار ولو بشق تمرة .

(٤٧) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه

١٦٨٩ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْلِيْ قَالَ: « لَا يَكُوتُ لِمُسْلِم ِ ٱللَّهَ وَلَا النَّبِيِّ وَلَيْلِيْهِ قَالَ: « لَا يَكُوتُ لِمُسْلِم ِ ٱللَّهَ مِنَ الْوَلَدِ ، فَيَلِم ِ النَّارَ ، إِلَّا تَحِيلَةَ الْقَسَم ِ » .

أخرجه البخاري في ٢٣ \_ كمةاب الجنائز : ٦ \_ باب فضل من مات له ولد فاحتسبه .

= من ابتلى : سماه ابتلاء لموضع الكراهة لهن . وقال النووى (إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهومهن في المادة . قال الله تمالى \_ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم \_ ) واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن ، أو ابتلى بما يصدر منهن . من هذه البنات : هل هو على العموم في البنات ، أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به . بشيء : من أحوالهن أو من أنفسهن . كن له سترا : لم يقل (أستارا) بالجمع ، لأن المراد الجنس المتناول للقليل والكثير . أي حجابا . قال الحافظ في الفتح (وقال النووى ، تبعا لابن بطال : إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات . فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ، ورغب في إبقائهن ، وترك قتلهن ، بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن ، وجاهد نفسه في الصبر علمهن ) .

١٦٨٩ – لمسلم: رجل أو امرأة . فيلج النار : فيدخلها . إلا تحسلة القسم : أى ما تحسل به المين ، أى يكفرها . تقول فعلته تحلة القسم : أى لم أفعله إلا بقدر ما حللت به يمينى ولم أبالغ . قال الحافظ في المفتح ( وقال القرطبي : اختلف في المراد بهذا القسم ، فقيل هو معين . وقيل غير معين . فالجمهور على الأول . وقيل لم يمن به قسم بمينه ، وإنما معناه التقليل لأمر ورودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا . تقول: لاينام هذا إلا لتحليل الأليّة . وتقول : ما ضربته إلا تحليلا : إذا لم تبالغ في الضرب . أى قدراً يصيبه منه مكروه . وقيل الاستثناء بمعنى الواو ، أى لا تحسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلق . وقد جسوز الفرّاء والأخفش مجيء ( إلا ) بمعنى الواو . وجعلوا منه قوله تعالى \_ لا يخافلدى المرسلون إلا من ظلم والأول قول الجمهور ، وبه جزم أبو عبيد وغيره . وقالوا المراد به قوله تعالى \_ وإن منكم إلا واردها والأول قول الجمهور ، وبه جزم أبو عبيد وغيره . وقالوا المراد به قوله تعالى \_ وإن منكم إلا واردها ولم الخطابي . هناه لا يدخل النار ليعاقب بها ، ولكنه يدخلها مجتاز ا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر =

• ١٦٩٠ – حديث أبي سَعِيد الْخُدْرِيّ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَاجْمَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَرْمًا مَا أَيْكَفِيهِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَاجْمَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَرْمًا مَا أَيْكَفِيهِ، تَمَلَّمُنَا مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ مَنْ فَيْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا » فَعَلَمْهُ اللهُ مَنْ مَنْ فَالَ : « مَا مِنْكُنَ امْرَأَةُ فَاجْتَمَعْنَ . فَأَتَاهُنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، فَعَلَمْهُ اللهُ مَنْ قَالَ : « مَا مِنْكُنَ امْرَأَةُ مَنْهُ وَاللهُ مَنْ يَدَيْهُا مِنْ وَلَدِهَا مَلَاثَةً ، إلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ، وَاثْنَدُيْنِ ، وَاثْنَدُيْنَ ، وَاثْنَدُيْنِ ، وَالْنَدُ مِنْ الْأَصْبَهَا فِي اللّهِ مُولِكُ اللهِ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْوَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ مُولًا الْمُؤْمِنَ مُنَ اللّهُ وَالَعُونَ ، قَالَ : « أَلْهُ اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُولًا الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

(٤٨) باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده

أخرجه البخاري في : ٣ ـ كتاب الملم : ٣٦ ـ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم .

١٦٩٢ – حديث أبي مُرَيْرَةَ وَلَيْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : « إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَنَمَالَى ، إِذَا أَحَبَّ فَلَانَا ، فَأَحِبُهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ وَنَمَالَى ، إِذَا أَحَبَّ فَلَانَا ، فَأَحِبُهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ

<sup>=</sup> ما يحلل به الرجل يمينه . واختلف فى مواضع القسم من الآية فقيل هو مقدّر . أى والله إن منكم . وقيل مستفاد وقيل معطوف على القسم الماضى فى قوله تعالى \_ فوربك المحشر نهم \_ أى وربك إن منكم. وقيل مستفاد من قوله تعالى \_ حتما مقضيا \_ أى قسما واجبا ) .

<sup>•</sup> ١٦٩٠ — فاجمل لنا من نفسك : أى عيّن لنا . وعبّر عنه بالجمل لأنه لازمه . و ( من ) ابتدائية متملقة بـ ( اجمل ) والمراد رد ذلك إلى اختياره . إلا كان : أى التقديم .

۱۹۹۱ — لم يبلغوا الحنث: الحنث هو الإثم. والدى أنهم ماتوا قبل البلوغ فلم يكتب الحنث عليهم. ووجه اعتبار ذلك أن الأطفال أعلق بالقلوب، والمصيبة بهم عند النساء أشد، لأن وقت الحضانة قائم. ١٦٩٢ — قال الإمام النووى (قال العلماء: محبة الله ثقائل لعبده هي إرادته الخير له، وهدايته، =

ثُمَّ يُنَادِى جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَانَا قَأْحِبْوهُ . فَيُعِيِّبُهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ » .

أُخْرَجِهِ البخاري في : ٩٧ ـ كتاب التوحيد . ٣٣ ـ باب كلام الرب مع جبريل .

### (٥٠) باب المرء مع من أحب

۱٦٩٣ – حديث أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : هَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَافٍ ، وَلَا يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : هَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَافٍ ، وَلَا صَوْمٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ . وَلَـٰكِنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » . أَخْرَجِه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٩٦ ـ باب علامة حب الله عز وجل .

١٦٩٤ - حديث أبي مُوسَى ، قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِيْ : الرَّجُلُ يُحِبُ الْقَوْمَ ، وَلَمَّا يلْخَقْ بِهِمْ . قَالَ : « الْمَرْ ؛ مَعَ مَنْ أُحَبَّ » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٩٦ ـ باب علامة حب الله عز وجل .

۱۲۹۶ — لما يلحق بهم : قال الإِمام النووى ( قال أهــل العربية : ( لمــا ) نفى للماضى الستمر ، فيدل على نفيه فى الماضى وفى الحال. بحلاف( لم ) فإنها تدل على الماضى فقط ) .

وإنمامه عليه ورحمته . وبنضه إرادة عقابه ، أو شقاوته و نحوه . وحب جبريل والملائد كم يحتمل وجهين أحدها استنفارهم وثناؤهم عليه ودعاؤهم والثانى أن نحبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين ، وهو ميل القلب إليه ، واشتياقه إلى لقائه . وسبب حبهم إياه كونه مطيماً لله تعالى ، محبوباً له . ومعنى (يوضع ميل القبول في أهل الأرض) أى الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب وترضى عنه ) . ها القبول في أهل الأرض ) أى الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب وترضى عنه ) . سأل عن وقت الساعة ، وأيان مرساها ؟ فقيل له : فيم أنت من ذكراها ؟ وإنما يهمك أن تهتم بأهبتها، وتعتنى بما ينفمك عند إرسائها ، من الحقائق الحقية ، والأعمال الصالحة الرضية ) نقله القسطلاني . أنت مع من أحببت: أى ملحق بهم وداخل في زمرتهم. قال الإمام النووى (ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرها ، واجتناب نهيهما ، والتأدب بالآداب الشرعية ) .

### 

# (۱) باب كيفية خلق الآدى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاو تهوسمادته

1790 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْنِ ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ: « إِنَّ أَحَدَ كُمْ يُجُمْعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَهِ بِنَ يَوْمًا. ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَهِ بِنَ يَوْمًا. ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوثْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، مِثْلُ ذَلِكَ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوثْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ،

١٦٩٥ — الصادق المصدوق : معناه الصادق في قوله ؟ المصدوق فيما يأتي من الوحي الـكريم . قال في شرح المشكاة ( الأولى أن تجمل الجملة اعتراضية ، لا حالية ، لتممّ الأحوال كامها . وأن يكون منعادته ودأبه ذلك . فما أحسن موقمها ! ( وقال الحافظ في الفتح ( الصادق معناه المخبر بالقول الحق ، وتطلق على الفعل.يقال صدق القةال،وهو صادق فيه.والمصدوق معناه الذي يُصدق له في القول:يقال صدقته الحديث، إذا أخبرته به إخبارا جازما ، أو معناه الذي صدقه الله تمالي وعده ﴾ . إن أحدكم يجمعُ خلقه : المراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. وفي قوله ( خلق) تعبير بالصدر عن الجثة، وحُمل على أنه بمعني المفعول، كقولهم هذا ضرب الأمير أي مضروبه ، أو على حذف مضاف ، أي ما يقوم به خلق أحدكم . أو أطلق مبالمَة . كَقُولُه \* وإنما هي إقبال وإدبار \* جملها نفس الإقبال والإدبار ، لكثرة وقوع ذلك منها قال القرطبي في المفهم : المراد أن المنيّ يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانيةِ الدافعة مبثوثا متفرقا فيجممه الله في عجل الولادة من الرحم . ثم تـكون علقة: ( تـكون ) هنا بمعنى تصير، وممناه أنها تـكون بتلك الصفة مدة الأربعين ، ثم تنقلب إلى الصفة التي تلبها . ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئًا فشيئًا فيخالط الدم النطفة في الأوبمين الأولى بمد انعقادها وامتدادها ، وتجرى في أجزائها شيئًا نشيئًا حتى تشكامل علقة في انتهاء الأربمين . ثم يخالطها اللحم شيئًا فشيئًا إلى أن تشيّد فتصير مضغة . ولا تسمى علقة قبل ذلك ما دامت نطفة . وكذا ما بعد ذلك من زمان الملقة والمضغة . والعلقة الدم الجامد الغليظ ، سمى بذلك للرطوبة التي فيه ، وتعلقه بما مر" به . ثم يكون مضنة : الضنة قطمة اللحم ،سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ . فيؤمر بأربع كلات : يكتبها .

وَمُيقَالُ لَهُ : اكْتُبُ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ . فَاللَّهِ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُنَّةَ إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَمَسْبِقُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَبَعْمَلُ بَعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الحلق : ٦ \_ باب ذكر الملائكة .

1797 - حديث أنس بن مَالك ، عَنِ النّبِيِّ مِلَالِيْ ، الله عَنَّ الله عَنَّ وَجَـلٌ وَكَلَ بِالرَّحِمِ مَلَـكَا ، يَقُولُ : يَا رَبُّ ا نَطْفَةُ . يَا رَبُّ ا عَلَقَةُ . يَا رَبُّ مُضْفَةٌ . قَالَ الرَّرْقُ وَالْأَجَلُ ؟ أَمْ أَنْدَى ؟ شَقِي أَمْ سَمِيدٌ ؟ فَمَا الرِّرْقُ وَالْأَجَلُ ؟ وَيَكْ تَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ » . فَيَكْ تَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ » .

أخرجه البيخاري في : ٦ كتاب الحيض : ١٧ \_ باب مخلقة وغير مخلقة .

<sup>=</sup> ورزقه: غذاءه، حلالا أو حراما. قليلا أو كثيرا. أو كل ما ساقه الله تعالى إليه لينقفع به ، كالعلم وغيره. وأجله: طويلا أو قصيرا. بينه وبين الجنة ذراع: أى ما يبقى بينه وبين أن يصل إلى الجنة إلا كن بقى بينه وبين موضع من الأرض ذراع. فيسبق عليه كتابه: الذى كتبه الملك الذى فى بطن أمه. فيعمل بعمل أهل النار: أى فيدخلها. ويعمل: أى بعمل أهل النار. فيعمل بعمل أهل الجنة: أى فيدخلها. وفيه أن مصير الأمور فى العاقبة إلى ما سبق به القضاء، وجرى به القدر.

١٩٩٦ - يقول: عند وقوع النطفة ، التماسا لإتمام الخلقة . يارب نطفة . أي ياربي هذه نطفة . والعلقة والنطفة هي الماء القليل والكثير ، والمراد بها هنا المني . يارب علقة : أي ياربي هذه علقة . والعلقة قطمة من الدم جامدة . يارب مضفة : أي ياربي هذه مضفة . والمضفة قطمة من اللحم ، وهي في الأصل قدر ما يمضغ . فإذا أراد أن يقضى خلقه : أي فإذا أراد الله أن يتم خلقه ، أي ما في الرحم من العطفة التي صارت علقة ثم مضفة ، أذكر أم أنثى : والتقدير أهو ذكر أم أنثى . وسوغ الابتداء به وإن كان نكرة لتخصيصه بثبوت أحد الأمرين ، إذ السؤال فيه عن التميين . شقى أم سميد : أي أعاص لك هو، أم مطبع . فما الرزق : أي الذي ينتفع به . والأجل : أي وقت الوت ، أو مدة الحياة إلى الوت . لأنه يطلق على الدة وعلى غايتها . في بطن أمه : ظرف لقوله ( يكتب ) ،

١٦٩٧ - حديث على وظي ، قال : كُنّا في جِنَازَة ، في بقيع الْفَرْقد . فأَتَانَا النّبِيُّ عَلَيْكِ فَقَمَدَ وَقَمَدُ نَا حَوْلَهُ ، وَمَعَهُ غِصَرَةٌ ، فَنَكُس ، بَجْمَل يَنْكُتُ بِعِخْصَرَتِهِ . النّبِيُّ عَلَيْكِ فَقَمَدَ وَقَمَدُ نَا حَوْلَهُ ، وَمَعَهُ غِصَرَةٌ ، فَنَكُس ، بَجْمَل يَنْكُتُ بِعِخْصَرَتِهِ . مُمَّ قَالَ : «مَا مِنْ أَحْد ، مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجُنّةِ وَالنّارِ ، وَ إِلّا قَدْ كُتِبَ شَقِيّةً أَوْ سَعِيدَةً » فَقَالَ رَجُل : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَفَلا تَتَكِلُ عَلَى كَتَابِهُ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّمَادَةِ . وَأَمَّا أَهْلُ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّمَادَةِ . قَالَ : «أَمَّا أَهْلُ السَّمَادَةِ فَيَبَسَرُونَ لِمَمَلِ الشَّقَاوَةِ . قَالَ : «أَمَّا أَهْلُ السَّمَادَةِ فَبَيْسَرُونَ لِمَمَلِ الشَّقَاوَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّمَادَةِ فَبَيْسَرُونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاوَةِ فَبُيْسَرُونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاوَةِ فَبُيْسَرُونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاوَةِ فَبُيْسَرُونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ

١٦٩٧ — في بقيع النرقد : ما عظم من شجر العوسج ، كان ينبت نيه ، فذهب الشجر وبتي الاسم لازما للمكان . وهو مدفن أهل المدينة . مخصرة : قال النووى ( ما أخذه الإنسان بيده واختصره ، من عصا لطيفة، وعكازلطيف، وغيرهما). وفي القاموس ( ما يتوكُّم عليه كالعصاو ْمحوه وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب، والخطيب إذا خطب. وسميت بدلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبًا للاتكاء عليها). يشكت: أى يخط بها خطا يسيراً ، مرة بعد مرة . وهذا فعل الفكر المهموم . ما من نفس منفوسة : أي مصنوعة مخلوقة . أفلا نتسكل على كتابنا: أي نمتمد على ماكتب علينا وقدر. والفاء في (أفلا) ممقبة فشيء محذوف، أى أفإذا كان كذلك لا نتيكل على كتابنا . فسيصير : أى فسيجره القضاء. إلى عمل أهل السعادة : قهراً. ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره . وحاصل السؤال ، ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا ، فلا فائدة في السمى فإنه لا يرد قضاء الله وقدره . وحاصل الجواب ، لا مشقة لأن كل أحد ميسن لما خلق له ، وهو يسير على من يسره الله عليه . قال في شرح المشكاة ( الجواب من الأساوب الحـكيم . منعهم عن الاتكال وترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية ) . وقال الإمام أبو المظفر السمماني ( سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة ، دون محض القياس ومجرد العقول . فمن عدل عن التوقيف فيه ، ضل وتاه في بجار الحيرة ، ولم يبلغ شفاء النفس ، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلبَ . لأن القدر سر من أسرار الله تمالى ، التي ضربت من دونها الأستار . اختِص الله به ، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم ، لما علمه من الحكمة ، وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتِجاوزه . وقد طوى الله تمالى علم القدر عن العالم ، فلا يعلمه نبي مرسل ، ولا ملك مقرب ) .

ثُم قَرَأً \_ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \_ الآية .

أخرجه البخارى فى: ٢٣ \_ كتاب الجنائز: ٨٣ \_ باب، وعظة المحدث عند القبر وقدود أصحابه حوله. 
179٨ - حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ . قَالَ : قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُمْرَفُ أَهْلُ الْجُنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : فَلِمَ يَمْمَلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ : « كُلُّ يَعْمَلُ لَمُا خَلِقَ لَهُ ، أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ » .

أخرجه البخارى في: ٨٦ \_ كتاب القدر : ٢ \_ باب جف القلم على علم الله .

١٦٩٩ – حديث سَهْلِ بْنِ سَهْدِ السَّاعِدِيِّ وَلَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْنِ قَالَ :
 إنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَبْدُو للنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ » .
 الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَبْدُو للنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ » .
 أخرجه البخارى فى : ٥٦ - كتاب الجهاد : ٧٧ - باب لا يقول فلان شهيد .

= فأمامن أعطى واتنى : أى أعطى الطاعة واتنى المصية . وصحدق بالحسنى : أى صدق بالكامة الحسنى وهى التى دلت على حق، ككامة التوحيد فسفيسره الميسرى: أى فسنهيئه المخلة التى تؤدى إلى يسر وراحة ، كدخول الجنة . وأما من بخل : بما أمر به . واستغنى : بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى . فسنيسره المسرى : للخلة الموجبة للمسر والشدة ، كدخول النار . وهذا الحديث أصل لأهل السئة فى أن السمادة والشقاوة بتقدير الله القديم . وقال بمضهم: إن الله أمر بالعمل فوجب علينا الامتثال، وغيب عنا المقادير لقيام الحجة . ونصب الأعمال علامة على ما سبق فى مشيئته . فن عدل عنه ضل ، لأن القدر سر من أسراره ، لا يطلع عليه إلاهو . ونصب الأعمال علامة على ما سبق فى مشيئته . فن عدل عنه ضل ، لأن القدر سر من أسراره ، لا يطلع عليه إلاهو على ذلك . وأما معرفة العامل ، أو من شاهده ، فإنما يعرف بالعمل . ومعناه أيميز ويفرق بينهما بحسب على ذلك . وأما معرفة العامل ، أو من شاهده ، فإنما يعرف بالعمل . ومعناه أيميز ويفرق بينهما بحسب على ذلك . وأما معرفة العامل ، أو من شاهده ، فإنما يعرف بالعمل . ومعناه أيميز ويفرق بينهما بحسب بالى ما قدر له . كل يعمل العاملون : أى إذا سبق القلم بذلك ، فلا يحتاج العامل إلى العمل ، فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به ، فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبا. وإن كان بعضهم قد يختم له بنير ذلك . فكن لا اطلاع له عليه ، نعليه أن يبذل جهده ، ويجاهد نقسه في عمل الطاعة ، ولا يترك وكولا إلى ما يؤول إليه أمره . فيلام على ترك المأمور ، ويستحق المقوبة . وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل \_ ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها \_ .

١٦٩٩ – فما يبدو : أي فما يظهر للقاس .

### (۲) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام

• ١٧٠٠ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى . فَقَالَ لَهُ مُوسَى : يَا آدَمُ ! أَنْتَ أَبُونَا ، خَيَّبْتَنَا ، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجُنَّةِ . قَالَ لَهُ آدَمُ : يَا آدَمُ ! أَنْتَ أَبُونَا ، خَيَّبْتَنَا ، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجُنَّةِ . قَالَ لَهُ آدَمُ : يَا مُوسَى ! اصْطَفَاكَ اللهُ يَكَلَامِهِ ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَى أَمْرٍ فَدَّرَ اللهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَهِ بِنَ سَنَةً ؟ تَفَجَّ آدَمُ مُوسَى ، تَفْجَ آدَمُ مُوسَى » مَلَاثًا . أخرجه البخارى فى : ٨٢ ـ كتاب القدر : ١١ ـ باب تحاج آدم وموسى عند الله .

١٧٠٠ — احتج آدم وموسى : أي تحاجا وتناظرا . خيبتنا : أي أوقمتنا في الخيبة ، وهي الحرمان والخسران . ومعناه كنت سبب خيبتنا وإغوائنا بالخطيئة التي ترتب علمها إخراجك من الجنة، ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين . وأخرجتنا : أي كنت سببا لإخراجنا . اصطفاك : أي جعلك خالصا صافيا عن شائبة ما لا يليق بك. أو اختصك وآثرك بذلك. بكلامه: فيه تلميح إلى قوله ــ وكلم اللهموسي تحكيما ـ. وخط لك بيده : أي ألواح التوارة . قبل أن يخلقني بأربمين سنة : أي ما بين قوله تمالى \_ إنى جاعل في الأرض خليفة \_ إلى نفخ الروح فيه . أو هي مدة أبثه طينا إلى أن نفخت فيه الروح . فحج آ دم موسى : أى غلبه بالحجة . بأن ألزمه إن ما صدر عنه لم يكن هو مستقلا به ، متمكنا من تركه . بل كان قدراً من الله تمانى لا بد من قضائه . قال الإمام النووى ( وممنى كلام آ دم إنك ياموسى تعلم أن هذا كتب على قبل أن إخلق ، وقدر على ، فلا بد من وقوعه . ولو حرصت أنا والخلائق أجمون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر . فلم تلومني على ذلك ؟ ولأن اللوم على الذنب شرعى لا عقلي . وإذ تاب الله تمالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم ، فمن لامه كان محجوجا بالشرع . فإن قيل: فالماصي منا لو قال: هذه المصية قدرها الله على لم يسقط عنه اللوم والمقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله . فالجواب أنهذا الماصي باق في دار التكليف، جار عليه أحكام المحكافين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها . وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفمل ، وهو محتاج إلى الزجر مالم يمت . فأما آدم فيت خارج عن دار التكليفوعن الحاجة إلى الزجر . فلم يكن في القول المذكور له فائدة ، بل فيه إيذاء وتخجيل ، والله أعلم ) . وأرجح الأقوال أنهما التقيا في البرزخ بعد ما مات موسى فالتقت أرواحهما في السهاء ، وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي.

### (٥) باب قدِّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره

١٧٠١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ : « إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا . أَذْرَكَ ذَلِكَ ، لَا تَحَالَةَ . فَزِنَا الْفَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللَّسَانِ الْمَنْطِقُ . وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ » .

أخرجه البخارى في : ٧٩ \_ كتاب الاستئذان : ١٢ \_ باب زنا الجوارح دون الفرج .

### (٦) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين

١٧٠٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْةِ : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ . فَأَ بَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُعَجِّسَانِهِ . كَمَا تنتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْمًاء .

۱۷۰۱ — لا محالة: أى لا حيلة له فى التخلص من إدراك ما كتب عليه ، ولا بد له منه . يمى: بحذف إحدى التاءين ، والأصل تتمنى قال الإمام النووى (معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا ، فنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج فى الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا، بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله . أو بالمس باليد ، بأن يمس أجنبية بيده ، أو يقبلها . أو بالمشى بالرجل إلى الزنا . أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ، و نحو ذلك . أو بالفكر بالقلب . فسكل هذه أنواع من الزنا المجازى . والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ، معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج، وقد لا يحققه ، بأن لا يولج الفرج فى الفرج ، وإن قارب ذلك ، والله أعلم .

۱۷۰۲ — على الفطرة : قال الحافظ فى الفتح ( وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام . قال ابن عبد البر : وهو المروف عند عامة السلف . وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى \_ فطرة الله التى فطر الناس عليها \_ الإسلام ) . فأبواه : أى المولود ، والفاء إما للتمقيب ، أو السببية ، أو جزاء شرط مقدر . أى إذا تقرر ذلك فن تنير كان بسبب أبويه ، إما يتمليمهما إياه ، أو بترغيبهما فيه . وكونه تبعا لهما فى الدين يقتضى أن يكون حكمه حكمهما . يهودانه : أى يجملانه يهوديا . أو ينصرانه : أى يجملانه نصرانيا . أو يحجسانه : أى يجملانه مجوسيا . تنتج البهيمة : قال أهل اللغة نتجت الناقة ، على صيغة مالم يسم فاعله ، تنتج : أى تلد . بهيمة جماء : أى تامة الأعضاء ، مجتمعتها .

هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ ؟ » .

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٨٠ \_ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه .

١٧٠٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِ عُلَيْنِيْ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: « اللهُ أَعْلَمُ عِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

أخرجه البِّخَارَى في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٩٣ \_ باب ما قيل في أولاد المشركين .

١٧٠٤ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِي ، قَالَ: سُيِّلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْهُ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ. وَقَالَ: « اللهُ ، إِذْ خَلَقَهُمْ ، أَعْلَمُ عِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجِنائز : ٩٣ \_ ياب ما قيل في أولاد المشركين .

<sup>=</sup> هل تحسون: من الإحساس، والمراد به العلم بالشئ . جدعاء : مقطوعة الأذن أو غيرهامن الأعضاء . يريد أنها تولد لا جدع فيها ، وإنما يجدعها أهاما بعد ذلك . فطرة الله التي فطر الناس عليها: قال القسطلاني (قال صاحب الكشاف: أى الزموا فطرة الله ، أو عليكم فطرة الله ، أى خلقهم قابلين التوحيد ودين الإسلام ، فكونه على مقتضى العقل والنظر الصحيح حتى أنهم لو تركوا وطباعهم لما اختاروا عليه دينا آخر ) لا تبديل لخلق الله: أى لدين الله . ذلك: إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له فى قوله – فأقم وجهك للدين \_ أو الفطرة ، إن فسرت بالملة . الدين القيم : المستوى الذي لا عوج فيه .

<sup>1</sup>۷۰۳ — ذرارى: جمع ذرية ، أى أولادهم الذين لم يبلنوا الحلم . الله أعلم بما كانوا عاملين : قال القسطلانى (وقد احتج بقوله « الله أعلم بما كانوا عاملين » بعض من قال إنهم فى مشيئة الله . ونقل عن ابن المبارك وإسحاق ، ونقله البيهتي فى الاعتقاد عن الشافعي ، قال ابن عبد البر : وهو مقتضى صنيع مالك . وليس عنه فى هذه المسألة شيء مخصوص إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى الجنة ، وأطفال الكفار ، خاصة ، فى المشيئة . قال والحجة فيه حديث « الله أعلم بما كانوا عاملين » ) .

# ۷۶ – کتاب العـــلی (۱۷۰۰ – ۱۷۱۲) حدیث

(۱) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهى عن الاختلاف في القرآن

الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الْمَا عَائِشَةَ وَلَيْكَ ، قَالَتْ : تَلَا رَسُولُ الله عَلَيْكِ هٰذِهِ الْآية \_ هُوَ الله عَلَيْكِ هٰذِهِ الْآية \_ هُوَ الله عَلَيْكِ هٰذِهِ الْآية \_ هُوَ الله عَلَيْكِ الْمَاكَ مَنْهُ الْدِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الْمَاكَ عَلَيْكَ الْمَاكِمَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَدَّمَاتٌ هُنَّ أَمْ الْمَكَتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعَ فَي مَنْهُ آيَسَابَهَ مِنْهُ ابْتِهَا الْفِتْنَةِ وَابْتِهَا وَ الْمَالِيهِ . . . .
إلى قولِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ . . .

الكتاب، تحمل التشابهات عليها. قال الطبي وذلك أن العرب تسمى كل جامع يمكون مرجما لشيء الكتاب، تحمل التشابهات عليها. قال الطبي وذلك أن العرب تسمى كل جامع يمكون مرجما لشيء أمّا. وأخر متشابهات. قال أبوالبقاء (أصل التشابهان يكون بين اثنين، فإذااجتمت الأشياءالتشابهة، كان كل منها مشابها للآخر، فصح وصفها بأنها متشابهة، وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها. وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الوصوفات، وإن كان الأصل ذلك ). زيغ: قال الراغب الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحدالجانبين، ومنه زاغت الشمس عن كبد السهاء، وزاغ البصر والقاب. وقال بعضهم الزيغ أخص من مطلق الميل، فإن الزيغ لايقال إلا لما كان من حق إلى باطل. فيتبعون ما تشابه منه: أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككوا به على المؤمنين، ويجعلونه دليلا على ماهم فيه من البدعة المائلة عن الحق. ابتفاء الفتنة:أي طلبا منهم لفقنة الناس في دينهم، والتناب عليهم، وإفساد ذات بينهم. وابتفاء تأويله: أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه، ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وما يعلم تأويله إلا الله: التأويل يكون بمنى ما يؤول الأمر إليه، واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أي كذا. أي تفسيرها. ويكون بمنى ما يؤول الأمر إليه، واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أي صار. وأولته تأويله أو المائم: التحقق، به الذي لا يعرضه شبهة. ـ صار. وأولته أويله إلا الله. والراسخون في العلم: قال الراغب (والراسخون في العلم: الذي لا يعرضه شبهة. ـ صدة أويله إلا الله. والراسخون في العلم: قال الأمر النه المائمة على المائسة المؤله الإلا الله والراسخون في العلم: قال الراسخون في العلم: قال الأراسخون في العلم: قال الأراسخون في العلم: قال الأرسة في العلم، المتحقق، به الذي لا يعرضه شبهة . صدر أو يعلم المنابعة على الم

قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَةِ : « فَإِذَا رَأَيْتَ ِ الَّذِينَ ـَيَّنْبِهُونَ مَا نَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ ِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ . فَأَحْذَرُوهُمْ » .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٣ \_ سورة آل عمران : ١ \_ باب منه آيات محكات. اخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٣ \_ سورة آل عمران : ١ \_ باب منه آيات محكات. النّبيُّ عَلَيْهِ : « افْرَ بُوا الْقُرْ آنَ مَا اثْمَلَفَتْ عَلَيْهِ وَلَيْكِيْهِ : « افْرَ بُوا الْقُرْ آنَ مَا اثْمَلَفَتْ عَلَيْهِ وَلَيْكِيْهِ : « افْرَ بُوا الْقُرْ آنَ مَا اثْمَلَفَتْ عَلَيْهِ وَلَيْكِيْهِ : « أَقُومُوا عَنْهُ » .

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب فضائل القرآن : ٣٧ \_ باب اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه قاوبكم.

= فالراسخون في العلم هم الموصوفون بقوله تعالى ــ الذين آمنوا بالله ورسوله شم لم يرتابوا ـ وكذا قوله تعالى ــ المكن الراسخون في العلم منهم ـ ) . وقال الإمام الشوكاني ، في فتح القدير ( والراسخون في العلم ــ هل هو كلام مقطوع عما قبله ، أو معطوف على ما قبله ؟ فتكون الواو للجمع . فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله ، وأن الحكلام تم عند قوله ـ إلا الله ـ . هذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وعروة ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبي الشعناء ، وأبي نهيك ، وغيرهم . وهو مذهب الكسائي والفراء والأخفس وأبي عبيد. وحكاه ابن جرير الطبري عن مالك واختاره . وحكاه الخطابي عن ابن مسعود وأبي بن كعب ) . كل من عند ربنا : فيه ضمير مقدر عائد على قسمي الحكم والمتشابه ، أي كله . أو الحذوف غير ضمير ، أي كل واحد منهما . أولو الألباب : أي المقول الخالصة ، وهم الراسخون في العلم ، الواقفون عند متشابه ، كل واحد منهما . أولو الألباب : أي المقول الخالصة ، وهم الراسخون في العلم ، الواقفون عند متشابه ، من غالطة أهل الزيغ وأهل البدع ، ومن يتبع المشكلات للفتنة . فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد ، وتلطف في ذلك ، فلا بأس عليه ، وجوابه واجب .

١٧٠٦ — ما ائتلفت: أى ما اجتمعت ، فإذا اختلفتم: أى فى فهم معانيه . فقوموا عنه : أى تفرقوا، ائلا يهادى بكم الاختلاف إلى الشر . قال الإمام النووى (والأمر بالقيام عند الاختلاف فى القرآن ، محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز ، أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز . كاختلاف فى نفس القرآن، أو فى معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد . أو اختلاف يوقع فى شك أو شبهة ، أو فتنة أو خصومة ، أو شجار و حو ذلك . وإما الاختلاف فى استنباط فروع الدين منه ، ومناظرة أهل العلم فى ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق ، واختلافهم فى ذلك ، فليس منهيا عنه ، بل هو مأمور به ، وفضيلة ظاهرة ، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن والله أعلم ) .

### (٢) باب في الألد الخصم

١٧٠٧ - حديث مَائِشَةَ وَطَالِينَ . عَنِ النَّبِيِّ وَلِللَّهِ ، قَالَ : « إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ، الْأَلَدُ التَّقِيمِ » .

أخرجه البخارى في : ٤٦ ـ كتاب المظالم : ١٥ ـ باب قول الله تمالي وهو الد الخصام .

#### (٣) باب اتباع سنن اليهود والنصارى

١٧٠٨ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ . عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكَاتُو ، قَالَ : « لَتَتَبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ، شِبْرًا بِشِبْرِ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ . حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُمْرَ ضَبِّ تَبِمْتُمُوهُمْ » كَانَ قَبْلُكُمْ ، شِبْرًا بِشِبْرِ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ . حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُمْرَ ضَبِ تَبِمْتُمُوهُمْ » كَانَ قَبْلُكُمْ ، شِبْرًا بِشِبْرِ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ . وَقَمَنْ ؟ » .

أخرجه البخاري في : ٩٦ \_ كتاب الاعتصام : ١٤ \_ باب قوله الذي عَلِيُّ لتنبعن سنن من كان قبل كم:

(٥) بابرفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان

١٧٠٩ – حديث أَنْسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِ : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَشْهَرَ الزِّنَا » .

أخرجه البخارى في : ٣ ـ كتاب العلم : ٢١ ـ باب رفع العلم وظهور الجهل .

۱۷۰۷ — أبغض الرجال: اللام في ( الرجال ) للمهد. الألد: الألد: شديد الخصومة، مأخوذ من لديدى الوادى، وهما جانباه. لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. و ( الدّ ) أفعل تفضيل من اللدد، وهو شدة الخصومة. الخصم: المولع بالخصومة، الماهر فيها. والمذموم هو الخصومة بالباطل، في دفع حق أو إثبات باطل.

۱۷۰۸ — سنن: أى طويق ،جيحر ضب :جيحر الضب، مأواه . والضب هو الحيوان البرى المهروف، يشبه الورل . وخص جحره بالذكر لشدة ضيقه قال الإمام النووى (والمراد بالشبر والذراع وجيحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم . والمراد الموافقة في المعاصى والمخالفات ، لا في السكفر . وفي هذا مسجزة ظاهرة) . التمثيل بشدة الموافقة لهم . والمراد الموافقة في المعاصى والمخالفات ، لا في السكفر . وفي هذا مسجزة ظاهرة ) . المراط الساعة : علاماتها . واحدها شركط . أن يرفع العلم : بموت جملته ، وقبض نقاته . لا بمحوه من صدورهم . ويثبت الجهل : من الثبوت ، وهو ضد النفي . ويشرب الخمر : أى يكثر شربه . ويظهر الزنا : أى يفشو .

• ١٧١ – حديث أبي مُوسَى . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّاعَةِ أَيَّامًا ، يُرَوْنَعُ فِيهَا الْمِلْمُ ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجُهْلُ ، وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ . وَالْهَرْجُ الْقَدْلُ » . يُرْفَعُ فِيهَا الْهَرْجُ . وَالْهَرْجُ الْقَدْلُ » . أَخْرِجِهِ البخارى في : ٩٢ ـ كتاب الفتن : ٥ ـ باب ظهور الفتن .

١٧١١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِلَيَّكِيْهِ ، قَالَ : « يَتَقَارَبُ الزَّمَان ، وَ يَنْقُصُّ الْمَمَلُ ، وَ يُنْقُصُ الْفَعِلَ ، وَ يُنْقُصُ الْفَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

أخرجه البخاري في : ٩٢\_كتاب الفتن : ٥ \_ باب ظهور الفتن .

<sup>1</sup>۷۱٠ - إن بين يدى الساعة: أى قبلها ، على قرب منها . أياما : للتقليل . يرفع فيها العلم : بموت العلماء . وينزل فيها الجهل : بظهور الحوادث المقتضية لترك الاشتغال بالعلم . الهرج : في اللغة العربيسة الاختلاط . يقال هرج الناس: اختلطوا واختلفوا . وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا . وأخطأ من قال ( نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة ، وإلافهي عربية صحيحة )ووجه الحطأ أنها لا تستممل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق الحجاز . لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضى كثيراً إلى القتل . وكثيراً ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه . واستمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش ، واستمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة ، وإن ورد استمالها في الاختلاط والاختلاف . ا ه من الغتج .

۱۷۱۱ — يتقاب الزمان: أى يقصر ، والمراد بقصره عدم البركة فيه ، وإن اليـــوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة . وينقص العمل: قيل إن نقصان العمل الحسى ينشأ عن نقص الدين ، ضرورة . وأما المعنوى فبسبب ما يدخل من الحلل بسبب سوء المطم وقلة المساعد على العمل ويلتى الشح : الشح هو البخل بأداء الحقوق ، والحرص على ما ليس له . أى يوضع فى قلوب الناس على اختلاف أحوالهم ، حتى يبخل العالم بعلمه ، فيترك التعليم والفتوى . ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره . ويبخل الني بماله حتى يهلك الفقير . وليس المراد أصل الشح ، لأنه لم يزل موجودا ، فالمراد غلبته و كثرته . وتظهر الفتن : أى كثرتها ، أثيم هو : أى أي شىء .

١٧١٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . قَالَ : سَمِّمْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِلْهِ مَنْ الْعَبْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى في : ٣ \_ كتاب العلم : ٣٤ \_ باب كيف يقبض العلم .

۱۷۱۲ – إن الله لا يقبض العلم انتزاعا : أى محواً من الصدور. بقبض العلماء: أى بقبض أرواحهم، وموت علمته .

# ٤٨ – كتاب الذكر والدغاء والتوبة والاستغفار ١٧١٣ – ١٧١٥) حديث

#### (۱) باب الحث على ذكر الله تعالى

١٧١٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَىٰ ، قَالَ النَّبِيُ هَيَّكِيْ : « يَقُولُ اللهُ تَمَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنَّعَبْدِي بِي، وَأَنَا مَمَهُ إِذَا ذَكَرَنِي . فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا مِنْهُمْ .

١٧١٣ - أنا عند ظن عبدى بي : قال الحافظ في الفتح ( قال ابن أبي جرة : المراد بالظن هنا العلم . وهو كقوله \_ وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه \_ . وقال القرطبي في المفهم : قيل معني ظن عبدي بي ، ظن الإجابة عند الدعاء ، وظن القبول عند التوبة ، وظن المنفرة عند الاستغفار ، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها ، تمسكا بصادق وعده . قال : ويؤيده قوله في الحديث الآخر « ادعوا الله وأنتمموقنون بالإجابة » . قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه ، موقنا بأن الله يقبله ويغفر له ، لأنه وعد بذلك ، وهو لا يخلف الميماد . فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها ، وأنها لا تنفمه ، فهذا هو اليأس من رحمة الله ، وهو من السكبائر. ومن مات على ذلك وُركل إلى ما ظن. كما في بعض طرق الحديث الذكور « فليظن بي عبدي ما شاء » . قال : وأما ظن المنفرة مع الإصرار ، فذلك محض الجهل والفرة ) . وأنا معه إذا ذكرنى : أى بعلمى . وهوكقوله \_ إننى معكماً أسمع وأرى \_ قال ابن أبي جمرة (معناه فأنا معه بحسب ما قصد من ذكره لى . قال : ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط ، أو بالقلب فقط، أو بهما، أو بامتثال الأمر واجتناب النهي ) نقله الحافظ في الفتح . فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي : أي إن ذكرنى بالتنزيه والتقديس ســرا، ذكرته بالثواب والرحمة سرا. وقال ابن أبي جمرة ( يحتمل أن يكون مثل قوله تمالى \_ اذكرونى أذكركم \_ ومعناه اذكرونى بالتعظيم أذكركم بالإنعام، وقال تعالى \_ ولذكر الله أكبر \_ أي أكبر العبادات . فمن ذكره وهو خائف ، آمنه ، أو مستوحش ، آنسه . قال تعالى إلا بذكر الله تطمئن القلوب \_ ) . وإن ذكرنى في ملاً : الملاُّ الجماعة . ذكرته في ملاً خير منهم : قال بمض أهل العلم( يستفاد منه أن الذكر الخني أفضل من الذكر الجهرى . والتقدير ، إن ذكرنى في نفسه، ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا . وإن ذكرنى جهرا ، ذكرته بثواب أطلع عليه الملا ً الأعلى ) . =

وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرِ ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا . وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا . وَ إِنْ أَتَا نِي يَشْمِي ، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » .

أخرجه البخاري في : ٩٧ ـ كتاب التوحيد : ١٥ ـ باب قول الله تعالى ـ و يحذركم الله نفسه ـ .

# (٢) باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها

١٧١٤ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْنَ ، قَالَ : « إِنَّ لِلهِ تِسْمَةَ وَلِيسْمِينَ اشْمَا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِـدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجُنَّةَ » وَزَادَ فِي رِوَا يَةٍ أُخْرَى

= وإن تقرب إلى بشبر ، تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلى ذراعا ، تقربت إليه باعا. وإن أتانى يمشى ، أتيته هرولة : قال الحافظ فى الفقيح (قال ابن بطال : وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ، ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة ، كل ذلك يحتمل الحقيقة والحجاز . فحملها على الحقيقة يقتضى قطع السافات ، وتدانى الأجسام ، وذلك فى حقه تمالى محال . فلما استحالت الحقيقة تمين المجاز الشهرته فى كلام العرب . فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه ، معناه التقرب إليه بطاعته ، وإداء مفترضاته ونوافله . ويكون تقربه سبحانه من عبده ، وإتيانه ، والمشى ، عبارة عن إثابته على طاعته ، وتقربه من رحمته ، ويكون قوله « أتيته هرولة » أى أتاه ثوابى مسرعا ) .

على أن الاسم هو المسمى. إذ لو كان غيره لـكانت الأسماء لنيره . لقوله تعالى ـ ولله الأسماء الحسنى ـ . على أن الاسم هو المسمى . إذ لو كان غيره لـكانت الأسماء لنيره . لقوله تعالى ـ ولله الأسماء الحسنى ـ . قال الخطابى وغيره : وفيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى « الله » لإضافة هذه الأسماء إليه . واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى . فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسمة والتسمين . . وإنما مقصود الحديث أن هذه التسمة والتسمين ، من أحصاها دخل الجنة . فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها ، لا الإخبار بحصر الأسماء . ولهذا جاء في الحديث الآخر « أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم النيب عندك » . وقال القسطلاني ( ولما كانت معرفة أسماء الله تعالى وصفاته واستأثرت به في علم النيب عندك » . وقال القسطلاني ( ولما كانت معرفة أسماء الله تعالى وصفاته نوقيفية ، إنما تعلم من طريق الوحي والسنة ، ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ علمنا ، ومنتهى عقولنا ، وقد منعنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف في ذلك ، وإن جوزه المقل وحكم به القياس؛ ومنتهى عقولنا ، وقد منعنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف في ذلك ، وإن جوزه المقل وحكم به القياس؛ كان الخطأ في ذلك غيرهين ، والمخطى فيه غير معذور ، والنقصان عنه ، كاثريادة فيه ، غسير مرضى ) . من أحصاها : إظهر معانها ، مَنْ حفيظها . كما قاله البخارى وغيره من المحققين .

# « وَهُوَ وَتُرْ يُحِبُ الْوَتْرَ » ·

أخرجه البخارى فى : ٥٤ \_ كتاب الشروط : ٨١ \_ باب ما يجوز من الاشتراط . وفى : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٦٨ \_ باب لله مائة اسم غير واحد .

#### (٣) باب المزم بالدعاء ولا يقل إن شئت

١٧١٥ - حديث أنس رفي ، قال: قال رَسُول اللهِ عَلَيْنَةِ: « إِذَا دَعَا أَحَدُ كُمْ ، فَلْيَمْزِمِ الْمَسْئَلَةَ . وَلَا يَقُولَنَ : اللّٰهُمَ ا إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي . فَإِنّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ » .
 أخرجه البخارى في : ٨٠ - كتاب الدعوات : ٢١ - باب ليمزم المسئلة فإنه لا مكره له .

١٧١٦ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، أَنَّرَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ ، قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ اللهُمَّ ! اغْفِرْ لِي . اللهُمَّ ! ارْحَمْنِي ، إِنْشِئْتَ . لِيَمْزِمَ الْمَسْئَلَةَ ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ » . اللهُمَّ ! ارْحَمْنِي ، إِنْشِئْتَ . لِيَمْزِمَ الْمَسْئَلَةَ ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهِ لَهُ » . أخرجه البخارى في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات . ٢١ ـ باب ليمزم السئلة فإنه لا مكره له .

#### (٤) باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به

١٧١٧ - حديث أَنْسِ وَلَيْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيْكِ : « لَا يَتَمَنَّانَ أَحَدُ

<sup>=</sup> وهو وتر: الوتر الفرد. ومعناه في حق الله تعالى، الواحد الذي لاشريك له، ولا نظير. يحب الوتر: معناه تفضيل الوتر في الأعمال، وكثير من الطاعات. فجعل الصلاة خمساً، والطهارة ثلاثاً، والطواف سبعاً، والسمى سبعاً، ورمى الجمار سبعاً، وأيام التشريق ثلاثاً، والاستنجاء ثلاثاً. وكذا الأكفان. وفي الزكاة خمسة أوسق، وخمس أواق من الورق، ونصاب الإبل، وغير ذلك.

<sup>1</sup>۷۱٥ - فليعزم المسألة: قال الإمام النووى (قال العلماء: عزم المسئلة الشدة في طلمها ، والجزم من غير ضعف في الطلب ، ولا تعليق على مشيئة ونحوها . وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة ) . فإنه لا مستكره له : المراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهـ على الشيء ، فيخفف الأمر عليه ، ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه . وأما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك ، فليس للتعليق فائدة .

مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ . فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ ، فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي . وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .

أخرجه البخارى في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٣٠ ـ باب الدعاء بالموت والحياة .

١٧١٨ – حديث خَبَّابِ . عَنْ قَبْسِ ، قَالَ : أَتَبْتُ خَبَّابًا ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْهًا فِي بَطْنِهِ . فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ فَيَلِيْكُو نَهَا نَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ ، لَدَعَوْتُ بِهِ . اخرجه البخارى في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٣٠ ـ باب الدعاء بالموت والحياة .

(٥) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الله ، الله لقاءه الله ، الله عَنْ النَّبِيّ عَلَيْكِيُّهُ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاء الله ، الله عَنْ النَّبِيّ عَلَيْكِيُّهُ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاء الله ، أَحَبَّ الله ، كَرَهَ الله مُ لِقَاءَهُ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٤١ \_ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .

= من ضرّ أصابه: حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوى ، فإن وجد الضر الأخروى بأن خشى فتنة في دينه لم يدخل في النهى . وقال الإمام النؤوى ( فيه التصريح بكراهة تمنى الموت لفر نول به ، من مرض، أو فاقة ، أو محنة من عدو ، أو نحو ذلك من مشاق الدنيا . فأما إذا خاف ضرراً في دينه ، أو فتنة فيه ، فلا كراهة فيه . لمفهوم هذا الحديث وغيره . وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم ) . فليقل الخ : هذا يدل على أن النهى عن تمنى الموت مقيد بما إذا لم يكن على هده الصيغة . لأن في التمنى المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم . وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للمن في الحياة وغيراً لى ، وتوفني إذا كانت : عتبر في ( الحياة ) بقوله ( ما كانت ) لأنها حاصلة ، للقضاء . ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفني إذا كانت : عتبر في ( الحياة ) لم تقع بعد ، حسن أن يأتي بصينة الشرط . والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضرر دينيا أو دنيويا .

۱۷۱۸ — نهانا أن ندعو بالموت: الدعاء بالموت أخص من تمنى الموت، وكل دعاء تمن، من غير عكس.
۱۷۱۹ — قال الإمام النووى (معنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تسكون عندالنزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها . فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه ، وما أعد له ، ويكشف له عن ذلك . فأهل السمادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم . ويحب الله لفاءهم ، فيجزل لهم المطاء والكرامة وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه ، لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم ، أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ، ولا يريد ذلك بهم ، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم .

١٧٢٠ - حديث أبي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ ، أَحَبُّ اللهُ أَقَاءَهُ . وَمَنْ كَرَهَ لِقَاءَ اللهِ ، كَرَهَ اللهُ لِقَاءَهُ » ·

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كـةاب الرقاق : ٤١ ـ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .

# (٦) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى

١٧٢١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي ْ عَلَيْكِيْ : « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَ نِي. فَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. وَإِنْ قَدْرَ بِي فَي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. وَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خِيْرِ مِنْهُمْ . وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرِ ، تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ وَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي مَلا مِنْهُمْ . وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرِ ، تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ فِي مَلا مِنْهُمْ . وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرِ ، تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ فِي مَلا مِنْهُمْ . وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرِ ، تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ فِي مَلا مِنْهُمْ . وَإِنْ أَتَا لَى يَشْمِى ، أَتَبَيْتُهُ هَرُولَةً » . ذِرَاعًا ، تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ بَاعًا . وَإِنْ أَتَا لَى يَشْمِى ، أَتَبَيْتُهُ هَرُولَةً » . أخرجه البخارى في : ٩٧ - كتاب التوحيد : ١٥ - باب قول الله تعالى - ويحذركم الله نفسه - .

#### (٨) باب فضل مجالس الذكر

١٧٢٧ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ اللهِ مَا يَذْ كُرُونَ الله ، يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ اللهِ كُو مَ فَإِنْ وَجَدُوا قَوْمًا يَذْ كُرُونَ الله ، تَنَادَوْا : هَامُوْا ! إِلَى حَاجَتِكُمْ . قَالَ : فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّهَا هِ الدُّنِياَ . قَالَ : فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّهَا هِ الدُّنِياَ . قَالَ : فَيَحُفُونَهُمْ وَأَهُمْ مَنْهُمْ . مَا يَقُولُ عَبَادِي ؟ قَالُوا : يَقُولُونَ ، يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُحْمَدُونَكَ ، وَيُحْمَدُونَكَ ، وَيُحَمِّدُونَكَ ، وَيُحَمِّدُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيُحَمِّدُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيُحَمِّدُونَكَ ، وَيَعْمَدُونَكَ ، وَيُونَلُ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِ ، وَقَالَ : يَقُولُونَ ، لَوْ رَأُونَكَ كَانُوا ؛ يَقُولُونَ ، لَوْ رَأُونَكَ كَانُوا ؛ يَقُولُونَ ، لَوْ رَأُونَكَ كَانُوا ؛ يَقُولُونَ ، لَوْ رَأُونَكَ كَانُوا

۱۷۲۱ – انظر الحديث رقم ( ۱۷۱۳ ).

۱۷۲۲ — هلموا: أى تمالوا . فيحفونهم : يطوفون ويدورون حولهم . وقال الحافظ (أى يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين) . أعلم منهم : أى أعلم من الملائكة بحال الذاكرين. يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك : يقولون (سبحان الله والله أكبر والحمد لله ) . يمجدونك: أى يشرفونك ويعظمونك.

أَشَدُّ لَكَ عَبَادَةً ، وَأَشَدُّ لَكَ تَمْجِيدًا ، وَأَكْثَرَ لَكَ نَسْبِيحًا . قَالَ : يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالَ : يَسْفَلُونَكَ الجُنْبَة . قَالَ : يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ ، لَا وَاللهِ ! يَا رَبّ ! مَا رَأَوْهَا . قَالَ : يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ، كَانُوا مَا رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ، كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَة . قَالَ : فِمَ يَتَمَوّذُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ . قَالَ : يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَا وَاللهِ ! مَا رَأَوْهَا . يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ . قَالَ : يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهُ مُ أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . قَالَ : يَقُولُ مَلْكُ وَأَلْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٦٦ ـ باب فضل ذكر الله عز وجل .

<sup>=</sup> هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم: تعريف الخبر يدل على السكال. أى هم القوم كل القوم ، السكاماون فيا هم فيه من السمادة . فيكون قوله ( لا يشقى بهم جليسهم ) استئنافا لبيان الموجب . وفى هذه العبارة مبالغة فى ننى الشقاء عن جليس الذاكرين ، فلو قيل ( يسعد بهم جليسهم ) لسكا ن ذلك فى غاية الفضل . لكن التصريح بننى الشقاء أبلغ فى حصول المقصود. قال الإمام النودى . (قال القاضى عياض رحمه الله: وذكر الله تمالى ضربان : ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان ؟ أحدها ، وهو أرفع الأذكار وأجلها ، الفكر فى عظمة الله وجبروته وملكوته ، وآياته فى سمواته وأرضه . ومنه الحديث « خير الذكر ، الخفى » والمراد به هذا . والثانى ذكره بالقلب عند الأمر والنهى ، فيمتثل ما أمر به ، ويترك ما نهى عنه ، ويقف عما أشكل عليه . وأما ذكر اللسان مجردا ، فهو أضعف الأذكار ، ولسكن فيه فضل عظيم ، كا

# (٩) باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

١٧٢٣ – حديث، أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاهِ النَّبِيِّ ﷺ : « اللَّهُمَّ ! رَبَّنَا ! آيِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » .

أخرجه البخاري في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٥٥ \_ باب قول النبي عَلَيْكُ ربنا آننا في الدنيا حسنة.

#### (١٠) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء

١٧٢٤ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ، قَالَ : « مَنْ قَالَ لَا إِللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءِقَدِيرٌ . فِي كُلِّ يَوْمٍ ، إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءِقَدِيرٌ . فِي كُلِّ يَوْمٍ ، إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءِقَدِيرٌ . فِي كُلِّ يَوْمٍ ، مِائَةً مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّكَةٍ ، مِائَةٌ مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّكَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، حَتَّى مُعْسِى . وَلَمْ تَأْتِ أَحَدُ مِلْ أَحَدُ مِلْ أَحَدُ مِلْ أَحَدُ مِلْ أَحَدُ مِلْ أَحَدُ مِلْ قَلْكَ » .

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ١١ \_ باب صفة إبليس وجنوده .

ابن كثير: الحسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة: قال الحافظ في الفتح (قال الشبخ عماد الدين ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوى ؟ من عافية ، ودار رحبة ، وزوجة حسنة ، وولد بار ، ورزق واسع ، وعلم نافع ، وعمل صالح، ومركب هني ، وثناء جميل. وغير ذلك مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا . وأما الحسنة في الآخرة ، فأعلاها دخول الجنة ، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في المرصات ، وتيسير الحساب ، وغير ذلك من أمور الآخرة ) . وقنا عذاب النار : قال القسطلاني (قنا ، مما حذفت منه فاؤه ولامه ، لأنه من وقي بقي وقاية . أما حذف فائه فبالحمل على المضارع لوقوع الواو بين ياء وكسرة . وأما حذف لامه فلا أن الأمر جار مجرى الفمل المصارع المجزوم ، وجزمه بحذف حرف العلة ، فكذلك الأمم منه . فوزن (قنا ) (عنا ) والأصل (اوقنا ) ملما حذف الفاء استغنى عن همزة الوصل فحذف ) وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضى تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات . قال الحافظ (أو العفو محضا ) .

١٧٢٤ — كانت له عدل عشر رقاب: أي مثل ثواب إعتاق عشر رقاب . حرزا: أي حصنا . =

أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٦٥ ـ باب فضل التسبيح .

١٧٢٦ - حديث أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ : « مَنْ قَالَ عَشْرًا ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحُمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كَـلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَـةً مِنْ وَدِ إِسْمَاءِيلَ » .

إخرجه البخارى في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٦٤ \_ باب فضل التمليل .

١٧٢٧ – حديث أبي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِلَةِ، قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، عَقِيلَةِ وَالنَّبِيِّ عَلَيْكِلَةِ وَالنَّبِ عَلَيْكِلَةِ وَالنَّبِ عَلَيْكِلَةِ وَالنَّهِ وَالْمَانِ اللهِ الْمَظِيمِ ، سَبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدُهِ ». تَقْيَلُمَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْلَٰنِ : شُبْحَانَ اللهِ الْمَظِيمِ ، سَبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدُهِ ». أخرجه البخارى في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٦٥ ـ باب فضل النسبيح .

<sup>=</sup> قال الإمام النوى ( وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر الذكور في هذا الحديث لمن قال هذا المتهليل مائة مرة في يومه . سواء قالها متوالية أو متفرقة في السياس . أو بعضها أول النهار وبعضها آخره . لحكن الأفضل أن يأتى بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره ) .

۱۷۲۵ — سبحان الله و بحمده : الواو للحال ، أى سبحان الله متلبسا بحمدى له ، من أجل توفيقه لى للتسبيح . خطاياه : التي بينه وبين الله .

الكلام - قال الحافظ فى الفتح (قال الطببي: الخفة مستمارة للسمولة شبه سمهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بمض المحمولات ، فلا يشق عليه . فذكر المشبه وأراد المشبه به . وأما الثقل فعلى حقيقته . لأن الأعمال تتجسم عند الميزان . والخفة والسمهولة من الأمور النسبية . وفى الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر ، وتحريض على ملازمته . لأن جميع التكاليف شاقة على النفس وهذا سمهل ، ومغ ذلك يثقل في الميزان ، كما تثقل الأفعال الشاقة ، فلا ينبغى القفريط فيه ) .

#### (١٣) باب استحباب خفض الصوت بالذكر

١٧٢٨ – حديث أبي مُوسَى الْأَشْعَرَى وَنَيْ ، قَالَ: لَمَّا عَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادِ فَرَفَمُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْمِيرِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادِ فَرَفَمُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْمِيرِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهِ إِلهَ إِلَّا اللهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : «ارْبَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ . إِنَّا لَهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِللهَ إِلَّا اللهُ عَلَى الله عَلَيْكِيدٍ . فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلا فُوتَ إَلَا بِاللهِ . وَأَنَا أَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلا فُوتَ اللهِ إِللهِ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أخرجه البخارى في : ٦٤ \_ كتاب المنازى : ٣٨ \_ باب غزوة خيبر .

١٧٢٩ – حديث أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْنِ : عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي . قَالَ : « قُلِ اللَّهُمَّ ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَيْبِرًا، وَلَا يَفْفِرُ الذُّنُوبَ

۱۷۲۸ — أشرف الناس على واد: أشرف المكان علاه. وأشرف عليه ، اطلع عليه من نوق . اربعوا على أنفسكم : أى الزموا شأنكم ولا تمجلوا . وقيل معناه كفوا أو ارفقوا . ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة الخ : قال الإمام النووى ( قال العلماء : سبب ذلك أنها كلة استسلام وتفويض إلى الله تمالى ، واعتراف بالإذعان له ، وإنه لا صانع غيره ولا راد لأمره . وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر . ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة ، وهو ثواب نفيس . كما أن الكنز أنفس أموالحم . قال أهل اللغة : الحول : الحركة والحيلة ، أى لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى . وقيل ممناه لا حول في دفع شر ، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله . وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ، ولا قوة على طاعته إلا بمونته . وحكى هذا عن ابن مسعود رضى الله عنه . و كله متقارب . قال أهل اللغة : ويعبر عن هذه الحكلمة بالحوقلة والحولقة . وبالأول جزم الأزهرى والجمور . وبالثاني جزم الجوهرى ) . ويعبر عن هذه الحكلمة بالحوقلة والحولقة . وبالأول جزم الأزهرى والجمور . وبالثاني جزم الجوهرى ) . المحتل المتوجب المقوبة .

إِلَّا أَنْتَ . فَأَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ » . أَخْرَجُهُ البَخَارِي فَي : ١٠ \_ كَتَابُ الأَدَانُ : ١٤٩ \_ باب الدعاء قبل السلام .

• ١٧٣٠ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، أَنَّ أَبا بَكْرِ الصَّدِّينَ وَقَيْ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ بَنِ عَمْرُو ، أَنَّ أَبا بَكْرِ الصَّدِّينَ وَقَيْ ، قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللهُ الل

أخرجه البخارى فى : ٩٧ ـ كتاب التوحيد : ٩ ـ باب قول الله تعالى ـ وكان الله سميماً بصيراً ـ . (١٤) باب التعوذ من شر الفتن وغيرها

١٧٣١ – حديث عَائِشَة وَ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَفَتِنْدَةِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمَذَابِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمَدَّ فَتِنْدَةِ الْفَنِي ، وَمَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمَذَابِ النَّهُمَّ ! الْفَهْمَ ! إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فَتِنْدَةِ الْمَسِيَّجِ الدَّجَالِ . اللَّهُمَّ ! اغْسِلْ وَشَرِّ فَتِنْدَةِ الْمَسِيَّجِ الدَّجَالِ . اللَّهُمَّ ! اغْسِلْ وَشَرِّ فَتِنْدَةِ الْمَسِيَّجِ الدَّجَالِ . اللَّهُمَّ ! اغْسِلْ وَشَرِّ فَتِنْدَةِ الْمَسِيَّةِ النَّاقِ بَ اللَّهُمَّ ! اللَّهُمَّ ! الْمُعَلِقِ مِنَ الخَطَايا ، كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبُ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

= منفرة: أى عظيمة لا يدرك كنهها. من عندك: تتفضل بها على ، لا تسبب لى فيها بعمل ولا غيره. إنك أنت النفور الرحيم: في هاتين الصفتين مقابلة حسنة ، فالنفور مقابل لقوله ( اغفر لى ) والرحيم مقابل لغوله ( ارحمني ) .

۱۷۳۱ — وفتنة النار: بسؤال الخزنة ، على سبيل التوبيخ ، وفتنة القبر: بسؤال منكر ونكير ، مع الخوف ، وشر فتنة النبى : من البطر والطفيان ، والتفاخر به وصرف المال فى الماصى ، وشر فتنة الفقر : المراد الفقر المدقع ، لأنه الذى يخاف من فتنته ، كسد الفنى ، والتذلل له بما يتدنس به عرضه ، وينثلم به دينه ، وتسخطه وعدم رضاه بما قسم الله له ، إلى غير ذلك مما يذم فاعله ويأثم عليه . السيح الدجال: سمى مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة . فعيلا بمعنى مفعول ، أو لأنه يمسح الأرض ، يقطمها فى أيام معلومة ، بمعنى فاعل . والبرد: حب النهام لما قال فى السكواك (العادة أنه إذا أريد المبالغة فى النسل ، ينسل بالماء الحار ، لا البارد ) قال الخطابي (هذه أمثال لم يرد بها أعيانها ، بل التأكيد فى القطهير ، والمبالغة فى محوها . والثابح والبرد ماءان مقصوران على الطهارة ، لم تمسمهما الأيدى ، ولم يمهمهما والاستعال . فكن ضرب الثل بهما أوكد فى المراد ) .

أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٤٦ ـ باب التموذ من فتنة الفقر .

# (١٥) باب التعوذ من العجز والكسل وغيره

١٧٣٢ – حديث أنس بن مَالِك و ، قَالَ : كَانَ رَبِي اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ ا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتِنْدَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » .

أُخْرَجُهُ البخاري في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٣٨ \_ باب التموذ من فقية الحيا والمات.

(١٦) باب في التموذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره

وَدَرَكَ الشَّقَاء، وَسُوءِ الْقَضَاء، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٢٨ ـ باب النموذ من جهد البلاء .

= والمأثم : أى ما يأثم به الإنسان . أو هو الإثم نفسه . وضعاً للمصدر موضع الاسم . والمغرم : الدين فيما لا يجوز أو فيما يجوز ثم يمجز عن أدائه . فأما دين احتياجه وهو قادر على أدائه ، فلا استعادة منه . والأول حق الله ، والثاني حق العباد .

معرف القلب. والهرم: إقصى الكبر. فتنة المحيا: هم التثاقل، والفتور، والتوانى عن الأمر. والجبن: ضمف القلب. والهرم: إقصى الكبر. فتنة المحيا: مما يعرض للإنسان فى مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها، وجهالاتها، وأعظمها، والعياذ بالله، أمر الخاتمة عند الموت. والمات: أى وفتنة المات. قيل المراد الفتنة قبل الموت، وأضيفت إلى الموت لقربها منه. وحينئذ تسكون فتنة المحيا قبل ذلك. والحيا والمهات مصدران مجروران بالإضافة. على وزن مفعل. ويصلحان للزمان والحكان والصدر.

۱۷۳۳ — جهد البلاء: الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتشق عليه ، بحيث يته في فيهما الموت ، ويختاره عليها . وعن ابن عمر (جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال) . ودرك الشقاء: الدرك : اللحاق والوصول إلى الشيء . والشقاء الهلاك . وقد يطلق على السبب المؤدى إلى الهلاك. وسوء القضاء: مايسوء الإنسان ويوقعه في المكروه . ولفظ (السوء) ينصرف إلى المقضى عليه ، دون القضاء .

# (١٧) باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع

١٧٣٤ – حديث الْبَرَاء بن عَازِب قَالَ النّبي عَلَيْلَةٍ : « إِذَا أَتَهْتَ مَضْجَمَكَ ، فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَجِعٌ عَلَى شَقِّكَ الْأَبْعَ وَلَيْ اللّهُمَّ ! إِنِّى أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْنَكَ . وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْنَكَ . وَأَلْجَأْتُ طَهْرِى إِلَيْنَكَ . رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْنَكَ . وَوَصْتُ أَمْرِى إِلَيْنَكَ . وَأَلْجَأْتُ طَهْرِى إِلَيْنَكَ . رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْنَكَ . لَا اللّهُمَّ ! آمَنْتُ بِكَتَابِكَ الّذِي أَنْزَاتَ . وَبِنَبِيِّكُ لَا مَنْجًا مِنْكَ إِلّا إِلَيْنَكَ . اللّهُمَّ ! آمَنْتُ بِكَتَابِكَ الّذِي أَنْزَاتَ . وَبِنَبِيِّكُ اللّهِ عَلَيْكِ مَنْ لَيْلَتِكَ ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ . وَاجْمَلْهُمُّ الْجِرَ مَا تَشَكَلَمُ بِهِ ». اللّهُمَّ اللّهُ مَّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُ مَا اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِى أَنْزَاتَ » قَالَ ، فَرَدَذْتُهَا عَلَى النّبِي عَلَيْكُ ، فَلَمّا بَلَغْتُ « اللّهُمُّ الآمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي أَنْزَاتَ » قَالَ ، فَرَدَذْتُهَا عَلَى النّبِي عَلَيْكُ ، فَلَمّا بَلَغْتُ « اللّهُمُّ الآمَنْتُ بِكَتَابِكَ الّذِي أَنْزَاتَ » قَالَ ، فَرَدَذْتُهَا عَلَى النّبِي عَلَيْكُ ، فَلَمّا بَلَغْتُ « اللّهُمُّ الآمَنْتُ بِكَتَابِكَ الّذِي أَنْزَاتَ » قَالَ ، « لَا . وَبَدِيْدُكَ الّذِي أَرْسَلْتَ » .

أخرجه البخارى في : ٤ \_ كتاب الوَّضوء : ٧٥ \_ باب فضل من بات على الوضوء .

١٧٣٤ — إذا أتيت مضجمك: أي إذا أردتأن تأتي. أسلمت وجهي إليك: معني أسلمت استسلمت، ووجهمي أىذاتي . أي سلمتها لك ؟ إذ لاقدرة لي ولا تدبير على جلب نفع ولا دفع ضرر ، فأمرها مفوض إليك تفعل بها ما تريد . واستسلمت لما تفعل ، فلا اعتراض عليك فيه . أو معنى الوجه القصد والعمل الصالح. ولذا جاء في رواية « أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك » فجمع بينهما ، فدل على تغايرها . وفوضت أمرى إليك : أي سلمته . ألجأت ظهري إليك : أي توكات عليك ، واعتمدتك في أمرى كله، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى مايسنده. رغبة ورهبة إليك: أي رغبة في رفدك وثوابك؟ ورهبة أى خوفاً ، من غضبك ومن عقابك . قال ابن الجوزى أسقط ( من ) مع ذكر الرهبة ، وأعمل ( إلى ) مع ذكر الرغبة ، وهو على طريق الاكتفاء كقول الشاعر \* وزجيجن الحواجب والعيونا \* والعيون لا تُرجح . وأحكن لما جمهما في نظم ، حمل أحدها على الآخر في اللفظ. لاماجأ ولا منجا منك إلا إليك: أصل ملجأ بالهمز ، ومنجا بنير همز . ولكن لما جما ، جاز أن يهمزا للازدواج، وأن يترك الهمز فيهما ، وأن يهمز المهموز ويترك الآخر . فهذه ثلاثة أوجه ، ويجوز التنوين مع القصر ، فتصير خمسة . قال المكرماني ، هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في ( منك ) و إن كانا ظرفين، فلا . إذ اسم المكان لا يعمل. وتقديره لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك ، ولا منجا منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت : يحتمل أن يريد به القرآن ، ويحتمل أن يريد اسم الجنس، فيشمل كل كتاب إنزل. على الفطرة: أى على الدين القويم ، ملة إبراهيم . فإنه عليه السلام ، أسلم واستسلم . قال الله تمالى عنه ــ جاء ربه بقلب سليم \_ ، وقال عنه \_ أسلمت لرب العالمين \_ . ١٧٣٥ – حديث أبي هُرَيْرَة . قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ وَلِيَّالَةِ : « إِذَا أَوَى أَحَدُكُم ْ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ . فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ . ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ أَمْسَكُ، رَبِّ! وَضَمْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ. إِنْ أَمْسَكُمْتَ نَفْسِي، فَأَرْحَمْهَا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَأَحْفَظُمْ ا بِمَا تَحْفَظُمْ ا بِمَ الصَّالِحِينَ ».

أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ١٣ ـ باب حدثنا أحمد بن يونس .

(۱۸) باب التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل

١٧٣٦ – حديث ابن عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةِ كَانَ يَقُولُ : « أَعُوذُ بِمِزَّ تِكَ الَّذِي لَا يَعُوتُ اللهِ إِلَّا أَنْتَ. الَّذِي لَا يَعُوتُ، وَالْإِنْسَ يَعُوتُونَ » .

٥ ١٧٣ - بداخلة إذاره: الداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه ، وقال صاحب النهاية (إنما أمر بداخلته دون خارجته لأن المؤتزر يأخد طرف إذاره بيمينه وشماله ، ويلصق ما بيمينه فوق الأخرى ، بيمينه وشماله ، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى ، فتي عاجله أمر ، أو خشى سقوط إزاره ، أمسكه بشماله ، ودفع عن نفسه بيمينه ، فإذا صار إلى فراشه ، في عاجله أمر ، أو خشى سقوط إزاره ، أمسك بشماله ، ودفع عن نفسه بيمينه ، فإذا صار إلى فراشه ، فل إزاره ، فإنه يحل بيمينه خارج الإزار ، وتبق الداخلة مملقة ، وبها يقع النفض ) . ما خلفه عليه: أى ما حدث بعده فيه . إن أمسكت نفسي فارحها : الإمساك كناية عن الموت ، فالرحمة أو المنفرة تفاسبه ، وإن أرسلتها فاحفظها : الإرسال كناية عن استمرار البقاء ، والحفظ يفاسبه . بما تحفظ به الصالحين : قال الطبي (هذه الباءهي مثل الباء في قولك كتبت بالقلم ، وما مبهمة ، وبيانها ما دلت عليه صلمها ) . وجهلي : الجهل ضد العلم ، وإسرافي في أمرى كله : الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء . خطاياى وعمدى: وجهلي : الجهل ضد العلم ، وإسرافي في أمرى كله : الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء . خطاياى وعمدى: الحطايا جم خطيئة ، وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام ، فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ وعن عمد أو هو من عطف أحد العامين على الآخر . وكلذلك عندى : أى موجود، أو ممكن = عن خطأ وعن عمد أو هو من عطف أحد العامين على الآخر . وكلذلك عندى : أى موجود، أو ممكن = عن خطأ وعن عمد أو هو ومن عطف أحد العامين على الآخر . وكلذلك عندى : أى موجود، أو ممكن =

مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ . وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ . أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

أخرجه البخارى فى: ٨٠ - كتاب الدعوات: ٢٠ - باب قول النبى تلطي اللهم اغفر لى ماقد مت و ما اخرت.

١٧٣٨ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، كَانَ يَقُولُ: « لَا إِللهَ وَحْدَهُ . أَعَزَّ جُنْدَهُ . وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . فَلَا شَيْء بَعْدَهُ ».

إلّا الله وَحْدَهُ . أَعَزَّ جُنْدَهُ . وَ نَصَرَ عَبْدَهُ . وَعَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . فَلَا شَيْء بَعْدَهُ ».

أخرجه البخارى فى : ٦٤ - كتاب المفازى : ٢٩ - باب غزوة الخندق وهى الأحزاب .

# (١٩) باب التسبيح أول النهار وعند النوم

١٧٣٩ - حديث على ، أَنَّ فَاطِمَةً ، عَلَيْهَا السَّلَامُ ، شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا. فَأَ تَعَلِيْهُ السَّلَامُ ، شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا. فَأَ تَعَلِيْهُ السَّيْمُ وَيَعَلِيْهُ ، وَالْمَهُ ، فَأَخْبَرَتُهُ الْمَالَمَةُ عَجِيء فَاطِمَةً . كَفَاء النَّبِي وَيَعِلِيْهُ ، إِلَيْنَا ، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا. النَّبِي وَيَعِلِيْهُ ، إِلَيْنَا ، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا. فَذَهُ مَبْتُ لِأَنُومَ ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْنَنَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي. فَذَهُ مِنْ اللهُ عَلَى مَكَانِكُمَا فِي إِذَا أَخَذُ تُعَامَضَاجِهَ مَكَانُكَ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي. وَقَالَ: «أَلا أَعلَمُ كُمَا خَيْرًا مِمَّا اللهُ عَلَى مَكَانِكُمَا فَي الْإِذَا أَخَذُ ثُمَامَضَاجِهَ مَكَانُك بَرَّا أَرْبَعَا أَرْبَعَا أَرْبَعَا أَرْبَعَا أَرْبَعَا أَوْبَعَا أَلْكُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>=</sup> أنت المقدم وأنت المؤخر: يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه. ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه.

1۷۳۸ — و نصر عبده: أى النبي عَلَيْكُم. و غلب الأحزاب: أى قبائل السكفار المتحزبين عليهم، الذين جاءوا من مكة وغيرها يوم الخندق. وحده: أى من غير قتال الآدميين، بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. فلا شيء بعده: أى جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده كالمعدم. أو المراد أن كل شيء يفني وهو الباق، فهو بعد كل شيء فلا شيء بعده. كما قال تعالى \_ كل شيء هالك إلا وجهه \_ .

۱۷۳۹ — ماتلق من أثر الرحا: في يدها. فانطلقت: إليه برات في طمة تسأله خادماً. على مكانكا: الزما مكانكا . تكبرا: بحذف النون ، للتخفيف . وتسبحا: بحذف النون ، للتخفيف . وتحدا: بحذف النون ، للتخفيف . قال القسطلاني (قال ابن تيمية: فيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء . لأن فاطمة رضى الله عنها شكت النعب من العمل فأحالها على الله على ذلك . فهو خير اسكما من خادم: قال عياض ( معنى الخيرية أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا ) .

# (٢٠) باب استحباب الدعاء عند صياح الديك

١٧٤٠ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي وَلِيلِيِّةٍ ، قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ ، فَاسَأْلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا . وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ ، فَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا » .

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ١٥ \_ باب خير مال المسلم غنم يتبع بهاشعف الجبال.

#### (۲۱) باب دعاء الكرب

١٧٤١ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيِّ ، كَانَ يَقُولُ ، عِنْدَ الْكَرْبِ : « لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ ، رَبُّ الْمَرْشِ الْمَطْيمِ . لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ ، رَبُّ الْمَرْشِ الْمَطْيمِ . لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ ، رَبُّ المَّرْشِ الْمَرْشِ الْمُرْسِ الْمَرْشِ الْمَرْشِ الْمَرْشِ الْمَرْسُ اللهُ الل

أخرجه البخاري في : ٨٠ \_ كـةاب الدعوات : ٢٧ \_ باب الدعاء عند الــكرب .

• ١٧٤٠ – الديكة : جمع ديك ، ويجمع فى القلة على أدياك ، وفى الكثرة على ديوك وديكة . وأعظم مافى الديك من الخواص العجيبة ممرفة الأوقات الليلية ، فيقسط فى أصواته عليها تقسيطا لا يكاد ينادر منه شيئاً . سواء طال الليل أو قصر . ويوالى صياحه قبل الفجر وبعده . الحمار : جمعه حمير وحمر وأحمرة . من الشيطان : أى من شره وشر وسوستة .

الدى الدى لا شيء يعظم عليه. أو المطلق البالغ أقصى مراتب العظمة الذى لا يتصوره عقل ولا يحيط بكنهه بصيرة . الحليم: الذى يؤخر العقوبة مع القدرة . أو الذى لا يستفزه غضب ولا يحمله غيظ على استمجال العقوبة والمسارعة إلى الانتقام رب العرش العظيم: صفة للعرش، ووصف العرش بالعظيم خلق الله مَطافا لأهل السهاء، وقبلة الدعاء . ورب العرش العكريم: وصف العرش بالكرم لأن الرحمة تنزل منه ، أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين . قال القسطلاني ( وقد صدر هذا الثناء بذكر الرب، ليناسب كشف الكرب ، لأنه مقتضى التربية . ووصف الرب تعالى بالعظمة والحلم ، وها صفتان مستلزمتان لدكال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز . ووصفه بكال ربوبيته الشاملة للعالم العلوى والسفلي والعرش، الذي هو سقف المخاوقات وأعظمها . وحلمه يستلزم كال رحمته وإحسانه إلى خلقه . فعلم القاب ومعرفته بذلك يوجب عبته وإجلاله و توحيده ، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والنم . ح

(٢٥) باب بيان أنه يستجاب الداعى ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لى ١٧٤٢ — حديث أبي هُرَيْرة ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ عَيَّكِلَةٍ قَالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ بَعْجَلْ . يَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي » .

أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كيماً ب الدعوات : ٢٧ ـ باب يستجاب للمبد ما لم يمجل .

(٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء

١٧٤٣ – حديث أَسَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْنِ ، قَالَ : « قُمْتُ عَلَى بَابِ الجُنَّةِ ، فَكَانَ

= فإذا قابلت يين ضيق الكرب وسمة هذه الأوصاف التي تضمنها هـذا الحديث ، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق ، وخروج القلب منه إلى سمة البهجة والسرور . وإنما يصدق هـذه الأمور من أشرقت فيه أنوارها ، وباشر قلبه حقائقها . وقال الإمام النووى (هو حديث جايل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال الطبرى: كان السلف يدعون به ويسمو نه دعاء الكرب وقال الحافظ في الفتح (قال ابن بطال :حدثني أبو بكر الرازى، قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث . وهناك شبخ يقال له أبو بكر بن على عليه مـدار الفتيا . فسُعي به عند السلطان ، فسُجن . الحديث . وهناك شبخ يقال له أبو بكر بن على عليه مـدار الفتيا . فسُعي به عند السلطان ، فسُجن . فرأيت الذي عليه في المنام ، وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح ، لا يفتر . فقال لي النبي عليه في يدءو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخارى ، حتى يفرج الله عنه » قال : فأصبحت ، لأبي بكر بن على يدءو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخارى ، حتى يفرج الله عنه » قال : فأصبحت ، فذعا به ، فلم يكن إلا قليلاحتي أخرج ) .

١٧٤٧ — يستجاب: من الاستجابة بممنى الإجابة قال الشاعر \* فلم يستجبه عند ذاك مجيب \* لأحدكم: أى يجاب دعاء كل واحد منكم ، إذ المفرد المضاف يفيد العموم ، على الأصح ، قال القسطلاني (قال المظهرى: من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه لأن الدعاء عبادة ، حصات الإجابة أو لم تحصل ، فلا ينبغى للمؤمن أن يمل من العبادة ، وتأخيرُ الإجابة ، إما لأنه لم يأت وقتها ، فإن لكل شيء وقتا ، وإما لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنيا ليعطى عوضه في الآخرة ، وإما أن يؤخر القبول ليلح ، ويبالغ في ذلك ، فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء .معما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار ، ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له . ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له).

- \VET

عَامَّةَ مَنْ دَخَلَماَ الْمَسَاكِينُ. وَأَصْحَابُ الجُدِّ مَعْبُوسُونَ. غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ، قَدْأُمِرَ بِيمْ إِلَى النَّارِ. وَقَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَماَ النِّسَاءِ».

أخرجه البخاري في : ٦٧ ـ كـقاب النـكاح : ١٧ ـ باب ما يتقي من شؤم المرأة .

١٧٤٤ - حديث أَسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ وَقَفَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، قَالَ : « مَا تَرَكُتُ بَعْدِي فِيْنَا لَهُ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ ، مِنَ النِّسَاء » ·

أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح : ١٧ \_ باب ما يتقي من شؤم المرأة .

= التَجدّ : قبل المراد به أصحاب البيخت في الدنيا ، والغنى والوجاهة بها . وقبل المراد أصحاب الولايات. عبوسون : على باب الجنة للحساب . غير أن أصحاب النار قــــد أمر بهم إلى النار : معناه من استحق من أهل الغنى النار ، بكفره أو معاصيه . فإذا عامة من دخلها النساء : ( إذا ) هي الفجائية . و ( عامة من دخلها ) مبتدأ ، خبره ( النساء ) .

ويشهد لذلك قوله تمالى \_ زين للناس حب الشهوات من النساء : فالفتنة بهن أشد من الفتنة بغيرهن ويشهد لذلك قوله تمالى \_ زين للناس حب الشهوات من النساء \_ فجمل الأعيان التى ذكرها ، شهوات . حين أوقع الشهوات أولا مبهما . ثم بينها بالمذكورات . فعلم أن الأعيان هى عين الشهوات . فكأنه قيل : ذين حب الشهوات التى هى النساء . فجر د من النساء شىء يسمى شهوات . وهى نفس الشهوات . كأنه قيل : هذه الأشياء خلقت الشهوات والاستمتاع بها لا غير . لكن المقام يقتضى الذم . ولفظ الشهوة عند العارفين مسترذل . والتمتع بالشهوة نصيب البهائم . وبدأ بالنساء قبل بقية الأنواع ، إشارة إلى أنهن الأسل في ذلك . وتحقيق كون الفتنة بهن أشد ، أن الرجل يحب الولد لأجل المرأة . وكذا يحب الولد الذي أمه بطلاق أو وفاة ، غالبا . وقد وكذا يحب الولد الذي أمه بطلاق أو وفاة ، غالبا . وقد قال بالمعد في قوله تمالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم ـقال: تحمل الرجل على قطيمة الرحم أو ممصية ربه ؛ فلا يستطيع من حبه إلا الطاعة . وقال بمض الحكم الناساء شر كامن، وأشر ما فيهن عدم الاستنفاء عنهن . ومع أنهن ناقصات عقل ودين، يحمل الرجل على تماطى ما فيد نقص المقل والدين ؛ كشنله عن طلب أمور الدين ، وحمله على النهالك على أطلب الدنيا ، وذلك أشد الفساد . اه قسطلانى .

# (٧٧) بابّ قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال

المُعْمَ الْمَطَّرُ . فَدَخُلُوا فِي غَارِ فِي جَبَلِ فَالْخُطَّتُ عَلَيْمِ صَخْرَةٌ . قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَّرُ . فَدَخُلُوا فِي غَارِ فِي جَبَلِ فَالْخُطَّتُ عَلَيْمِ صَخْرَةٌ . قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَّرُ . فَدَخُلُوا فِي غَارِ فِي جَبَلِ فَالْخُطَّتُ عَلَيْهِمْ وَفَالَ أَحَدُهُمْ : اللّهُمَّ ا إِنِّى كَانَ لِي أَبُوانِ ، فَسَيْخَانِ كَبِيرَانِ . فَسَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ، ثُمَّ أَجِئُ فَأَحْلُبُ فَأَجِئُ بِالْحِلَابِ، فَا آتِي بِهِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ . ثُمَّ أَسْقِ الصَّبْيَةَ ، وَأَهْلِي وَامْرَأَ تِي . فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً ، فَجَنَّتُ فَإِذَا هُمَا أَبُونَ عَنْدَ رَجْلَى . فَأَجِئُ بَاللّهُمَّ اللّهُمَّ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ رَجْلَى . فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ الْبَعْمَ الْفَجْرُ . اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ تَعْنَمُ مُ وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ وَهُ فِكَ ، فَأَنْ اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ تَعْنَمُ مُ وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ وَهُ فِكَ ، فَأَنْ أَنْ كَنْتَ أُوقِظَهُمْ اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ تَعْنَمُ مُ وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ فَمُ مُ مَنَّا فَرْجَةً ، نَرَى مِنْهَ السَّمَاءِ فَالَ : فَقُرْجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ أَوْفِيلُ اللّهُمُ السَّمَاءِ فَالَ : فَقُرْجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ أَوْدِ مَ عَنَّا فُرْجَةً ، نَرَى مِنْهَ السَّمَاءِ فَالَ : فَقُرْجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ ا إِنْ كُنْتَ أَوْدِ مَنْ بَنَاتِ عَمِّى ، كَأَشَدُ مَا مُيْحِبُ الرَّجُكُ النَّسَاءِ . فَقُرْ جَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَوْدُ اللّهُمُ الرَّهُ مِنْ بَنَاتٍ عَمِّى ، كَأَشَدُ مَا مُيْحِبُ الرَّجُولُ النَّسَاءِ . فَالْ الْقَعْرُ مَا مُعَلِي الرَّجُولُ اللّهُمُ الرَّهُ مِنْ بَنَاتٍ عَمِّى ، كَأَشَدُ مَا مُجْوِلُ الرَّهُ مَلَ السَّهُ السَّهُ السَاءً . اللّهُمُ اللّهُ مَنْ السَّهُ السُلَقُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

المارا النهم المارا النقب في الجبل. فأمحطت عابهم صخرة: أي على باب غارهم اللهم إلى كان له أبوان: (اللهم) على بابها في النداء . وقد ترد بمعني تحقق الجواب كمن يسأل آخر عن شيء . كأن يقول شيئاً ثم يستثني منه ، يقول رأيت زيدا ؟ فيقول اللهم نعم . وقد ترد أيضا لمندرة المستشنى . كأن يقول شيئاً ثم يستثني منه ، فيقول اللهم إلا إن كان كذا . وقال القسطلاني (كأنه ينادى الله تعالى مستشهدا على ما قال من الجواب) . أبوان: أب وأم فغلب في التثنية . أخرج فأرعى : أك أخرج إلى الرعى فأرعى غنمى . بالحلاب : الإناء الذي يحلب فيه ، ومراده هنا اللبن المحلوب فيه .أبوى : أصله أبوان لى ، فلما أضافه إلى ياء المتحكم سقطت النون وانقصب على الفعولية ، قلبت إلى التثنية ياء ، وأدغمت الياء في الياء . الصبية : جمع صبى . وأهلى النون وانقصب على الفعولية ، قلبت إلى التثنية ياء ، وأدغمت الياء في الياء . الصبية : جمع صبى . وأهلى وامرأتي : المراد بالأهل هنا الأقارب ، كالأخ والأخت . فلا يكون عطف امرأتي على أهلى من عطف الشيء والمرأتي : المراد بالأهل هنا الأقارب ، كالأخ والأخت . فلا يكون عطف امرأتي على أهلى من عطف الشيء وشانهما . ابتفاء وجهك : أي طلبا لمرضاتك . وانقصاب (ابتفاء) على أنه مفعول له . أي لأجل البناء وجهك ، أي ذائك . فافرج : طلب ومعناه الدعاء ، من باب نصر ينصر . كأشد ما يحب الرجل النساء : وجهك ، أي ذائدة ، أو أراد تشبيه محبته بأشد الحبات .

<sup>=</sup> لاتفال ذلك منها حتى تعطيها مائة ديفار: كان مققضى السياق أن يقال لا تفال ذلك منى حتى تعظينى، لكفه من الالتفات. فسميت فيها: أى فى المائة ديفار. لا تفض الخاتم: كفاية عن إذالة بكارتها. إلا بحقه: أى لا ترل البكارة إلا بالذكاح الصحيح الحسلال. بفرق: مكيال يسع ثلاثة آسع. فكشف عنهم: أى كشف الله عنهم باب الفار. قال الإمام الفووى (وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين، وفضل خدمتهما وإيثارها عمن سواها من الأولاد والزوجة وغيرهم. وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحدودة عليها، والهم بفعلها. وفيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة، والساحة في المعاملة).

# ٤٩ – كتاب التوبة ١٧٤١ – ١٧٤١) حدبث

#### (١) باب في الحض على التوبة والفرح بها

١٧٤٦ — تقدم هذا الحديث رقم ( ١٧١٣ ) فانظر هناك شرحه .

۱۷٤٧ — لله أفرح: إطلاق الفرح في حق الله مجازى عن رضاه. قال الخطابي: معنى الحديث أن الله أرضى بالتيوبة وأقبل لها . والفرح الذي يتمارفه العاس بينهم غير جائز على الله . وهو كقوله تمالى \_ كل حزب بما لديهم فرحون \_ أى راضون . وقال ابن فورك : الفرح في اللغة السرور ، ويطلق على البطر ، ومنه \_ إن الله لا يحب الفرحين \_ وعلى الرضا، فإن كل من يسر بشيء ويرضى به ، يقال في حقه فرح به . وقال ابن أبي جمرة : كنى ، عن إحسان الله للقائب و تجاوزه عنه ، بالفرح . لأن عادة الملك، إذا فرح بفمل أحد، أن يبالغ في الإحسان إليه . وقال الإمام النووى (قال العلماء: فرح الله تمالى هو رضاه . وقال المازرى: الفرح ينقسم على وجوه . منها السرور ، والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به . فالمراد هنا أن الله تمال يرضى توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة ، فعبر عن الرضا بالفرح ، تأكيدا لمنى الرضا في نفس السامم ، ومبالغة في تقريره . وبه مهلكة : أى يهلك من حصل فيها . أى يهلك سالكها . أو هى موضع خوف الهلاك . وقد ذهبت راحلته : غرج في طلمها .

وَالْعَطَشُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ، قَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي. فَرَجَعَ ، فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ».

أخرجه البخاري في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٤ \_ باب التوبة .

١٧٤٨ – حديث أَنَسِ وَلَيْنَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : « اللهُ أَفْرَحُ بِيَوْ بَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ ، سَقَطَ عَلَى بَمِيرِهِ ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاقٍ » . أخرجه البخارى في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٤ \_ باب التوبة .

# (٤) باب في سمة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه

١٧٤٩ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ : « لَمَّا قَضَى اللهُ الْخُلْقَ، كَتَبَ فِي كَتَا بِهِ ، فَهُوَ عِنْدَهُ ، فَوْقَ الْمَرْشِ ، إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَيِي » .

أخرجه البخارى فى : ٥٩ \_ كـ تتاب بدء الخلق : ١ \_ باب ما جاء فى قول الله تمالى \_ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده \_ .

۱۷۶۸ — سقط علی بمیره: أی صادفه وعثر علیه من غیر قصد ، فظفر به ، ومنه قولهم (علی الخبیر سقطت) . وقد أضله: أی ذهب منه بغیر قصده . قال ابن السکیت : أضللت بمیری ، أی ذهب منی . وضللت بمیری ، أی لم أعرف موضعه . فی أرض فلاة : بالإضافة : أی مفازة لیس فیها ما یؤکل ولا ما یشرب .

۱۷٤٩ – لما قضى الله الخلق: أى خلق الحلق، كقوله تمالى ـ فقضاهن سبع سموات ـ أو المراد أوجد جنسه، وقضى يطلق بممنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . كتب فى كتابه: أى أمر القلم أن يكتب فى اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون المراد بالـكتاب اللفظ الذى قضاه، وهو كقوله تمالى ـ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ـ . فهو عنده فوق المرش: قيل معناه دون العرش. وهو كقوله تمالى بموضة فى فوقها ـ والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شى من المخلوقات فوق العرش ولا محذور فى إجراء ذلك على ظاهره، لأن العرش خلق من خلق الله . ويحتمل أن يكون المراد بقوله (فهو عنده) أى ذكره أو علمه ، فلا تـكون المدية مكانية ، بل هى إشارة إلى كال كونه محفيا عن الخلق ، مرفوعا عن حيز إدراكهم ، إن رحمتى غلبت غضبى : المراد من النصب لازمه ، وهو إدادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب . لأن الغلبه باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبه باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبه باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبه باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبه باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبه باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبه باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبة باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب . لأن الغلبة باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق المحمد . لأن الغلبة باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق المحمد . لأن الغلبة باعتبار التعلق ، أى تعلق الرحمة غالب على تعلق المحمد . لأن الغلبة باعتبار التعلق ، أن تعلق المحمد . أن الغلبة باعتبار التعلق ، أن تعلق المحمد . أن الغلبة باعتبار التعلق ، أن تعلق المحمد . أن الغلبة باعتبار التعلق ، أن تعلق الرحمة عالب على تعلق المحمد . أن الغلبة باعتبار التعلق المحمد . أن الغلبة المحمد . أن الغلبة المحمد العدال الع

• ١٧٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِلَةِ ، يَقُولُ: « جَمَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ . فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْمَةَ وَتِسْمِينَ جُزْءًا . وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا. فَمْنْ ذَٰلِكَ الجُزْء يَتَرَاحَمُ الخُلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ». فَمَنْ ذَٰلِكَ الجُزْء يَتَرَاحَمُ الخُلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ». أخرجه البخارى في : ٧٨ - كتاب الأدب : ١٩ - بات جمل الله الرحمة مائة جزء.

١٧٥١ — حديث تُمرّ بن الخطّاب ولي ، قال: قدم عَلَى النّبي ولي سَبّ ، فإذَا امْرَأَة ، مِنَ السّبي قَدْ تَحْلُب مُدْيَهَا ، تَسْقِى . إِذَا وَجَدَتْ صَبِيّا فِي السّبي ، أَخَذَتْهُ ، فأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَمَتْهُ . فَقَالَ لَنَا النّبي وَلِي اللّهِ : « أَ تَرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَّهَا فِي النّارِ ؟ » قلْنَا : لا . وَهُى تَقْدُرُ عَلَى أَنْ لا نَظْرَحَهُ . فَقَالَ : « للهُ أَرْحَمُ بِيمَادِهِ ، مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا » . وَهُى تَقْدُرُ عَلَى أَنْ لا نَظْرَحَهُ . فَقَالَ : « للهُ أَرْحَمُ بِيمَادِهِ ، مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا » . اخرجه البخارى فى : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ١٨ ـ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته .

= ذاته المقدسة ، وأما النضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث . وقيل معنى الغلبة الكثرة والشمول . تقول غلب على فلان الكرم ، أى أكثر أفعاله . وقال الطيبي : في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب . وأنها تنالهم من غير استحقاق، وأن الغضب لاينالهم إلا باستحقاق . فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا وفطيا وناشئا ، قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب مايستحق معه ذلك .

• ١٧٥٠ — قال الحافظ فى الفتح (قال الكرمانى: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتملقة بإيصال الخير. والقدرة فى نفسها غير متناهية . والتملق غير متناه . لكن حصره فى مائة ، على سبيل التمثيل ، تسهيلا للغهم ، وتقليلا لما عند الخلق ، وتكثيراً لما عند الله سبحانه وتمالى ) .

المنه شيء بينته رواية الإسماعيلي ولفظه: إذا وجدت صبيا أخذته فأرضمته، فالله فوجدت صبيا فأخذته فألزمته منه شيء بينته رواية الإسماعيلي ولفظه: إذا وجدت صبيها أخذته فأرضمته، فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها اه. وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها، وتضررت باجتاع اللبن في ثديها، فكانت إذا وجدت صبيا أرضمته ليخف عنها فلما وجدت صبيها بمينه، أخذته فالتزمته). أترون: أتظنون ؟. على أن لا تطرحه: أي لا تطرحه ظائمة أبدا. لله أرحم بمباده: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جرة: لفظ العباد عام، ومعناه خاص بالمؤمنين. وهو كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأ كتبها للذين يتقون فهي عامة من جهة الصلاحية، وخاصة بمن كتبت له. ويحقمل أن يكون المراد أن رحمة الله لايشبها شيء لمن أي المباد كان، حتى الحيوانات. وفيه إشارة إلى أنه ينبني للمرء أن يجمل تعلقه في جميع أموره بالله وحده، وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما، حتى 'يقصد لأجلها، فالله سبحانه وتعالى أرحم منه، فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة ما، حتى 'يقصد لأجلها، فالله سبحانه وتعالى أرحم منه، فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة ما ، حتى 'يقصد لأجلها، فالله سبحانه وتعالى أرحم منه، فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة منه ، فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة .

١٧٥٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَنْكِنَةِ ، قَالَ : « قَالَ رَجُلُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطْ : فَإِذَا مَاتَ ، كَفَرِّقُوهُ ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ . فَوَاللهِ خَيْرًا قَطْ : فَإِذَا مَاتَ ، كَفَرِّقُوهُ ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللهِ لَمْ قَدْرَ اللهُ عَلَيْهِ ، لَيُمَدِّ بَنَّهُ عَذَا بًا ، لَا يُمَذِّ بُهُ أَحَدًا مِنَ الْمَالِمِينَ . فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ ، فَوَاللهِ عَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ ، ثُمَّ قَالَ : لِم فَعَدْتَ ؟ قَالَ : مِنْ خَشْبَتِكَ ، وَأَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ . وَأَمْرَ الْبَرَّ تَخْمَعَ مَا فِيهِ . ثُمَّ قَالَ : لِم فَعَدْتَ ؟ قَالَ : مِنْ خَشْبَتِكَ ، وَأَمْرَ اللهُ ﴾ .

أخرجه البخارى فى: ٩٧ \_ كتاب التوحيد: ٣٤ \_ باب قول الله تمالى \_ يريدون أن يبدلوا كلام الله \_ . من النّبِي مُوَلِيلِيّة : « أَنَّ رَجُ لَا كَانَ قَبْلَ كُمْ وَالنّبِي مُوَلِيلِيّة : « أَنَّ رَجُ لَا كَانَ قَبْلَ كُمْ وَعَسَهُ اللهُ مَا لاً . فَقَالَ لِبَنْيِهِ لَمَّا حُضِرَ: أَى أَب كُنْتُ لَـ كُمْ ؟ قَالُوا : خَيْراً بِ فَقَالَ لِبَنْيِهِ لَمَّا حُضِرَ: أَى أَب كُنْتُ لَـ كُمْ ؟ قَالُوا : خَيْراً بِ فَقَالَ لِبَنْيِهِ لَمَّا حُضِرَ: أَى أَب كُنْتُ لَـ كُمْ ؟ قَالُوا : خَيْراً بِ فَيْراً فَعَلْ . فَقَالَ لِبَنْيِهِ لَمَّا حُضِرَ : أَى أَب كُنْتُ لَـ كُمْ وَفِي فِي يَوْمَ قَالَ : فَإِذَا مُتُ فَأَلْ وَمُ فَقَالَ : مَا حَمَلَكُ ؟ قَالَ : كَافَتُكَ . فَتَلَقّاهُ بِرَ حَمِيّه » . قَالَ : خَافَتُكَ . فَتَلَقّاهُ بِرَ حَمِيّه » . فَصَف فَقَالَ : مَا حَمَلَكُ ؟ قَالَ : كَانَ الله عَنْ وَجَلّ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكُ ؟ قَالَ : كَافَتُكَ . فَتَلَقّاهُ بِرَ حَمِيّه » . أخرجه البخارى فى : ٢٠ \_ كتاب الأنبياء : ٤٥ \_ باب حدثنا أبو اليمان .

الماء واذروا: ذرت الربح الشيء تذروه ذروا، نسفته وفرقته . لأن قدر الله عليه إ: قال الإمام النووى (اختلف واذروا: ذرت الربح الشيء تذروه ذروا، نسفته وفرقته . لأن قدر الله عليه إ: قال الإمام النووى (اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث . فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا على أنه ننى قدرة الله ، فإن الشاك في قدرة الله تمالى كافر، وقد قال في آخر الحديث إنه إنما فعل هذا من خشية الله تمالى . والكافر لا يخشى الله تمالى ولا يغفر له . قال هؤلاء: فيكون له تأويلان ، أحدها أن معناه ائن قدر على المذاب ، أى قضاه ، يقال منه (قدر وقد ر) بمنى واحد ، والثانى أن (قدر) هنا بمنى ضيق على . قال الله تمالى \_ فقدر عليه رزقه \_ وهو أحد الأقوال في قوله تمالى \_ فظن أن لن نقدر عليه \_ . وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره ، ولحكن قاله الرجل وهو غير ضابط لكلامه ، ولا قاصد لحقيقة معناه ، ومعتقد لها ، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع ، بحيث ذهب تيقظه ، وتدبر ما يقوله . فصار في معنى الفافل والنامى . وهذه الحالة لا يؤاخذ فهما ) .

۱۷۵۳ -- رغسه الله مالا: قال ابن فارس فى المقاييس ( الراء والغين والسين أصل واحد ، يدل على بركة و عاء ) وقال ابن الأثير: ( أى أكثر له منه وبارك لهفيه ، والرغس: السمة فى النعمة والبركة والنماء). ذرونى : ذرت الريح الشيء : أطارته وأذهبته . فى يوم عاصف : أى ريحه .

#### (٥) باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة

١٧٥٤ - حديث أبي هر يْرَة . قَالَ : سَمِعْت النّبِيَّ عَلَيْكَة ، قَالَ : ه إِنَّ عَبْدًا أَصَابِ ذَنْبًا ، وَرُ عَا قَالَ ، أَذْنَبَ ذَنْبًا . فَقَالَ : رَبِّ ا أَذْنَبَتُ . وَرُ عَا قَالَ : أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لى . فَقَالَ رَبّهُ ؛ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءِ الله . ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا ، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا . فَقَالَ : رَبِّ ا أَذْنَبَتُ ، أَوْ أَصَبْتُ آخَر . فَقَالَ : رَبِّ ا أَذْنَبَتُ ، أَوْ أَصَبْتُ آخَر . فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَنْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَنْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . فَقَالَ : أَعَلِم عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَنْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . فَقَالَ : أَعَلِم عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَنْفِلُ الذَّنْبَ وَيَأَخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . فَقَالَ : أَعَلِم عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَنْفِلُ الذَّنْبَ وَيَأَخُذُ بِهِ ؟ فَفَرْتُ لِعَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَنْفِلُ الذَّنْبَ وَيَأَخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي أَوْ الدَّنْبَ وَيَاخُذُ لِهِ ؟ فَفَرْتُ لِعَبْدِي أَنْ الله مُنْ الذَّابِ وَلَا يَعْفِلُ الذَّابُ وَيَا كُذُو اللَّهُ الله وَلَيْمَهُ مُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أخرجه البّخاري في: ٩٧ \_ كتاب التوحيد: ٣٥ \_ باب قول الله تعالى \_ يريدون أن يبدلوا كلام الله \_.

## (٦) باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش

١٧٥٥ – حديث عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْكِيْهِ، قَالَ: «لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ. وَلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَنِ النَّهِ عَلَى اللهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ . وَلَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ .

۱۷۵۶ — ويأخذ به . أى يماقب فاعله . أصبت آخر : أى ذنباً آخر . غفرب لعبدى ثلاثاً : أى الذنوب الثلاثة . قال الحافظ فى الفتح (قال القرطبي فى المفهم: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستنفار، وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته ، وحلمه وكرمه . لكن هذا الاستنفار هو الذى يثبت معناه فى القلب، مقارنا للسان . لنتحل به عقد الإصرار ، ويحصل معه الندم. فهو ترجمة للتوبة . ويشهد له حديث «خياركم كل مفتن تواب » ومعناه الذى يتكرر منه الذنب والتوبة . فكا وقع فى الذنب ، عاد إلى التوبة . لا من قال أستنفار الله بلسانه ، وقلبه مصر على تلك المعصية . فهذا الذى استغفاره يحتاج إلى استنفار ) .

١٧٥٥ – لا أحد أغير من الله : أ فعل التفضيل من ( الغيرة ) وهى الأنفة والحمية في حق المخلوق .
 و في حق الخالق تحريمه ومنعه أن يأتى المؤمن ما حرمه عليه . ولذلك : أى لأجل غيرته . ولا شيء أحب إليه المدح من الله : هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول ، والمدح فاعله . نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه =

وَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ » .

أخرجه البخاري في: ٦٥ - كتاب التفسير: ٦ - سورة الأنمام: ٧ - باب ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن.

١٧٥٦ – حديث أبي مُرَيْرَةَ رَجِي ، عَنِ النَّبِي عَلِيْكِيْ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ اللهَ يَنَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ إِنَّ اللهَ يَنَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْ إِنَّ اللهِ يَنَارُ ،

أخرجه البخارى في : ١٠٧ ـ كتاب الدكاخ : ١٠٧ \_ باب النيرة .

١٧٥٧ - حديث أَسْمَاء ، أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْةِ ، يَقُولُ : « لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَلَيْكِيْةِ ، يَقُولُ : « لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ».

أخرجه البخارى في : ٦٧ ـ كتاب النكاح : ١٠٧ ـ بإب النيرة .

#### (٧) باب قوله تمالي إن الحسنات يذهبن السيئات

١٧٥٨ – حديث ابن مَسْمُود، أَنَّرَجُلَا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ۖ فَأَ تَى النَّبِيَّ وَلَيْكُوْ، وَأَلْفَا مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ۖ فَأَ تَى النَّبِيَّ وَلَيْكُوْ، وَأَلْفَا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّبِّنَاتِ مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّبِّنَاتِ مِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَةُ : « لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ » . السَّبُنَاتِ مِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَاهُ : ٤ مِ السلاة كفارة .

السكحل منه في عين زيد . قال الإمام النووى (حقيقة هذا مصلحة للمباد، لأنهم يثنون عليه سبحانه وتمالى ، فيثيبهم فينتفمون . وهو سبحانه غنى عن العالمين . لا ينفمه مدحهم ، ولا يضره تركهم ذلك . وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى، وتسبيحه، وتعليله، وتحميده وتكبيره، وسائر الأذكار). ١٧٥٦ - غيرة الله أن يأتى المؤمن : قال الحافظ فى الفتح ( وقد وجهها السكرماني وغيره بما حاسله، أن غيرة الله ليست هى الإثيان ولا عدمه . فلا بد من تقدير مثل ( لأن لا يأتى ) أى غيرة الله على النهى عن الإثيان ، أو نحو ذلك . وقال الطبيى : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتى ) .

١٧٥٨ - طرفى النهار: أَنَى غَدُوةً وعَشَيَةً. وَزَلْهَا أَمَنَ اللَّهِلَ : وَسَاعَاتُ مَنْهُ قَرِيبَةً مَنَ النَّهَارِ . فَإِنَّهُ مِنْ النَّهَارِ السَّبَحِ وَالظَّهْرِ مِنْ أَذِلْهُهُ إِذَا قَرِيَّهُ ، وهُو جَمَّعَ زَلْمَةً قَالَ الْإِمَامُ النَّوْوَى ( ويدخُل في صَلاّةً طرفى النّهار الصّبِح وَالظّهر والمصر . وفي زَلْهَا مَنَ اللَّيْلُ المُثَرِّبُ والعشاء ). يَذْهَبُن : أَنَّى يَكْفَرَنَ . السّيثاتُ : الصّفائر . لحديث =

١٧٥٩ – حديث أنس بن مَالِك رفته . قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي وَ اللهِ اللهِ

أخرجه البخارى فى : ٨٦ \_ كتاب الحدود : ٢٧ \_ باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه .

#### (٨) باب قبول تو بة القاتل وإن كثر قتله

١٧٦٠ - حديث أبي سَعِيدٍ رهي . عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، قَالَ : «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَا بِيْلَ رَجُلُ وَتَسَلَّمَ وَسَعْمِينَ إِنْسَانًا . ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ . فَأَ تَنِي رَاهِبَا ، فَسَأَلَهُ . فَقَالَ لهُ : مَلُ مِنْ تَوْ بَةٍ ؟ قَالَ : لا . فَقَدَ لَهُ . خَمَلُ مِنْ تَوْ بَةٍ ؟ قَالَ : لا . فَقَدَ لَهُ . خَمَلُ بَسْأَلُ . فَقَالَ لهُ رَجُلُ : اثْتِ قَرْيَة كَذَا وَكَذَا وَكَذَا.

 <sup>«</sup> إن الصلاة إلى الصلاة مكفرات ما بينهما ، ما اجتنبت الكبائر » . قال الإمام النووى (هذا تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات ، واختلفوا في المراد بالحسنات هنا. فنفل الثمابي أن أكثر الفسرين على أنها الصلوات الخمس . واختاره ابن جربر وغيره من الأثمة . وقال مجاهد: هي قول المبد سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر . ويحتمل أن المراد الحسنات مطلقا ) .

۱۷۵۹ — أصبت حدا: أى أصبت فعلا يوجب حددا. ولم يسأله عنه: أى لم يستفسره لأنه قد يدخل في التجسس المنهى عنه، أو إيثاراً للستر. فأقم في كتاب الله: أى ما حكم به تعالى في كتابه من الحد، قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك: أى ما يوجب حدك. والشك من الراوى. قال الإمام النووى (هذا الحد معناه معصية من الماصى الموجبة للتعزير وهي هنا من الصغائر، لأنها كفرتها الصلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد، أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة. فقد أجم العلماء على أن المعاصى الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث).

١٧٦٠ – أتى راهبا: فيه إشمار بأن ذلك وقع بعد رفع عيسى. فإن الرهبائية إنما ابتدعما اتباعه. =

ُ فَأَدْرَكُهُ الْمَوْتُ . فَنَاءَ بِصَدْرِهِ تَحْوَهَا . فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْمَوْتُ . فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ : أَنْ تَبَاءَدِي . وَقَالَ : الْمَذَابِ . فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ : أَنْ تَبَاءَدِي . وَقَالَ : فِيهُ مِنْ أَنْ مَا يَنْهُمُا . فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ ، فَنُفِرَ لَهُ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٥٤ \_ باب حدثنا أبو اليمان .

١٧٦١ - حديث ابن عُمرَ وَ وَ اللهِ عَنْ صَفُوانَ بَنِ عُمْرِ وَ الْمَازِينَ، قَالَ: يَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالله

أخرجه البخاري في : ٤٦ ـ كتاب المظالم : ٢ ـ باب قول الله تمالي ـ ألا لمنة الله على الظالمين ـ .

<sup>=</sup> فناء: أى مال. إلى هذه أن تقربى: أى القرية التى أتى إليها. وأوحى الله إلى هذه أن تباعدى: أى إلى القرية التى أتى إليها. قال الإمام النووى ( مذهب إلى القرية التى أتى إليها. قال الإمام النووى ( مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا. ولم يخالف أحد منهم إلا أبن عباس. وأما ما نقل عن بمض السلف من خلاف هذا، فراد قائله الزجر عن سبب التوبة، لا أنه يمتقد بطلان توبته. وهذا الحديث ظاهر فيه).

۱۷۲۱ – في النجوى: أي التي تقع بين الله وعبده يوم القيامة . وهو فضل من الله تمالى حيث يذكر المماصي للمبد سرًّا . كنفه: أي حفظه وستره . ويستره : عن أهل الموقف . حتى إذا قرره بذنوبه : جمله مقرا بأن أظهر له ذنوبه وألجأه إلى الإقرار بها . حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا ، وفي عنوه عنه في الآخرة . ورأى في نفسه أنه هلك : باستحقاقه العذاب . سترتها: أي الذنوب الأشهاد: جمع شاهد وشهيد ، من الملائكة والنبيين وسائر الإنس والجن .

#### الله وصاحبيه

١٧٦٢ – حديث كَمْبِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: لَمْ أَخَاقَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ ، فِي عَزْوَةٍ بَدُرٍ ، وَلَمْ بُمَاتِبِ أَحَدَا عَزَاهَا ، إِلَّا فِي عَزْوَةٍ بَدُوكَ . عَيْرَأَ أَى كُنْتُ تَخَلَقْتُ فِي عَزْوَةٍ بَدْرٍ ، وَلَمْ بُمَاتِبِ أَحَدَا تَخَلَقْتَ عَنْهَا . إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِ يُرِيدُ عِيرَ فَرَيْسٍ . حَتَّى جَمَّعَ اللهُ كَيْنَهُمْ وَبَدَيْنَ عَدُومٍ عَلَى غَيْرٍ مِيمَاد . وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ ، لَيْلَةَ الْمَقْبَةِ حِينَ تَوَاتَقْنَا عَلَى الْإِسْلَام . وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْ كَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا . كَانَ مِنْ خَبْرِي أَنَّ لَي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْ كَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا . كَانَ مِنْ خَبْرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَطْ أَتْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَقْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْفَزُوةِ . وَلَمْ اللهِ عَلَيْنَ ، يُرِيدُ عَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا . حَتَّى كَانَتْ بَلْكَ الْفَزْوَةِ . وَلَمْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْنَ مَ مُنْهُمُ اللهِ عَلَيْنِ ، يُرِيدُ عَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا . حَتَّى كَانَتْ بِلْكَ الْفَزْوَةِ . وَلَمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَ مَنْهُ مُنْهُمُ مُ لَكَانَ مُ وَمُعْلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ مَنْهُ مَا لِكُونَ اللهِ عَلَيْنِ ، يُرِيدُ عَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا . حَتَّى كَانَتْ بِلْكَ الْفَزْوَةِ . وَلَمْ اللهُ وَلَاللهُ عَلَيْنَ مَا مُو اللهُ عَلَيْنَ مَنْهُمُ مُ لِكَانَهُ مَالمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ كَانَتُ وَلَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

المحلقة على المحروب على إرادة الموضع بينه وبين الشام إحدى عشرة مرحلة ، لا ينصرف التأنيث والعلمية ، أو بالصرف على إرادة الموضع . لم يماتب أحداً : أى لم يماتب الله إحداً . تخلف عنها : اى عن غزوة بدر . عير قريش : المير هي الإبل التي تحمل الميرة . بينهم : أى بين المسلمين . وبين عدوهم : كفار قريش ، تواثقنا : أى تماهدنا وتماقدنا . أن لى بها : أى بدلها . أذ كر : أى أعظم ذكرا في تلك النزاة : أى ف غزوة تبوك . ورّى بنيرها : إى أوهم غيرها . والتورية أن تذكر لفظا يحتمل ممنيين ، أحدها أقرب من الآخر ، فيوهم إرادة القريب ، وهو يريد البعيد . حتى كانت تمك الفزوة : أى غزوة تبوك . ومفازا : فلاة لا ماء فيها ، يخاف فيها الهلاك ، فجلًى : أى كشف وبيّن وأوضح . ليتأهبوا أهبة غزوهم : أى ليستمدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك . فأخبرهم بوجهه : أى بمقصده . الديوان : في المرية هو مجتمع الصحف . أو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل المطاء ، ونقل الشهاب ( ص ٤٤ ) ،ن المرزوق في شرح الفصيح ، قال : « هو عربي ، من « دونت » الكلمة : إذا ضبطتها وقيدتها ، لأنه موضع في شرح الفصيح ، قال : « هو عربي ، من « دونت » الكلمة : إذا ضبطتها وقيدتها ، لأنه موضع على المرتب للجواليق .

قَالَ كَمْبُ : فَمَا رَجُلُ يُرِيد أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَن سَيَخْنَى لَهُ ، مَا لَمْ كَنْزُلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ . وَغَزَا رَسُولُ اللهِ مِيَنِالِتُهِ، تِلْكَ الْفَرْوَةَ ، حِينَ طَابَتِ الشَّمَارُ وَالظُّلَالُ. وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عِيَكِيْةِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَى أَنْجَهَزَ مَعَهُمْ. فَأَرْجِـمُ وَلَمْ أَنْض شَبْئًا . فَأَفُولُ فِي نَفْسِي : أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ . فَلَمْ يَزَلُ يَتَمَادَى بِي ، حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدْ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عِيْنِكِينَ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ . وَلَمْ أَنْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا . فَقَلْتُ : أَنْجَهَازُ بَعْدَهُ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ . فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا ، لِأَنْجَهَازَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَنْضَ شَيْئًا . ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَنْضِ شَيْئًا . فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَءوا، وَ تَفَارَطَ الْغَزْوُ . وَهَمْمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرَكُمُمْ . وَلَيْـنَنِي فَمَلْتُ ! فَلَمْ مُيقَدَّرْ لِي ذَلِكَ . فَكُنْتُ ، إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ ، بَعْدَ خَرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفْتُ فِيهِمْ ، أَحْزَ نَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ ، أَوْ رَجلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضَّعَفَاء !. وَلَمْ يَذْ كُرْ نِي رَسُولُ اللهِ عِيْقِيْتُهُ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ . فَقَالَ ، وَهُو جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِبَبُوكَ : « مَا فَعَـل كَمْبُ ، ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةً ؛ يَا رَسُولَ اللهِ ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَأَظَرُه فِي عِطْفِهِ . فَقَالَ مُعَاذَ بْنُ جَبِّلِ : بِنْسَ مَا قُلْتَ . وَاللهِ ! يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا . فَسَـكَتَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيُّهِ .

قَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكِ : فَلَمَّا بَلَمَنِي أَنَّهُ تَوجَّهُ قَافِلًا ، حَضَرَ نِي هَمِّي . وَطَفِنْتُ أَنَدَ كُنُ الْكَذِبَ، وَأَنُولُ : بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا ؟ وَاسْتَمَنْتُ عَلَى ذَالِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي

<sup>=</sup> سيخنى له: لكثرة الجيش ، فطفقت : فأخذت ، الجيد : الجهد فى الشيء والمبالغة فيه ، ولم أقض شيئاً : من جهازى: أى أهبة سفرى بهد أن فصلوا: أى خرجوا . تفارط الغزو: أى تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا . مغموصاً عليه النفاق : أى يظن به النفاق ويتهم به . ونظره فى عطفه : أى جانبه كناية عن كونه معجباً بنفسه ، ذا زهو و تكبر . أو لباسه . أو كنى به عن حسنه و بهجته ، والعرب تصف الرداء بصفة الحسن و تسميه عطفا ، لو قوعه على عطفى الرجل . قافلا : أى راجعاً إلى المدينة . فطفقت أى أخذت .

مِنْ أَهْلَى. فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمِ لِلَّذِي قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا ، زَاحَ ءَنِّي الْبَاطِلُ، وَءَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءِ فِيهِ كَذِبْ، فَأَجْمُعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قَادِهَا. وَكَانَ ، إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، بَدَأً بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْ كَعُ فِيهِ رَكْمَتَـيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ . فَلَمَّا فَمَـل ذَلِكَ ، جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ ، فَطَفِقُوا يَمْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَ يَحْلِفُونَ لَهُ . وَكَانُوا بِضُمَّةً وَ ثَمَا نِينَ رَجُلًا . فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدِينَ عَلَا نِيَتَهُمْ ، وَ بَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكُلّ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ . خِنْتُهُ . فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُنْضَبِ . ثُمَّ قالَ « تَمَالَ » فِغَنْتُ أَمْشِي ، حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لِي ﴿ مَا خَلَّفَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَمْتَ ظَهْرَكَ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : كَلَّى ، وَاللهِ ! لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنيا ، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِمُذْرِ . وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا . وَلَـكِنِّي ، وَاللهِ ! لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّنْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِب، تَرْضَى بِهِ عَنِّى ، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىًّ. وَ لَئِنْ حَدَّاثُنُّكَ حَدِيثَ صِدْقِ نَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَهْوَ اللهِ . لَا . وَاللهِ ! مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِ. وَاللهِ إِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَنْوَى ، وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي ، حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْقِالِينَ : « أَمَّا هٰذَا ، فَقَدْ صَدَقَ . فَقُمْ حَتَّى يَثْنِهِي اللهُ فِيكَ » فَقَمْتُ. وَ ثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً ، فَأَتَبَّعُونِي فَقَالُوا لِي : وَاللَّهِ ! مَا عَلِمْمَاكُ كُنْتَ أَذْ نَبْتَ ذَنْبًا

<sup>=</sup> أظل قادما: أى دنا قدومه . كأنه ألقي على ظله . زاح: أى زال . فأجمت صدقه : أى جزمت به وعقدت عليه قصدى . يقال أجمع أمره ، وعلى أمره ، وعزم عليه بممنى . جا ، المخلفون : الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم عن غزوة تبوك . يمتذرون : أى يظهرون العذر . علانيتهم : أى ظواهرهم . ووكل سرائرهم إلى الله : يقال وكلت الأمر إليه وكلا ، من باب وعد ، وو كُولا ؛ فوضته إليه ، واكتفت . ما خلفك عن الغزو : ما أخرك . ابتعت : اشتريت . ظهرك : أى ركابك . والركاب : المطي ، الواحدة راحلة من غير لفظها . أعطيت جدلا : أى فصاحة ، وقوة فى الكلام ، وبراء ... . بحيث أحرج عن عهدة ما ينسب إلى بما يقبل ولا يرد . ليوشكن : أى ليسر عن " تجد على فيه : أى تغضب . وثار رجال : أى وثبوا .

قَبْلَ هٰذَا . وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَيَنْ اللهِ عَلَيْ إِلَى مَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، أَيْهَا الثَّلَاثَةُ ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ. فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا ، حَتَّى تَنَكَّكَرَتْ فِي نَفْسِى الْأَرْضُ ، فَمَا هِى الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خُسِينَ لَيْلَةً .

وَأَمَّا صَاحِبَاى ، فَاسْتَكَانَا، وَقَمَدًا فِي بُيُوتِهِمَا ، يَبْكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكَنْتُ أَشَبَّ الْفَوْمِ ، وَأَجْلَدَهُ . فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِهِ بِنَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُسْوَاقِ وَلَا يُسْوَلُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ وَأَسْلَمُ عَلَيْهِ ، وَهُو فِي عَبْلِسِهِ بَدْدَ الصَّلَاةِ . وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ . وَآ تِي رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْهِ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَهُو فِي عَبْلِسِهِ بَدْدَ الصَّلَاةِ .

نحن الذين بايموا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

<sup>=</sup> ذنبك: أى من ذنبك. استففار: برفع استففار بقوله كافيك ، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله . يؤنبونى: أى ياوموننى لوماً عنيفاً . أيها الثلاثة: بالرفع ، أى خصوصاً الثلاثة . كقوله اللهم اغفر لنسا أيها العصابة وأى منادى ، والثلاثة صفة له ، وإنما أوجبوا ذلك لأنه فى الأصل كان كذلك . فغتل إلى الاختصاص . وكل ما نقل من باب إلى باب فإعرابه بحسب أصله ، كأفعال التمجب . تفكرت فى نفسى الأرض فا هى التي أعرف : معناه تغير على كل شيء حتى الأرض . فإنها توحشت على وصارت كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها على . وهذا يجده الحزين والمهموم فى كل شيء، حتى يجده فى نفسه . قال السهبلى أرض لم أعرفها لتوحشها على . وهذا يجده الحزين والمهموم فى كل شيء، حتى يجده فى نفسه . قال السهبلى ( وإنما اشتد الفضب على من تخلف ، وإن كان الجهاد فرض كفاية ، لكنه فى حق الأنصار خاصة فرض عين . لأنهم كانوا بايموا على ذلك . ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخدق :

القوم عن هذه الغزوة كبيرة ، لأنه كالنكث لبيمتهم ) . فاستمكانا : أى خضما . أشب القوم وأجلدهم : أى أصفرهم أسنا وأقواهم . أطوف في الأسواق : أى أدور .

فَأْفُولُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهُ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى "، أَمْ لَا ؟ ثُمَّ أَصَلَى قَرِيبًا مِنْهُ ، وَأَمْسَلَ عَلَى النَّفَ الْهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَامَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَامَ . فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت عَيْنَاى ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت عَيْنَاى ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَلَا الله وَرَسُولُهُ ؟ فَسَلَمَت . فَعُدْتُ لَهُ ، فَقَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ . فَفَاضَ تُ عَيْنَاى ، وَتَوَلَيْتُ حَتَّى تَسَوّرْتُ الْجُدَارَ .

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ ، إِذَا نَبَطِي مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّمَامِ يَبْيِمُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلَى كَدْبِ بْنِ مَالِكُ؛ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ. بِالطَّمَامِ يَبْيِمُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلَى كَدْب بْنِ مَالِكِ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ. حَتَّى إِذَا جَاءِ فِي إِذَا جَاءِ فِي ، دَفَعَ إِلَى كَتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ . وَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّهُ قَدْ بَلَمَ فَي إِذَا فَي إِذَا مَنْ مَلكِ عَسَّانَ . وَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّهُ قَدْ بَلَهُ مَا اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنَ يُنِا نُواسِكَ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنْ بِنَا نُواسِكَ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنْ بِنَا نُواسِكَ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنْ بِنَا نُواسِكَ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنْ مُ بِنَا نُواسِكَ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنْ بِنَا نُواسِكَ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنْ بِنَا نُواسِكَ ، وَلَا مَضْيَمَةٍ . فَاكُنْ بِنَا نُواسِكَ ، وَلَا مَنْ أَنْهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ إِنَا اللهُ أَنْ مِنْ الْبَلَاهِ . فَتَيْمَةً اللهُ مِنْ الْبَلَاهِ . فَتَيْمَةً مُنْ أَنْهُ إِلَا اللّهُ فِي إِنَّهُ إِلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ فَلَقُلُ اللهُ اللّهُ مِنْ الْبَلَاهِ . فَتَيْمَةً مُنْ أَنْهُ إِلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>=</sup> فأسارقه النظر أى أنظر إليه فى خفية . من جفوة الناس : أى إعراضهم . تسوّرت : معنى تسوّرت علوته وصمدت سوره ، وهـــو أعلاه . ما ردّ على السلام : لعموم النهى عن كلامهم ، أنشدك : أى أسألك الله . وأصله من النشيد وهو الصوت . فقال : الله ورسوله أعلم : ليس ذلك تكايما لـكمب، لأنه لم ينو به ذلك . لأنه منهى عنه . بل أظهر اعتقاده . فلو حلمه لا يكلم زيداً ، فسأله عن شيء . فقال الله أعلم ولم يرد جوابه ولا إسماعه ، لا يحنث . تسوّرت الجدار : أى علوت سور الدار للخروج من الحائط . نبطى من أنباط أهل الشام : بقال : النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو العجم . قال الحافظ ( نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه ، وهؤلاء كانوا فى ذلك الوقت أهل الفلاحة ) . فطفق الناس يشيرون إلى : يمنى ولا يتسكامون ، مبالمنة فى هجره والإعراض عنه . ملك غسّان : هو جبلة بن الأيهم . ولم يجملك الله بدار هوان ولا مضيعة : أى فرضع وحال يضاع فيه حقك . فالحق بنا نواسك : أى نشاركك فيما عندنا . لما قراتها : أى الصحيفة المكتوب فيها . فتيممت : أى قصدت . التنور : ما يخبز فيه . فسجرته بها : أى أو قدته وأنث المكتاب على معنى الصحيفة .

مَضَتْ أَرْبَهُونَ لَيْـلَةً مِنَ الْخُمْسِينَ ، إِذَا رَسُولُ رَسُـولِ اللهِ وَيَطْلِحُونَ أَيْدِنِي ، فَقَالَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْطِيْقُ يَأْتُهُمَا ؟ أَمْ مَاذَا أَفْسَلُ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْطِيْقُ يَأْمُوكَ أَنْ تَمْ تَزَلَ امْرَأَ تَكَ . فَقَلْتُ ؛ أَطَلَقُهَا ؟ أَمْ مَاذَا أَفْسَلُ ؟ وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَلْتُ لِامْرَأَ تِى : الْحَقِي بِأَمْلِكِ ، فَكُونِي عِنْدَهُ حَتَّى يَقْضِى الله فِي هٰذَا الْامْرِ . الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَكُونِي عِنْدَهُ حَتَّى يَقْضِى الله فِي هٰذَا الْامْرِ .

قَالَ كَمْبُ : عَفَاتَ امْرَأَةُ هِلَالِ بِنِ أُمَيَّةً ، رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْقٍ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ هَرَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى ال

<sup>=</sup> لو استأذنت رسول الله عَلِيْكُ في امرأتك : أى لتخدمك. وأنا رجل شاب : أى قوى على خدمة نفسى. ضاقت على نفسى : أى قامى ، لا يسعه أنس ولا سرور ، من فرط الوحشة والنم . وضاقت على الأرض عا رحبت : أى برحبها ، أى مع سعتها . وهو مثل للحيرة في أمره كأنه لا يجد فيها مكاناً يقر فيه ، قلقاً وجزعا . أوفى : أشرف . أو صعده وارتفع عليه . سلع : جبل بالمدينة معروف . أبشر : أى سُر " ، وافرح : وآذن : أعْلَم ،

فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَ مَبَشِّرُونَ ، وَرَكَضَ إِلَىَّ رَجُلُ فَرَسًا ، وَسَمَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ ، فَأُوفَى عَلَى الجُبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ . فَلَمَّا جَاء نِي وَسَمَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ ، فَأُوفَى عَلَى الجُبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ . فَلَمَّا جَاء نِي الَّذِي سَمِهْتُ صَوْتُهُ يَا يَاهُمَا بِيُشْرَاهُ وَاللهِ ا مَاأَمْلِكُ النَّذِي سَمِهْتُ صَوْتُهُ يَبَشَرُ أَى نَرَعْتُ لَهُ ثَوْبَى ، فَلَكِيسَةُ مُمَا . وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَيَتَلِيقٍ . فَيَتَلَقَّا فِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنُونِي بالدَّوْ بَيْدِ . يَقُولُونَ : لِنَهْ يَكَ تَوْ بَهُ اللهِ عَلَيْكِ .

قَالَ كَمْبُ : حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عِيَّالِيَّهِ جَالِسُ حَوْلَهُ النَّاسُ. فَمَامَ إِلَىَّ طَلْحَهُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرَّوِلُ ، وَهَنَّا نِي . وَاللهِ ! مَا قَامَ إِلَىَّ رَجُلُ مِنَ الْهُمَاجِرِينَ غَيْرُهُ . وَلَهُ ! مَا قَامَ إِلَىَّ رَجُلُ مِنَ الْهُمَاجِرِينَ غَيْرُهُ . وَلَهُ ! مَا قَامَ إِلَىَّ رَجُلُ مِنَ الْهُمَاجِرِينَ غَيْرُهُ . وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةً .

قَالَ كَمْبُ : قَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ ، وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ : « أَبْشِرْ بِخَـنْدِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْدِذُ وَلَدَ اللهِ مَا أَنْكَ » قَالَ : قالت أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ قَالَ : « لَا . بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ » وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ ، إِذَا سُرَّ اسْتَمَارَ وَجْهُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْمَةٌ قَمَرٍ . وَكُنَّا نَمْرِفُ ذَالِكَ مِنْهُ.

<sup>=</sup> قبَل: أى جهة . ركيض إلى رجل فرساً : أى استحثه للمَدْو . فوجا فوجا : أى جماعة جماعـة . همرول : أى يسير بين المشى والمَدْو . ولا أنساها لطلحة : أى هذه الخصلة . وهي بشارته إياى بالمتوبة . أى لا إذال أذ كر إحسانه إلى بذلك ، وكنت رهين مسرّته . كأنه قطمـة قمر : قال الحافظ في الفتح : (ويسأل عن السر في التقييد بالقطمة مع كثرة ما ورد في كلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد . وقد تقدم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم تشبيهم له بالشمس طالمة ، وغير ذلك . وكان كمب بن مالك، قائل هذا ، من شمراء الصحابة . وحاله في ذلك مشهورة . فلا بد في التقييد بذلك من حكمة . وما قيل في ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر ليس بقوى . لأن المراد تشبيهه ما في القمر من الضياء والاستنارة ، وهو في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطمة المجردة . وقد ذكرت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك توجيهات . ومنها أنه للإشارة إلى موضع الاستنارة ، وهو الجبين، وفيه يظهر السرور، كما قالت عائشة : مسروراً تبرق أسارير وجهه . فكأن التشبيه على بعض الوجه فناسب أن يشبه ببمض القمر ) . وكنا نعرف منه ذلك : أى الذي يحصل له من استنارة وجهه عند السرور.

فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدِيْنَ يَدَيْهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ مِنْ تَوْبَةِي أَنْ أَنْخَلِيعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِينِهُ : « أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ ، صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهُ : « أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ » قُلْتُ: فَإِلَى أَمْسِكُ مَمْمِي الَّذِي بِخَيْنَبَرَ .

وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ إِنَّا اللهَ إِنَّا اللهَ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ فِي صِدْقِ اللهُ يِنْ الْمُسْلِدِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقِ الحُدِيثِ، وَإِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ . فَوَاللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

فَوَاللهِ ا مَا أَنْمَ اللهُ عَلَى مِنْ نِمْدَةٍ قَطْ ، بَمْدَ أَنْ هَدَا نِي لِلْإِسْلَامِ ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ عِيْقِالِينَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْ لِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا .

<sup>=</sup> أن أنخلع من مالى: أى أخرج من جميع مالى . صدقة : هى اسم لما يتصدق به ، ومنه قوله تمالى \_ خذ من أموالهم صدقة \_ وفى الصحاح الصدقة ما تصدق به على الفقراء ، فعلى هذا يمكون نصبها على الحال من ( مالى ) . إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى صدقة خالصة لله ولرسول الله ، ف. ( إلى ) بمهنى اللام . أمسك عليك بمض مالك فهو خير لك : وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الصدقة بمصنه خوفاً من تضرره بالفقر ، وخوفاً أن لا يصبر على الإضاقة فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث ، منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلانى : أى أنم عليه . والبلاء والإبلاء يمكون في الحير والشر ، ولممن إذا أطلق كان للشر غالبا . فإذا أربد ألى أنم عليه . والبلاء والإبلاء يمكون في الحير والشر ، ولممن إذا أطلق كان للشر غالبا . فإذا أربد الحير قيد كما قيده هنا ، فقال أحسن مما أبلاني . لقد تاب الله على النبي : أى تجاوز عنه إذنه المنافقين في التخلف ، كقوله حيد عنما الله عنك لم أذنت لهم \_ . وكونوا مع السادقين : في إيمانهم دون المنافقين ، أو مع الذين لم يتخلفوا . إلا أكون كذبته . قال : الإمام النووى ( قال الملماء : لفظة ( لا ) في قوله ( أن لا أكون كذبته . كقوله تعالى \_ مامنهك أن لا تسجد إذ أمرتك \_ . ) =

فَإِنَّ اللهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا ، حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْى ، شَرَّ مَا قَالَ لِأَحْدِ . فَقَالَ ، تَبَارِكَ وَتَمَالَى مَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .. مَسْيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ مِ إِلَى قَوْلِهِ قَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .. قَالَ كَمْبُ : وَكُنَّا تَخَلَّفُنَا ، أَيُّهَا الثَّلَا ثَقُ ، عَنْ أَمْرِ أُولِيْكَ اللهِ عَلَيْكِيْ أَمْرَ اللهِ عَلَيْكِيْ أَمْرَ اللهِ عَلَيْكِيْ أَمْرَ اللهِ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهِ عَلِيْكِيْ أَمْرَ اللهِ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهِ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ الله عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ الله عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَالُهُ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَمْرَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَيذَ لِكَ قَالَ اللهُ وَعَلَى الثَّلَا مَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا وَلَبْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلُفْناً عَنِ الْغَرُو، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّاناً ، وَإِرْجَاوُهُ أَمْرَناً ، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، فَقَبِلَ مِنْهُ .

الخرجه البخارى في : ٦٤ - كتاب المفازى : ٧٩ - باب حديث كب بن مالك وقول الله عز وجل اخرجه البخارى في : ٦٤ - كتاب المفازى : ٧٩ - باب حديث كب بن مالك وقول الله عز وجل الدين خلفوا - .

## (١٠) باب في حدِيث الإفك وقبول توبة القاذف

المَّاتُ عَائِسَةُ ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَفْرَعَ بَـنِنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفك مَاقَالُوا. قَالَتْ عَائِسَةُ ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَفْرَعَ بَـنِنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيْهُنَ خَرَجً مَا مَا مَالِيهُ أَوْا عَالَيْنَ عَائِسَةُ ؛ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرْوَةٍ غَرَاهًا ، مَرْجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِ مَمَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرْوَةٍ غَرَاهًا ، مَنْ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحَجَابُ . فَـ كُنْتُ أَخْلُ اللهِ عَلَيْنِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحَجَابُ . فَـ كُنْتُ أَخْلُ

= قال للذين كذبوا حين أثرل الوحى شر ما قال لأحد: أى قال قولا شر ما قال، بالإضافة، أى شر القول الما السكائن لأحد من الفاس . إذا انقلبتم: أى إذا رجعتم إليهم من الغزو ، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين: أى فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم ، إذا كان الله ساخطا عليهم ، وكانوا عرضة لماجل عقوبته و آجامها. حين حلفوا له : أى تخلفهم كان لمدذر . وأرجأ : أى أخر ، وزنا ومعنى . قال الحافظ في الفتح ( وحاصله أن كمباً فسر قوله تمالى \_ وعلى الثلاثة الذين خلفوا \_ أى أخروا حتى تاب الله عليهم ، لا أن المراد أشهم خلفوا عن الغزو ) . وإرجاؤه : أى تأخيره .

المريسيع . بعد ما أزل الحجاب : أى الأمر به . والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن . =

في هَوْدَجِي ، وَأَنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ وَتَعَلَقُ مِنْ عَرْوَيْهِ اللَّحِيلِ ، وَقَفَلَ دَنَوْ نَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَا فِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ . فَقَمْتُ ، حِينَ آذَنُو ا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَدْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجُبْشُ . فَامَا قَضَيْتُ شَأْنِي، أَفْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَامَسْتُ صَدْرِي، فَامَسْتُ عَقْدِي، كَفَبَسَنِي الْبَيْفَاوُهُ . فَإِذَا عَقْدَ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ ، قَدِ انقَطَعَ . فَرَجَعْتُ ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، كَفَبَسَنِي الْبَيْفَاوُهُ . فَالَّتَ فَالَتْ : وَأَفْبَلَ الرَّهُ هُلُ اللَّذِينَ كَانُوا ا بُرَرْ حَلُو نِي، فَاحْتَمَالُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيدِي اللَّذِينَ كَانُوا ا بُرَرْ حَلُو نِي، فَاحْتَمَالُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيدِي النَّيْلُونُ . وَلَمْ اللَّذِينَ كَانُوا ا بُرَرْ حَلُونَ أَلَى فِيهِ . وَكَانَ النَّسَاءِ ، إِذْ ذَاكَ ، خَفَافاً . النَّي فِيهِ . وَكَانَ النَّسَاءِ ، إِذْ ذَاكَ ، خَفَافاً . أَنْ يَعْبِهِ مَنْ الطَّمَامِ . فَلَمْ يَسَعَنَ كِي الْقَوْمُ اللَّذِي كُنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ الْهَوْدَ جِدِينَ رَفَعُوه وَحَمَّلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةً السَّنِّ . فَلَمْ يَسَعَنْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ مَا اللَّهُ مَنَ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ مُ وَلَالْمَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُوالَى السَّلَمِيْ ، ثُمَّ الذَّ حُوا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَلِّ السَّلَمِيْ ، ثُمَّ الذَّ حُوالِي فَا السَّيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ مُوالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِلَا اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ ال

وقفل: أى رجع. آذن: أى إعلى . فحشيت: أى لقضاء حاجتى منفردة . إلى رحلى: الموضع الذى ترلتُ به . عقد: قلادة . جزع ظفار: الجزع خرز يمانى ، وظفار؛ قرية فى البين . ابتفاؤه: أى طلبه . يرحاونى : أى يجملون الرحل على البمير . هو دجى : الهو دج مركب من مراكب النساء . أنى فيه : أى فى الهو دج . لم يهملن : يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثنله وكثر لحمه وشحمه . وأصبح فلان مهبلا ، أى كثير اللحم . ولم ينشهن : أى لم يكثر عليهن فيركب بعضه بمضا . العلقة : أى القليل . قال الحافظ فى الفتح ( قال الخليل : ينشهن : أى لم يكثر عليهن فيركب بعضه بمضا . العلقة : أى القليل . قال الحافظ فى الفتح ( قال الخليل : العلقة ما فيه بلغة من الطمام إلى وقت الغداء . حكاه ابن بطال . قال وأصالها شجر يبق فى الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع ) . وكفت جارية حديثة السن : لم تبلغ حينئذ خمس عشرة سنة . فبمثوا الجل : أى أكاروه . بعد ما استمر الجيش : أى ذهب ماضيا ، وهدو استفعل ، من ( مر ) . فتيعمت منزلى الذي كنت به : أى قصدته . وظنفت : أى علمت . غلبتنى عينى فنمت : يحتمل أن يكون سبب الدم شدة النم الذي حصل لها فى تلك الحالة . ومن شأن الغم ، وهو وقوع ما يكره ، غلبة النوم . يحلاف الهم ، وهو توقع ما يكره ، غلبة النوم . يحلاف الهم ، وهو توقع ما يكره ، فإنه يقتضى السهر .

مِنْ وَرَاءِ الجُبْشِ. فَأَصْبِحَ عِنْدَ مَنْزِلِي. فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِمٍ ، فَمَرَفَنِي حِبنَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ. فَاسْتَدْ قَطْتُ بِاسْتِرْ جَاءِهِ، حِبنَ عَرَقَنِي خَفَرَّتُ وَجْهِى بِجِلْباً بِي. وَوَاللهِ ا مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْ جَاءِهِ . وَهُوَى حَتَى أَناَحَ رَاحِلَتُهُ ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا ، فَقَمْتُ إِلَيْهَا ، فَرَكِبْتِهَا . فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ ، وَهُ نَرُولٌ . حَتَى أَتَبْنَا الجُيْشَ ، مُوغِرِينَ فِي نَحْر الظَّهِيرَةِ ، وَهُ نُرُولٌ .

قَالَتْ: فَهَـَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَثَّلَى كَبْرَ الْإِفْكِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيّ ابْنَ سَلُولَ. قَالَ عُرْوَةُ (أَحَدُّ رُوَاةِ الحَدِيثِ): أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، وَيُقِرْهُ وَيَسْتَمِمُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ.

وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا : لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمِسْطَحُ ابْنُ أَثَاثَةَ ، وَخَمْنَهُ بِنْتُ جَحْشٍ ، فِي نَاسِ آخَرِينَ ، لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ . غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ .

= من وراء الجيش : أى يتخلف . فن سقط له شيء من متاعه ، كالقدح والأداة أناه به . فرأى سواد إنسان : السواد يطلق على الشخص ، أى شخص كان . فكأنها قالترأى شخص آدمى، لكن لايظهر أهو رجل أم امرأة . وكان رآنى قبل الحجاب: أى قبل نزول الحجاب. باسترجاعه: أى بتوله \_ إنالله وإنه إليه راجعون \_ . فخمرت وجهى : أى غطيته . بجلبانى : أى الثوب الذى كان عليها. هو : يقال هوى يهوى ، كرمى يرمى ، هُويًا ، سقط من أعلى إلى أسفل . فوطى على يدها : أى يد الراحلة . ليكون أسهل لكوبها، فلا يحتاج إلى مسها عند ركوبها . بمد ما نزلوا موغرين : أى نازلين فى وقت الوغرة ، وهى شدة الحر ، نلا يحتاج إلى مسها عند ركوبها . بمد ما نزلوا موغرين : أى نازلين فى وقت الوغرة ، وأوغر فلان لما تسكون الشمس فى كبد السها . ومنه أخذ وغر الصدر ، وهو توقده من النيظ بالحقد . وأوغر فلان إذا دخل فى ذلك الوقت ، كأمسى وأصبح . فى نحر الظهيرة : تأكيد لقوله ( موغرين ) فإن نحر الظهيرة وصلت إلى النحر الذى هو أعلى الصدر . وهم نزول : أى الجيش . فهلك من هلك : أى من أمر الإمك . وصلت إلى الذى تولى كبر الإفك : أى تصدّى لذلك وتقلده . وكبر الشيء معظمه . أنه : أى حديث الإفك . فيقره ويستمعه : فلا ينكره ، ولا ينهى عنه من يقوله . ويستوشيه : يستخرجه بالبحث عنه حتى بفشيه . فيقره ويستمعه : فلا ينكره ، ولا ينهى عنه من يقوله . ويستوشيه : يستخرجه بالبحث عنه حتى بفشيه . غير أنهم عصبة : عشرة ، أو ما فوقها إلى الأربعين .

كَمَا قَالَ اللهُ تَمَالَى . وَإِنَّ كُبْرَ ذَلِكَ مُيقَالُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ . أَ قَالَ عُرْوَةُ :كَانَتْ عَائِشَةُ تَـكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ . وَتَقُولُ : إِنَّه الَّذِي قَالَ : فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِيْرِضِ مُحَمَّدٍ مِنْدَكُمْ وِقَاءٍ

قَالَتْ عَائِشَةٌ ؛ فَقَدَمْنَا الْمَدِينَة . فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدَهْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ بُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ . لَا أَشْعُرُ بِشَيْءُ مِنْ ذَلِكَ . وَهُو يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِي لَا أَعْرِفُ مِنْ وَلَكِ . وَهُو يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِي لَا أَعْرِفُ مِنْ وَسُولُ اللهِ عَلِيلِي اللَّمْفَ اللّهِ يَ يَقُولُ ؛ ﴿ كَيْفَ تِيكُمْ ؟ ﴾ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . فَذَلِكَ يَرِيبُنِي . وَلَا أَشْمُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ . خَرَجْتُ مَعَ أَمَّ مِسْطَحِ قِبَلَ الْمَنَاسِ وَلَا أَشْمُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ . خَرَجْتُ مَعَ أَمَّ مِسْطَحِ قِبَلَ الْمَنَاسِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا . وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلَا إِلَى لَيْلِ فِي الْبَرِّيَةِ قِبَلَ الْفَائِطِ . وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلَا إِلَى لَيْلِ فِي الْبَرِّيَةِ قِبَلَ الْفَائِطِ . وَكُنَّا لَا كُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا . قَالَتْ : قَأْمُ الْمَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَةِ قِبَلَ الْفَائِطِ . وَكُنَّا مَتَأَذَى وَيَلَ الْمَنْ مُنْ أَمْلُ الْمَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَةِ قِبَلَ الْفَائِطِ . وَكُنَّا مَتَأَذَى وَيَلِكُ لَنْ مُنْ مُشْطَحِ ، وهِ يَ ابْعَلَا أَمْرُ الْمَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَةِ قِبَلَ الْفَائِطِ . وَكُنَّا مَتَأَذَى وَيُلِكُ مُنْ أَمْلُ الْمَالِ . وَلَمْ الْمَدُولِ فِي الْمَرَّ فِي الْمَرْ مِنْ عَامِر ، خَالَةُ أَي رَعْمَ الْمَدُ أَنِي الْمُطَلِي . فَا الْمَلْ فِي الْمَرْ مِنْ عَامِر ، خَالَةُ أَي بَكُر الصَّدِيقِ . وَابْنُهُمَا مِنْ عَبْدِ مِنْ الْمُطَلِي . فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحِ قِبَلَ يَدْتِي . وَبَلَ يَدْتِي ،

= كما قال الله تمالى: في سورة النور \_ إن الذين جا وا بالإفك عصبة منكم \_ . و إن كبر ذلك: أى و إن متولى معظمه . وعرضى : العرض موضع المدح والذم من الإنسان ، سوا ً كان فى نفسه أو سلفه أو من ينسب إليه . وقاء : الوقاء : مثل (كتاب) كل ماوقيت به شيئا . يفيضون: أى يخوضون . يريبنى: أى يوهنى اللطف: أى الرفق . حين أشتكى: أى حين أمرض . تيكم: هى للمؤنث ، مثل ذاكم ، للمذكر . نقيت: أى إفقت من مرضى، ولم تشكامل صحتى . قبل المناصع: أى جهة المناصع . والمناصع: مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها . وكان: أى المناصع . متبرزنا: أى موضع قضاء حاجتنا . وهو الخروج إلى البراز أى القضاء . وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة . الكنف : الكنف جمع كنيف وهو الساتر مطلقا . والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة . وأمرنا: أى في التبرز . في البرية : خارج المدينة . قبل بيتى: أى جهته . =

حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَانِنَا . فَمَثَرَتْ أَمْ مِسْطَحِ فِي مِرْطِها فَقَالَتْ: نَدِسَ مِسْطَحْ . فَقُلْتُ لَها: بِنْسَ مَا قَلْتَ ! أَنَسُبَيْنَ رَجُلَا شَهِدَ بَدْرًا ؟ فَقَالَتْ : أَى هَنْنَاهُ ! وَلَمْ نَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ بِنْسَ مَا قَلْتَ ! وَقُلْتَ ! فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى. قَالَتْ : وَقُلْتُ ! فَأَنْ اللهِ عَلَيْكِيْ فَسَلَمْ ثُمَّ قَالَ : «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » فَلَمَّا رَجَمْتُ إِلَى يَدْتِى ، دَخَلَ عَلَى ّرَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ فَسَلَمْ ثُمَّ قَالَ : «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » فَقُلْتُ لَهُ عَلَيْكُو فَسَلَمْ ثُمَّ قَالَ : «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » فَقُلْتُ لَهُ عَلَيْكُو فَسَلَمْ ثُمَّ قَالَ : «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » فَقُلْتُ لِلْهِ عَلَيْكِيْ فَسَلَمْ أَمْ قَالَ : «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْزَيْقِنَ الْخُبَرَ مِنْ قَبَلِمِهَا . قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْزَيْقِنَ الْخُبَرَ مِنْ قَبَلِمِها . قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْزَيْقِنَ الْخُبَرَ مِنْ قَبَلِمِها . قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْزَيْقِنَ اللهِ وَقِلِيلِهِ فَقُلْتُ لِكُنِي وَاللهِ الْقَالَ عُلَيْكُ . فَوَاللهِ ! لَقَلْمُ كَانَتِ الْمَرَأَةُ الْمَاهُ ! مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟ قَالَتْ : فَلْ صَرَارُهُ ، إِلَّا كَثَرْنَ عَلَيْهِ ! لَقَلْمُ اللهِ الْمَوْلِيلِهِ اللهِ الْمَوْلِيلِهِ اللهِ الْمَلْلُولُ اللهِ الْمُؤْلِقِ اللهِ الْمُؤْلِقِ اللهِ الْمَوْلِيلِهِ الْمُؤْلِقُ فَى اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ وَصَلِيلُهُ عَنْدَ رَجُلِ كُيْلُولُ اللهِ اللهِ الْمَوْلِقُولُ اللهِ اللهِ الْمَوْلِقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ وَصَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ وَلَا أَكُنْتُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ وَصَلَاللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ وَلَا أَكُونَتُ اللّهُ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَظِيْهِ عَلِيَّ بْنَ أَ بِ طَالِبٍ، وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا ، وَيَسْتَشِيرُ مُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ بِالَّذِي يَمْلُهُ فِي نَفْسِهِ. فَقَالَ أُسَامَةُ : أَهْلَكَ . وَبِالَّذِي يَمْلُهُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَقَالَ أُسَامَةُ : أَهْلَكَ .

<sup>=</sup> مرطها: المرطكساء من صوف، وقد يكون من غيره. تمس: أى كب لوجهه، أو هلك، أولز مه الشر، أو بهد. ياهنتاه: هذه اللفظة تختص بالنداء، ومعناه ياهذه، وقيل: ياامرأة، وقيل: يابلهاء. كأنها نسبت إلى قلة المهرفة بمكايد الناس وشرورهم. من قبلهما: أى من جهتهما. وضيئة: أى جميلة حسنة. والوضاءة الحسن. ضرائر: الضرائر جمع ضرة. وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالفيرة والقسم. والاسم منه الضر. كثرن: أى القول في عيبها ونقصها. والمراد بهضأ تباع ضرائرها، كحمنة بنت جحش أخت زينب أو نساء ذلك الزمان. فالاستثناء منقطع لأن أمهات المؤمنين لم يسنها. لا يرقأ: لا ينقطع. ولا أكتحل بنوم: أى لا أنام، لأن الهموم موجبة للسهر وسيلان الدموع. استلبث الوحى: أى أبطأ ولبث ولم ينزل. أهلك: أى أمسك أهلك.

وَلَا نَمْ لَمُ إِلَّا خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْك . وَالنَّسَاءِ
سُواهَا كَ بِينٌ . وَسَلِ الْجَارِيَةَ نَصْدُونُك . قَالَت : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُ بَرِيرَة . فَقَالَ :

« أَى بَرِيرَة اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ شَيْءِ يَرِيبُك ؟ » قَالَت لَهُ بَرِيرَة : وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ !

مَا رَأَ يْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطْ أَغْمِصُهُ ، غَيْرَ أَنَّهَا جَارِية تَحَدِيثَةُ السِّنِ ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ،

فَتَا تِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ .

قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ مِنْ يَوْمِهِ ، فَاَسْتَمْدَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيْ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : « يَا مَمْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ! مَنْ يَعْذِرُ نِي مِنْ رَجُلٍ فَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ ! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا . وَلَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا . وَلَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا .

= لم يضيق الله عليك والنساء سواها كشير : قال الإمام النووى (هذا الذي قاله على رضي الله عنه هــو الصواب في حقه . لأنه رآه مصلحة للنبي عَلَيْكُم ، في اعتقاده . ولم يكن كذلك في نفس الأمر ، لأنه رأى انرعاج النبي عَلَيْتُهُ بهذا الأمر وتقلقه ، فأراد راحة خاطره. وكان ذلك أهم من غيره ) وقال الحافظ فىالفقح ( هذا الكلام الذي قاله على حمله عليه ترجيح جانب الذي عَلِيُّتُه لما رأى عنده من القلق والنم بسبب القول الذي قيل ، وكان عليه شديد الغيرة . فرأى على أنه إذا فارقها سكن ماعنده من القلق بسببها ، إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجمتها . ويستفاد منــه ارتــكاب أخف الضررين لذهاب أشدها . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جرة : لم يجزم على بالإشارة بفراقها : لأنه عقب ذلك بقوله « وسل الجارية تصدقك » ففوض الأمر في ذلك إلى نظرالنبي عَلِيْكُ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنْ أُردَتْ تَعْجِيلُ الراحَةُ فَفَارَقُهَا . وإن أردَتْ خَلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها . لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبر. إلا بما علمته ، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحصة ). تصدقك : بالجزم على الجزاء . أغمصه : أي أعيبه عليها . الداجن : الشاة التي تألم البيت ولا تخرج للمرعى ، وقيل هي كل ما يألم البيوت مطلقا، شاة أو طيرا. قال الحافظ في الفتح ( قال ابن المنير : هـذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي العيب. فغفلتها عن عجينها أبعد لها مرح مثل الذي رميت به ، وأقرب أن تكون من الغافلات المؤمنات ) فاستمذر : ممناه أنه قال من يمذرني فيمن آذاني في أهلي ، كما بينه في الحديث . من يمذرني : قال الخطابي يحتمل أن يكون ممناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المسكروه ، ومن يقوم بمذرى إذا عاقبته على سوء ماصدر منه . ورجح النووي هذا الثاني . وقيل معنى من يعذرني من ينصرني . والعذير الناصر . وقيل المراد من ينتقم لى منه ؛ ويؤيده قول سمد « أنا أعذرك » . وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَدِي » . قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُمَاذِ ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْمَلِ . فَقَالَ : أَنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ! أَعْدُرُكَ . فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ الْخُورَةِ ، وَكَانَتْ ، مِنْ الْخُورَةِ ، وَكَانَتْ ، وَهُو سَيّدُ الْخُورَةِ ، وَكَانَتْ ، مِنْ الْخُورَةِ ، وَهُو سَيّدُ الْخُورَةِ ، وَكَانَتْ ، مَنْ الْخُورَةِ ، وَهُو سَيّدُ الْخُورَةِ ، قَالَتْ : وَهُو سَيّدُ الْخُورَةِ ، وَكَانَتْ ، وَهُو سَيّدُ الْخُورَةِ ، وَكَانَتْ ، وَهُو سَيّدُ الْخُورِةِ ، وَكَانَ مَنْ رَهُ طِكَ مَا أَحْبُثُ أَنْ يُشْدِ . وَهُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَتْ : وَأَصْبَحَ أَبُواىَ عِنْدِى ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَهْنِ وَ يَوْمًا . لَا يَرْ َفَا لِي دَمْعُ ، وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . حَتَّى إِنِّي لَأَظُنْ أَنْ الْبُكَاءِ فَا لِقُ كَبِدِي. فَبَيْنَا أَبُواَى جَالِسَانِ عِنْدِى،

<sup>=</sup> من الأوس: أى من قبيلتنا. وكان قبل ذلك رجلا صالحا: أى كامل الصلاح، لكن الفضب بلغ منه، ومع ذلك لم يغمص عليه فى دينه. احتملته: أغضبته. الحمية: العار والأنفة. لاتقتله ولاتقدر على قتله، ونو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل: فسر قوله (لاتقتله) بقوله (ولا تقدر على قتله) إشارة إلى أن قومه يمنه ونه من قتله. وأما قوله (ولو كان من رهطك) فهو من تفسير قوله (كذبت) أى فى قولك (فإن كان من الأوس ضربت عنقه) فنسبه إلى الكذب فى هذه الدعوى، وأنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقا، وأنه إن كان من غير رهطك، إن أمر بقتله قتله ؟ وإلا ، فلا . فكأنه قال له: بل الذى نعتقده على العكس مما نطقت به، وأنه لو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل ، ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل . وهذا بحسب ماظهر له فى تلك الحالة . تجادل عن المنافقين : لم يرد نفاق الكفر ، بل إظهاره الود للا وس. فثار الحيان: أى نهض بمضهم إلى بعض من الغضب . أى تناهضوا النزاع والعصبية ، كما قالت حتى هموا أن يقتتلوا .

وَأَنَا أَبْكِي ، فَأَسْتَاذَنَتْ عَلَى الْمُرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَذِنْتُ لَهَا . تَجْلَسَتْ تَبْدِي مَعِي . قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، دَّخَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْتُ عَلَيْنَا . فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلُسِ عِنْدِي ، مُنْذَ قِيلَ مَا قِيلَ ، قَبْلُهَا . وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحِي إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَنَشَمِدَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ. يَا عَائِشَهُ! إِنَّهُ ۖ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيْبَرِّ نُكِ اللهُ . وَ إِنْ كُنْتِ أَلْمَنْتِ بِذَنْبِ فَأَسْتَنْفِرِي اللهَ ، وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَإِنَّ الْعَبْدَ ، إِذَا اعْتَرَفَ، ثُمَّ تَأَبَ ، تَأَبَ اللهُ عَلَيْهِ». قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْمِالِيَّةِ مَقَالَتَهُ ، قَلَصَ دَمْعِي ، حَتَّى مَّا أُحِسْ مِنْهُ قَطْرَةً . فَقَلْتُ لِأَبِي : أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنِّي فِيمَا قَالَ . فَقَالَ أَبِي : وَاللَّهِ ! مَا أَدْرِي مَا أَفُولُ اِرَسُولِ اللهِ مِيْتِكِيْةِ . فَقُدْتُ لِأَمِّي : أَجيبي رَسُولَ اللهِ مِيْتِكِيْةٍ فِيمًا قَالَ . قَالَتْ أُمِّي : وَاللهِ ! مَاأَدْرِي مَا أَفُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ . فَقَلْتُ : وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ، لَا أَفْرَأُ الْفُرْآ نَ كَثِيرًا : إِنِّي ، وَاللَّهِ ! لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ ۚ هٰذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّ قَتُمْ بِهِ . فَلَيْن قُلْتُ لَـكُمْ إِنِّي بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي . وَلَيْنِ اعْتَرَفْتُ لَـكُمْ بِأَمْرٍ ، وَاللَّهُ يَمْـلَمُ أَنِّى مِنْهُ بَرِيئَةٌ ، لَتُصَدُّونَنِّي . فَوَاللَّهِ ! لَا أَجِدُ لِي وَلَـكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ

<sup>=</sup> وإن كنت المحت بذنب: معناه إن كنت فعات ذنبا وليس ذلك لك بعادة. وهدذا أصل اللعم قلص دمعى: أى استعسك نزوله فانقطع ، ومنه قلص الظل و تقاص: إذا شمر . قال القرطبي : سببه أن الحزن والغضب إذا أخذا حدها فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة. ماأحس: أى ماأجد. فقات لأبي أجب رسول الله على قاله على قال إنما قال فقال أبي والله ماأدرى ما أقول لرسول الله على قبل إنما قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمر، وهو لا اطلاع له على ذلك، لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شي مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن عليه عليه . فكأنها قالت له برئني بما شئت، وأنت على ثقة من الصدق في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه . فكأنها قالت له برئني بما شئت، وأنت على ثقة من الصدق فيا تقول . وإنما أجلها أبو بكر بقوله (لا أدرى) لأنه كان كثير الانباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بما يطابق السؤال في المهني . ولأنه ، وإن كان يتحقق براءتها ، لكنه كره أن يزكي ولده . وكذا الحواب عن قول أمها (لا أدرى) . لا أجد لى ولـكم مثلا إلا أبا يوسف: أي يعقوب عليهما السلام . =

حِينَ. قَالَ \_ فِصَبْرٌ عَمِيلٌ ، وَاللهُ الْهُ سُتَمَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ \_ ثُمَّ تَحَوَّاتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي . وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّى حِينَئِذِ بَرِيئَةٌ . وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءِ بِي . وَلَـكِنْ وَاللهِ ! عَلَى فِرَاشِي . وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّى حِينَئِذِ بَرِيئَةٌ . وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءِ بِي . وَلَـكِنْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ فِي اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَرَقِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ مِنْ أَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلِمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَرَقِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الْمَرَقِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَرَقِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَرَقِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَرَقِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَرَقِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُرَقِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُرَقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُوالْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُرَاعِ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُرَاعِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُرَاقِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا مَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي

قَالَتْ: فَسُرِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَكَانَتْ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: « يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ ».

قَالَتْ : فَقَالَتْ لِي أُمِّى : قُومِى إِلَيْهِ ۚ . فَقَلْتُ : وَاللهِ ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ ، فَإِلِّى لَا أَخَمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَتْ : وَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ، لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّـكُمْ، آل هُوَ خَيْرُ لَّـكُمْ،

<sup>=</sup> فصبر جميل: أى لا جزع فيه ، مارام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه: أى فارق، ومصدره الريم بخلاف رام بممنى طلب ، فصدره الروم . ويفترقان في المضارع ، يقال رام بروم روما ، ورام بريم ريما . البر حاء: هي شدة الحمى وقيل شدة الحرب وقيل شدة الحر، ومنه برح بي الهم إذا بلغ منى غايته . الجمان: هوالدر . شبهت قطرات عرقه علي بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن . فسرى: أى كشف وأزيل . أما الله فقد براكي عما نسب إليك بما أوحاه إلى من القرآن . إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم : الإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء ، وقيل هو البهتان لا تشمر به حتى يفجأك . وهو مأخوذ من أفك الشيء ، إذا قلبه من الحكذب والافتراء ، وقيل هو البهتان لا تشمر به حتى يفجأك . وهو مأخوذ من أفك الشيء ، إذا قلبه عن وجهه . فالإفك هو الحديث المقاوب . والمصبة الجماعة من المشرة إلى الأربدين، وقيل من الثلاثة إلى المشرة ، وقيل من عشرة إلى خمسة عشر . وأصلها في اللغة الجماعة الذين يتمصب بمضهم لبمض . والمراد بهم المشرة ، وقيل من عشرة إلى خمسة عشر . وأصلها في اللغة الجماعة الذين يتمصب بمضهم لبمض . والمراد بهم هنا عبد إلله بن أبى رأس النفاق وزيد بن رفاعة ، وحسان بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة ، وحمنة بنت جحش ، ومن ساعده م . بل هو خير لسكم : وجه كونه خيراً لهم أنه يحصل لهم به الثواب المظيم ، مع بيان براءة أم المؤمنين وصيروة قصتها هذه شرعا عاما .

لِكُلِّ الْمَرِيءِ مِّنْهُمْ مَا كُنتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ ، وَالَّذِي تَوَلَّى كِنْبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ . لَوْ لَا إِذْ سَمِ مُتُهُوهُ ظَنَّ الْمُوثْمِنُونَ وَالْمُوثْمِنَاتُ بِأَ نَفْسِهِمْ خَيْرًا وَعَالُوا هَٰذَا إِفْكُ مُبِينٌ . لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاء فَأُولِيْكَ عِنْدَاللهِ ثُمُ الْكَاذِبُونَ . وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّ كُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ مِأْلْسِنَتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَه هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ.

= الكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم :أي بسبب تكامه بالإفك . أي الكل من تكلم في هذه القضية ورى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بشيء من الفاحشة ، لكل منهم نصيب عظيم من العذاب. والذي تولى كبره : أي تصدّى لذلك و تقلده أو تحمّل معظمه وكبر الشيء معظمه لولا إذ سمعتموه : (لولا) هذه هي التحضيضية ، تأكيداً للتوبيخ والتقريع ، ومبالغة في معاتبتهم . أي كان ينبغي للمؤمنين حين سمموا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم ، فإن كان ذلك يبعدهم فيهم ، فهو في أمّ المؤمنين أبعد . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء: هذا من تمامها يقوله المؤمنون. أي وقالوا هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا . فأولئك : أي الخائضون في الإفك عند الله هم الـكاذبون: أي في حكمه وشريمته كاذبون. وهذا توبيخ وتمنيف للذين سمموا الإنك فلم يجدّوا فى دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بماهوظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تـكذيب القادف بنير بينة، والتشكيل به إذا قذف امرأة مجصنة منءرض نساء المسلمين . فكيف بأم المؤمنين ،الصديقة بنت الصديق،حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم،وحبيبة حبيب الله.ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة:هذا خطابالساممين،وفيه زجرعظيم و(لولا) هذه هي لامتناع الشيء لوجود غيره . لمسكم في ما أفضتم فيه : أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك . يقال أفاض في الحديث ، واندفع ، وخاض . والممنى لولا أنى قضيتعليكم بالفضل في الدنيا بالنمم التي من جملتها الإمهال ، والرحمة في الآخرة بالعفو ؛ لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك . إذا تلقونه بألسنتكم: الظرف منصوب بـ (مسَّكم) أو بـ ( أفضتم ) تلقونه من التاقي والأصل تتلقونه فحذنت إحدى التاءين ، والممنى يرويه بمضكم عن بمض . وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم : أي أن قولهم هذا مختص بالأنواه ، من غير أن يكون واقعاً في الخارج ، معتقَداً في القِلوب .

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهِلذَا سُبْحَلْنَكَ هٰذَا بُهْنَانَ عَظِيمٌ. يَمِظُ كُمُ اللهُ أَنْ تَمُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمَ مُوْمِنِينَ .

وَ يُبَدِّينُ اللهُ لَـكُمُ الْآيَاتِ ، وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٍ.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَ لِيم ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ يَمْـٰلَمُ وَأَنْـتُمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَ .

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ، وَمَنْ يَنَّدِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ

= ولولا إذ سممتموه قاتم ما يكون لنا أن نتكام بهذا :هذا عقاب لجميع المؤمنين.أى هلا إذ سممتم حديث الإفك قلتم تكذيباً للخائضين فيه المفترين له، ما ينبغي لنا ولا يمكنها أن نتـكام بهذا الحديث ولا يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه . سبحانك : للتمجب من عظم الأمر والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية المجيب من صنائمه ، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجَّب منه أو لتنزيه الله تمالى من أن تـكون حرمة نبيه عليه السلام فاجرة. يمظكم الله أن تمودوا لمثله:أي ينصحكم الله،أو يحرم عليكم،أو ينهاكم كراهة أن تمودوا ، أو من أن تمودوا ، أو في أن تمودوا لمثل هذا القذف أبدا : أبدهم ما داموا أحياء مكلفين، أى مدة حياتكم . إن كنتم مؤمنين :فيه تهييج لهم ليقعظوا،وتذكير بمايوجب ترك الدود ،وهواتصافهم بالإيمان الصادّ عن كل مقبع. ويبين الله لكم الآيات: إي ويبين الله لكم الدلالات على علمه و- كم ته بما ينزل عليكم من الشرائع ويملمكم من الآداب الجميلة ، ويمظكم به من الواعظالشافية ،والله عالم بكل شيء، فاعل لما يفعله بدواعي الحـكمة . إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة:المني يشيعون الفاحشة عنقصد إلى الإشاعة، وإرادة، ومحبة لها؛ من قولهم شاع الشيء يشيع شيوعاو شيعا وشيعا نا أي ظهر و انتشر . أي يحبون أن نفشو الفاحشة وتنتشر . والله يملم : ما في القلوب من الأُسرار والضائر . وأنتم لا تعلمون . يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة ، وهو معاقبه عليها . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رموف رحيم : كررالمنة بترك الماجلة بالمقاب، حاذفًا جواب ( لولا ) كما حذفه ثمة . وفي هذا التـكرير، مع حذف الجواب مبالغة عظيمة. وكذلك في الثواب، والرَّوف،والرحيم . خطوات الشيطان : الخطوات جمع خطوة ، وهي ما بين القدمين . أي لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ، ولا تسلكوا طرائقه التي يدعوكم إليها .

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ ، وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَمُدُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُونْتُوا أُولِي الْقُرْ لِي وَالْمَسَلَكِ مِنْ وَالْهُ لَحِينَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالْهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَمِينَ اللهُ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يَوْمَ رَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عِاكَانُوا يَعْمَلُونَ.

= ومن يتبع خطوات الشيان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر : قيــل جزاء الشرط محذوف ، أقيم مقامه ماهو علة له . كأنه قبل فقد ارتكب الفحشاء والمنكر . لأن دابه أن يستمر آمراً لغيره بهما . والفحشاء ماأفرط قبحه والمنكر ماتنكره النفوس فتنفر منه ولا ترتضيه . وضمير ( إنه ) للشيطان . وقيل للشأن . ما زكى منكم من أحد أبدا: أي ولولا أن الله تفضل عايسكم بالتوبة المحصة، لما طهر منكم أحد آخر الدهر، من دنس إثم الإفك . ولـكن الله يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوها. ولا يأتل الح: هو من ائتلي، إذا حلفٌ ، افتعال من الألية . وقيل من قرطم ما ألوت جهدا ، إذا لم تدخر منه شيئًا . والمعنى لايحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان ، أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم. وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوها فليمودوا عليهم بالمفو والصفح . وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم، مـع كـ ثرة خطاياهم وذنوبهم . المحصنات : أصل التحصن التمنع . والحصان المرأة العفيفة لمنعها فسمها . والمراد بالمحصنات ذوات الأزواج . الغافلات: السليمات الصدور، النقيات القلوب، اللاتى ليسفيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور ، ولم يرزن الأحوال ، فلا يفطن لما تفطن له المجربات المرافات . وقيــل المراد بالغافلات اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهن ولا يفطن لها ، وفي ذلك من الدلالة على كمال النزاعة وطهارة الجيب مالم يكن في المحصنات. يوم تشهد عليهم السنتهم: هذه الجملة مقررة لما قبلها، مبينة لوقت حلول ذلك العذاب بهم . وتعيين اليومازيادة التهويل بما فيه من العذابالذي لايحيط بهوصف والممنى تشهد السنة بمضهم على بمض في ذلك اليوم، وقيل تشهد عايهم السنتهم في ذلك اليوم بما تـكلموا به. وأيديهم وأرجلهم: بما عملوا بهـا فىالدنيا ، وإن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم والشهود محذوف ، وهو ذنوبهم التي اقترنوها .

يَوْمَئِذِ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الحُقُّ الْمُبِينُ. الْحُبِيقَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ،

= يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق: أى يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم القبيحة يمعليهم الله جزاءهم عليها موفرا . فالمراد بالدين همنا الجزاء . وبالحق ، الثابت الذى لا شك فى ثبوته . ويعلمون أن الله هـو الحق المبين : أى ويعلمون ، عند معاينتهم لذلك ، ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز ، أن الله هـو الحق الثابت فى ذاته وصفاته وأفعاله . المظهر للأشياء كما هى فى نفسها .

قال الإمام الـكبير الملامة أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري رضي الله تعالى عنه :

« ولو فليت القرآن كله ، وفتشت عمـا أوعد به المصاة ، لم تر الله تمالى قد غلظ في شيء تغليظه »

« في إفك عائشة رضوان الله عليها. ولا أنزل من الآيات القوارع، المشحونة بالوعيد الشديد، والعتاب »

« البليغ ، والزجر العنيف ، واستعظام ماركب من ذلك ، واستفظاع ما أقدم عليه ــ ما أنزل فيه على »

« طرق مختلفة ، وأساليب مفتنة . كل واحد منهاكاف في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث[كمني بها »

« حيث جمل القذفة معلونين في الدارين جميعاً . وتوعدهم بالمذاب العظيم في الآخرة . وبأن السنتهم »

«وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا . وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله. »

« حتى يعلموا عند ذلك ـ أن الله هو الحق المبين ـ . . »

« فأوجز في ذلك وأشبع . وفصل وأجمل . وأكد وكرر . وجاء بمـــا لم يقع في وعيـــد المشركين ، »

« عبدة الأوثان ، إلا ما هو دونه في الفظاعة . وما ذاك إلا لأمر . »

« ولقد برأ الله تمالى أربعة بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد \_ وشهد شاهد من أهلها \_ . »

« وبرأ موسى أمن قول اليهود فيه ، بالحجر الذي ذهب بثوبه . وبرأ مريم بإنطاق ولدها ، حين نادي »

« من حجرها \_ إنى عبد الله \_ . وبرأ عائشة بهذه الآيات المظام ، في كتابه الممجز ، المتلو على وجه »

« الدهر ، مثل هذه التبرئة ، بهذه المبالغات . »

« فانظركم بينها وبين تبرئة أولئك! وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله عَلَيْكِم ، والتنبيه على » « إنافة محل سيد ولد آدم ، وخيرة الأولين والآخرين ، وحجة الله على العالمين . »

« ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه عليه ، وتقدم قدمه، وإحراز القصب السبق دون كل سابق \_ »

« فليتلق ذلك من آيات الإنك . وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته ، وكيف بالغ في نفي النهمة » « عن حجابه ! »

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات : أى الخبيثات من القول تقال أو تعد للخبيثين من الرجال والنساء . والخبيثون منهم يتعرضون للخبيثات من القول . وكذلك الطيبات والطيبون .

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - · فُمُ أَنْزَلَ اللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي .

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةً ، لِقَرَابَيْهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ : وَاللهِ ! لَا أَنْهِ قَلَى مِسْطَحِ شَبْئًا أَبَدًا ، بَمْدَ الَّذِي قَالَ لِمَا يُشَةَ مَا قَالَ . فَأَنْزَلَ اللهُ - وَلَا يَأْتُلُ أَنْهُ فَقُ لُو اللهِ اللهُ عَلَى مِسْطَحِ شَبْئًا أَبَدًا ، بَمْدَ الَّذِي قَالَ لِمَا يُشَةَ مَا قَالَ . فَأَنْزَلَ اللهُ - وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمْ . . . إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ - .

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: بَلَى. وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَتُ عَائِشَةُ ؛ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِى . فَقَالَ لِزَيْنَبَ : « مَاذَا عَلِيْتِ أَوْ رَأَيْتِ ؟ » قَالَتْ : يَا رَسُـولَ اللهِ ! أَحْمِى سَمْعِى وَبَصَرى وَاللهِ ! مَا عَلِيْتُ إِلَّا خَيْرًا .

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهُمَ الَّتِي كَانَتْ نُسَامِينِي، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ . فَمَصَمَّهَا اللهُ بِالْوَرَعِ. وَالَّذِي وَالْجِيْرِ وَالْجِيْرِ . فَمَصَمَّهَا اللهُ بِالْوَرَعِ. وَاللّهِ عَالَيْتُ وَاللّهِ عَالَيْهُ مَا اللهُ بِالْوَرَعِ. وَاللّهِ عَالَمَ فَا اللهُ بِالْوَرَعِ. وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَهُ تُحَارِبُ لَهَا. فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ .

= أولئك: إشارة إلى الطيبين وأنهم مبر ون مما يقول الخبيثون من خبيثات المحكم . وهـو كلام جار عرى المثل لمائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها فى النزاهة والطيب. ويجوز أن يكون (أولئك) إشارة إلى أهل البيت وأنهم مبر ون مما يقول أهل الإفك . وأن يراد بالخبيثات والطيبات النساء . أى الخبائث يتزوجن الخباث ، والخباث الخبائث ، وكذلك أهل الطيب . لهم مففرة: أى بسبب ماقبل فيهم من الخبائث يروجن الخباث ، ويند الله فى جنات النميم . وذكر الرزق الكريم ههنا مثله فى قوله من الكذب . ورزق كريما ـ . فرجع إلى مسطح النفقة : أى ردها إليه . أحمى سمى وبصرى : أى أصون سمى وبصرى من أن أقول سمت ولم أسمع وأبصر . أى فلا أنسب إليهما مالم أسمع وأبصر . سمى وبصرى من أن أقول سمت ولم أسمع وأبصر . أى تطاب من العاد والرفعة والحظوة عند النبي المنافئ ما أطلب . أو تعتقد أن الذى لها عنده مثل الذى لى عنده . فعصمها الله : أى حفطها ومنعها . بالورع : أى بالمحافظة على دينها ومحانية ما تحشى سوء عاقبته . وطفقت : أى جمات أو شرعت . تحارب لها : أى بالحافظة على دينها ومحانية ما تحشى سوء عاقبته . وطفقت : أى جمات أو شرعت . تحارب لها : أى عادل لها و تعمص ، وتحكى ما قال أهل الإفاك لننخفض منزلة عائشة وتعاد مرتبة أضها زينب . فيلمكت فيمن هلك : أى حدثت فيمن حدث ، أو أئمت مع من أثم .

قَالَتْ عَائِشَةُ : وَاللهِ ! إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ ، لَيَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أَنْ ثَيْ قَطْ قَالَتْ : ثُمَّ قَتِلَ، بَعْدَذَلِكَ، فِي سَبِيلِ اللهِ أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٣٤ ـ باب حديث الإفك.

١٧٦٤ – حديث عَائِشَة ، قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ ، وَمَا عَلَيْتُ بِهِ ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْطِيقٍ فِي خَطِيبًا . فَتَشَهَّدَ ، خَفِيدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ . أَشِيرُوا عَلَى فِي أَنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي ، وَايْمُ اللهِ مَا عَلِيْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ . وَأَبَنُوهُ عَنْ مَا عَلِيْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ وَطَ وَلا يَدْخُلُ بَيْدِي قَطْ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرْ. وَلا يَدْخُلُ بَيْدِي قَطْ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرْ. وَلا غِبْتُ فِي سَفَر إِلَّا غَابَ مَعِي » .

قَالَتْ : وَلَقَدْ جَاء رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِنَةِ بَدْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي . فَقَالَتْ : لَا . وَاللهِ ! مَا عَلِيْتُ عَلَيْهَا عَيْبَا . إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا . وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَضَحًا بِهِ ، فَقَالَ : اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ وَلِيكِنَةٍ ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ . فَقَالَتْ . صُبْحَانَ اللهِ إِللهِ عَلَيْكِنَةٍ ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ . فَقَالَتْ . صُبْحَانَ اللهِ إِللهِ عَلَيْكِنَةٍ ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ . فَقَالَتْ . صُبْحَانَ اللهِ ! وَاللهِ ! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَدْ لَمُ الصَّالِئِعُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَ بِ الأَنْهَرِ .

وَ بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ ۚ. فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ا وَاللهِ ا مَا كَشَفْتُ كَ كَنَفَ أُنْدَى قَطْ قَطْ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُتْدِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٢٤ \_ سورَة النور : ١١ \_ باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا .

ولاً عيب فيهم غدير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

<sup>=</sup> إن الرجل: صفوان بن المعطل. الذي قبل له ما قبل: من الإفك. ما كشفت من كفف أنثى قط: أي قط: أي ومجا الذي يسترها، وهو كناية عن عدم جماع النساء جميمهن، ومخالطتهن .

<sup>1</sup>۷٦٤ — أشيروا على فى أناس: يريد همل الإفك، أبنوا أهلى: أى اتهموهم وذكروهم بالسوء يقال أبنه يأبنه ، إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون. قالوا وهو مشتق من الأبن وهى المقد فى القسى تفسدها وتعاب بها . أسقطوا لها به : معناه صرحوا لها بالأمر ، ولهذا قالت « سبحان الله » استعظاماً لذلك . وقيل أتوا بسقط من القول فى سؤالها وانتهارها . يقال أسقط وسقط فى كلامه ، إذا أتى فيه بساقط. تبر الذهب الأحمر : هى القطعة الخالصة . وهذا مبالغة فى ننى العيب . مثل قول الشاعر :

# .ه - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . ( ١٧٦٠ - ١٧٩١ ) حديث

١٧٦٥ - حديث زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فِي سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ أَبَى لِأَصَا بِهِ: لَا تُنفقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ وَتَى يَنفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنْهَا الأَذَلَّ . حَتَّى يَنفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنهَا الأَذَلَّ . فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى ، فَسَأَلَهُ ، فَاجْتَهَدَ يَعِينهُ مَا قَالُوا شِدَّةٌ . حَتَّى أَنْوَلَ مَن مَا قَالُوا شِدَّةٌ . حَتَّى أَنْوَلَ مَا فَاللهِ عَلَيْكُ . فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ . حَتَى أَنْوَلَ مَا فَاللهِ عَلَيْكُ ، فَاجْتَهَ مَا قَالُوا شِدَّةٌ . حَتَى أَنْوَلَ لَهُ مَا اللهِ عَلَيْكُ ، فَعَمْ فَي اللهِ عَلَيْكُ ، فَاحْتَهُ مَا قَالُوا شِدَّةٌ . حَتَّى أَنْوَلَ لَلهُ عَنْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ . حَتَى أَنْوَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَ دَعْدِيقٍ فِي لِهِ إِلَا مُؤْمِلُونَ مَا اللهِ عَنْ وَمَا لَهُ عَلَيْكُوا وَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَنْ وَا رُعُولَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ نَصْدِيقِ فِي لَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُوا وَ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَجَلَ مَا اللهِ عَلَيْكُوا وَ مَا لَهُ مِنْ مَوْلِكُوا وَ مُعَلِّى اللهُ عَنْ وَقَوْلَ لَا مُعْلِيقُونَ لَهُ مُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَالْمُ وَالِهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٦٣ \_ سورة إذا جاءك المنافقون : ٣ \_ باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كـفروا .

١٧٦٦ - حديث جَابِرِ وَقَعْ . قَالَ: أَنَى النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللهِ بْنَ أَبَى ، بَمْدَ مَادُفِنَ. وَأَنْبَسَهُ قَمَيصَهُ .

أخرجه البخاري في : ٣٣ كتاب الجنائز : ٣٣ \_ باب الكفن في القميص الذي يكفُّ أو لا يكفُّ.

۱۷۹۵ - فى سفر : غزوة تبوك ، أو بنى المصطلق . شدة :من قلة الزاد وغيره . فاجتهد يمينه : أى بذل وسمه ، وبالغ فيها . قالوا : يمنى الأنصار . كذب زيد : يتمدى إلى مفعولين يقال كذبه الحديث ، كا هنا . فلووا رءوسهم : عطفوها إعراضا واستكبارا عن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام ، لهم . خشب مستدة قال كانوا رجالا أجمل شيء : هذا تفسير لقوله .. تعجبك أجسامهم .. وخشب مستدة : تمثيل لأجسامهم .

۱۷٦٦ — بعد ما دفن: دُلِّى فى حفرته ، وكان أهله خشوا على النبى عَلَيْكُم المشقة فى حضوره ، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصوله ، عليه الصلاة والسلام . فلما وصل وجدهم قد دلّوه فى حفرته ، فأمرهم بإخراجه . فنفث فيه : أى فى جلاه .

١٧٦٧ - حديث ابن عُمَرَ رَفِيْكُ . أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيّ ، لَمَّا تُولِيِّ ، جَاءِ ابْنَهُ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ » فَالَذَنَه . وَاسْتَفْفِرْ لَهُ . فَأَعْطَاهُ النّبِي عَلَيْهِ ، قَمَيصَهُ . فَقَالَ . « اذِي أُصَلِّي عَلَيْهِ » فَاذَنَه . وَاسْتَفْفِرْ لَهُ ، وَأَعْلَى عَلَيْهِ » فَاذَنَه . وَاسْتَفْفِرْ لَهُ ، وَاللّهُ مَهَاكُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ » فَالَ : أَلَيْسَ الله مَهَاكُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَمَا مَعْمَرُ وَهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ الله مَهَاكُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَمَا اللهُ عَمْرُ وَهِ عَمْرُ وَهِ عَلَيْهِ ، وَمَا اللهُ عَمْرُ وَهِ عَلَيْهِ ، وَمَا الله عَلَيْهِ ، وَمَا الله عَلَيْهِ ، وَمَا الله عَمْرُ وَهِ عَلَيْهِ ، وَمَا الله عَمْرُ وَهُ وَمَا الله الله عَلَيْهِ ، وَمَا الله عَلَيْهِ ، وَمَالَى عَلَيْهِ ، وَمَا الله وَاللّه وَاللّه الله عَلَيْهِ ، وَمَا الله وَاللّه وَلّه عَلَيْهِ ، وَمَا الله وَاللّه وَاللّه

أخرجه البخارى فى : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٢٣ ـ باب الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يكف و أخرجه البخارى فى : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٢٣ ـ باب الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يشت قرشيّان و أَقَ مَنْ وَقَرَرُ مَنْ مَنْ وَ وَرَشِيّانَ وَقَرَرُ مِنْ مَنْ وَقَرَرُ مُنْ مَنْ مُو وَرَجُ مُنْ وَقَلْهُ وَقَرَرُ مَنْ مَنْ وَقَرَرُ مُنْ مَنْ وَلَا يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْ نَا ، وَلا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَلا يُقْودُ كُمْ مَا لاَنْ وَاللَّهُ مَا مُعْمَلِكُمْ وَلا أَبْعَارُكُمْ وَلا أَبْعَارُكُمْ وَلا أَنْ وَلا يُقْودُ كُمْ مَا لا لا يَعْمَلُكُمْ وَلا أَبْعَارُكُمْ وَلا أَبْعَارُكُمْ وَلا أَبْعَارُكُمْ وَلا أَنْ وَلا يَعْمَلُوهُ وَلا أَنْ يَسْمَعُ لَا يَعْمَ لَكُمْ وَلا أَنْ وَلا يَعْمَلُوهُ وَلا يَعْمَلُوهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَ

۱۷۹۷ ـ عبد الله بن أبى : ابن سلول ، رأس المنافقين . جاء ابنه : هو عبد الله ، وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم . آذنى : أى أعلمنى . أنا بين خيرتين : خيرة كمنبة ، أى أنا مخير بين الأمرين ، الاستنفار وعدمه . ولا تصل على أحد منهم مات أبدا : لأن الصلاة دعاء للميت واستنفار له . وهو ممنوع في حق الحكافر وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ، ونهى عن الصلاة عليه ، لأن الضنة بالقميص كان مخلا بالكرم . ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه .

۱۷٦٨ \_ كشيرة شحم بطونهم ، قليلة فقه قلوبهم : الناء في (كثيرة وقليلة ) قال الكرماني إما أن يكون الشحم مبقدأ واكتسب التأنيث من المضاف إليه ، وكثيرة خبره . وإما أن تكون الناء للمبالغة تحو رجل علّامة . وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة .

١٧٦٩ – حديث زَيْدِ بْنِ أَابِتِ وَلَيْنِهِ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ وَلِيَّالِيْهِ إِلَى أُحُدِ، رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَا بِهِ . فَقَالَتْ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُمُمْ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : لَا نَقْتُلُمُمْ . فَنَزَلَتْ \_ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَا بِهِ . فَقَالَتْ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُمُمْ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : لَا نَقْتُلُمُمْ . فَنَزَلَتْ \_ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَا بِهِ . فَقَالَتْ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُمُمْ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : لَا نَقْتُلُمُمْ . فَنَزَلَتْ \_ رَحَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئِتَنَيْنِ \_ .

أخرجه البخاري في : ٢٩ \_ كتاب فضائل المدينة : ١٠ \_ باب المدينة تنفي الحبث .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٣ ـ سورة آل عمران : ١٦ ـ باب لا يحسين الذين يفرحون بما أتوا .

١٧٧١ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّا بِهِ : اذْهَبْ يَا رَافِعُ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْ : لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِى ، فَرَحَ بِمَا أُوتِى ، وَأَحَبَّ اذْهَبْ يَا رَافِعُ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْ : لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِى ، فَرَحَ بِمَا أُوتِى ، وَأَحَبُ أَنْ يُحْمَدُ فِي اللَّهُ عَبَّاسٍ : وَمَا لَكُمْ وَلِهَا لَهِ اللهِ عَبَّاسٍ : وَمَا لَكُمْ وَلِها لَهِ مِنْ اللهِ عَبَاسٍ : وَمَا لَكُمْ وَلِها لَهِ مِنْ اللهِ عَبْدِهِ ؟

۱۷۶۹ — رجع ناس من الصحابه: من الطريق ، وهم عبد الله بن أبى ومن تبعه نقتام ، أى نقتل الراجمين . لا نقتلم : أى لأنهم مسلمون . فما لكم فى المنافقين فئتين: أى تفرقتم فى أمرهم فرقتين . ولفظ (فرقتين) حال ، عاملها (لكم) . و (فى المنافقين) متملق بما دل عليه (فئتين) أى متفرقين فيهم . قال الإمام النووى (قال أهل الدربية معناه أى شى الكم فى الاختلاف فى أصهم . وفئتين معناه فرقتين وهو منصوب عند البصريين على الحال . قال سيبويه : إذا قلت مالك قائما ؟ معناه لم قمت ؟ ونصبته على تقدير أى شى يحصل لك فى هذا الحال . وقال الفراء : هو منصوب على أنه خبر (كان) محذوفة . فقولك مالك قائما ؟ تقديره لم كنت قائما ؟) .

١٧٧٠ — وفرحوا بمقمدهم: مصدر ميمى: أي بقعودهم . اعتذروا إليه: عن تخلفهم .

١٧٧١ \_ أُوتَى : أَى أَعْطِيَ . لنعذَ بن أَجَمُونَ : لأَن كَاناً يَفْرَحَ بِمَا أُوتَى ، وبجب أَن يحمد بمَا لَم يَعْمَلَ.

وما لـكم ولهذه : أى وللسؤال عن هذه المسألة .

إِنَّهَا دَعَا النَّبِيُ عَلِيَكِلَةِ يَهُودَ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءِ ، فَكَتَهُوهُ إِيَّاهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ . فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ النَّيْحُمْدُوا إِلَيْهِ بِهَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ . وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كَتَمَامِمْ . أَنْ قَدِ النَّيْحُمْدُوا إِلَيْهِ بِهَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ . وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كَتَمَامِمْ . ثُمَّ قَرَأً ابْنُ عَبَّاسٍ \_ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِكَتَابَ \_ كَذَالِكَ ، حَتَّى قَوْلِهِ مَهُ وَنَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَهْمَلُوا \_ .

أخرجه البخارى فى : ٦٠ \_ كتاب التفسير : ٣ \_ سورة آل عمران : ١٦ : \_ باب لايحسبن الذين يفرحون بما أتوا .

٧٧٧ - حديث أنس وفي . قال : كَانَ رَجُلُ نَصْرَا نِيًّا قَاسُمَ ، وَقَرَأَ الْبَقَرَة ، وَآلَ عِمْرَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدُ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدُ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدُ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدُ وَآلَ عِمْرَانَ فَعَالُوا : هَذَا فِيْلُ مُحَمَّدُ وَأَضَا بِهِ . فَقَالُوا : هَذَا فِيْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَا بِهِ . لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا . قَأَلْقُوهُ . خَفَرُوا لَهُ ، فَأَعْمَقُوا . فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَيْهُ الْأَرْضِ ، مَا اسْتَطَاعُوا : فَقَالُوا : هَذَا فِيْلُ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَا بِهِ . نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْمُونَ مَا اللهُ فَي الْأَرْضِ ، مَا اللهُ عَنْ صَاحِبِنَا لَمُ اللهُ فَي الْأَرْضِ ، مَا اللهُ عَامُوا . فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَيْهُ الْأَرْضُ . فَقَالُوا : هَذَا فِيْلُ مُعَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ ، مَا اللهُ عَنْ صَاحِبِنَا لَمَا اللهُ فَي الْأَرْضِ ، مَا اللهُ عَلَاهُ وا . فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَيْهُ الْأَرْضُ . فَقَالُوا : هَذَا وَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ ، مَا اللهُ عَلَاهُ وا . فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَيْهُ الْأَرْضُ . فَعَالُوا أَنَّهُ لَهُ مَنْ النَّاسَ ، فَأَلْقَوْهُ .

أخرجه البخارى في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>=</sup> استحمدوا إليه: أى طلبوا أن يحمدهم. قال فى الأساس « استحمد الله إلى خلقه بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم ». ثم قرأ ابن عباس ـ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ـ : فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم فى الآية المسئول عنها هم الذكورون فى الآية التى قبلها ، وأن الله ذمهم بكتمان العلم الذى أمرهم أن لا يكتموه ، وتوعدهم بالعذاب على ذلك.

۱۷۷۲ — لفظته الأرض: أى طرحته ورمته من داخل القبر إلى خارجه ، لتقوم الحجة على من رآه ، ويدل على صدقه صلى الله عليه وسلم . فأعمقوا: أى أبعدوا .أنه ليس من الناس :أى أن هذا اللفظ والنبذ ليس من عمل الناس ، بل من رب الناس .

#### باب صفة القيامة والجنة والنار

الله عَلَيْ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَدُ السَّمُواتِ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إَصْبَعِ ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْمَاءَ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَعِ ، وَسَائُرَ الْلَائِقِ عَلَى إِصْبَعِ . وَسَائُرَ الْلَائِقِ عَلَى إِصْبَعِ . وَسَائُرَ الْلَائِقِ عَلَى إِصْبَعِ . وَسَائُرَ اللهَ لَلْمِ اللهَ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهَ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهَ عَلَى إِصْبَعِ . وَسَائُرَ اللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَسَائُرَ اللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهَ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَسَائُرَ اللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَالْأَرْضُ جَمِيمًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِصْبَعِ . وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَمَّا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَمَّا اللهُ عَلَى عَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَّا اللهُ عَلَى عَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَّا اللهُ عَلَى عَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ــ كتاب التفسير : ٣٩ ــ سورة الزمر: ٣ ــ باب وماقدروا الله حق قدره.

۱۷۷۳ – الرجل المظيم: في الطول أو في الجاه . لا يزن عند الله جناح بعوضة: أي لا يعدله في القدر والمنزلة ، أي لا تعدر له . وفيه ذم السمن . فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا: أي لا تجمل لهم مقدارا واعتبارا . أو لا نضع لهم ميزانا نوزن به أعمالهم . لأن الميزان إنما ينصب للذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . أو لا نقيم لأعمالهم وزناً لحقارتها .

۱۷۷۶ - حبر من الأحبار: عالم من علماء اليهود. أنا الملك: المنفرد بالملك. نواجده: أى أنيابه ، وهي الضواحك التي تبدو عند الضحك. قال القسطلاني ( اختلف أئمتنا في ذلك. هل نؤول المشكل ، أو نفوض معناه المراد، إليه تعالى مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لايقدح في اعتقادنا المراد منه ، والتفويض مذهب السلف وهو أسلم ، والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم ، أى أحوج إلى مزيد علم ) ، وقال الإمام الكبير العلامة أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشرى ، في الكشاف ، عند تفسير قوله تعالى ـ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ببعينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون ـ بعد أن أورد حديث الباب ، ما نصه : ( و إنما ضحك أفصح العرب علي المرب علي الله و الماله و المرب علي المرب علي المرب علي المرب علي المرب علي الله الله و المرب علي الله علي المرب على المرب علي المرب على المرب علي ا

١٧٧٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكَانَةِ قَالَ : « يَقْبِضُ اللهُ الْارْضَ ، وَيَطْوِى السَّمَاء بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ ؟ » . اخرجه البخارى فى : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٤٤ ـ باب يقبض الله الأرض .

= وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا مايفهمه علماء البيان ، من غهر تصور إمساك ولا إصبع ، ولا هز ولا شيء من ذلك . واكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة ، التي هي الدلالة على القدرة الباهرة . وأن الأفعال المظام ، التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ، ولا تكتنفها الأوهام ، هينة عليه هوانا لا يُوسِل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل ولا ترى با با في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب . ولا أنفع وأعون على تماطى المشتبهات من كلام الله تمالى في القرآن ، وسائر الكتب السهاية ، وكلام الأنبياء . فإن أكثره وعليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديما . وما أنى الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير . حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره ، لما خنى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه ، وعيال عليه . إذ لا يحل عُقدها المؤربة ، ولا يفك قيودها المكربة ، إلا هو . وكم من آية من آيات التنزيل ، وحديث من أحاديث الرسول ، قد صبيم وسيم الخسف بالتأويلات النثة ، والوجوه الرئة . لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير، ولا يمرف قبيلا منه من دبير .

والمراد بالأرض الأرضوان السبع. يشهد لذلك شاهدان، قوله (جيما) وقوله (والسموات) ، ولأن الموضع موضع تفخيم وتعظيم ، فهو مقتض للمبالغة . ومع القصد إلى الجمع وتأكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكده قبل مجمىء الخبر، ليملم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة ولسكن عن الأراضي كلهن . والقبضة المرة من القبض \_ فقبضت قبضة من أثر الرسول \_ والممنى والأرضون جميما قبضته ، أي ذوات قبضته ، يقبضهن قبضة واحدة . يمنى أن الأرضين ، مع عظمهن وبسطتهن ، لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته ، كأنه يقبضها قبضة بكف واحدة . مطويات من الطي الذي هو ضد النشر . كما قال تعالى \_ يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب \_ وعادة طاوى السجل أن يطويه بيمينه . وقيل: قبضته ، ملكه بلا مدافع ولا منازع ، وبيمينه : بقدرته ) .

۱۷۷۵ — يقبض الله الأرض: يوم القيامة ، أى يضم بمضها إلى بمض ويبيدها. ويطوى السهاء: أى يذهبها ويفنيها. بيمينه: أى بقدرته. قال الإمام النووى (وأما إطلاق اليدين لله تمالى فتأول على القدرة، وكنى عن ذلك باليدين. لأن أفمالنا تقع باليدين. فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح واوكد فى النفوس.) أنا الملك: أى ذو الله على الإطلاق. أين ملوك الأرض: هو عند انقطاع زمن الدنيا، و بَعده يكون البعث.

١٧٧٦ – حديث ا بْنِ تُحَمَّرُ وَلِيْنِظِينَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْنِكِيْ، أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ ، وَتَكُونُ السَّمُواتُ بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ » أخرجه البخارى في : ٩٧ ـ كتاب التوحيد : ١٩ ـ باب قول الله تمالى ـ لما خلقت بيدى ـ .

## (٢) باب في البعث والنشور وصفة لأرض يوم القيامة

١٧٧٧ — حديث سَمْلِ بْنِ سَعْد ، قَالَ : سَمْعَتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ يَقُولُ : « يُحَشَر النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَّامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاء كَقُرْصَةِ تَقِيِّ لَبْسَ فِيهَا مَعْلَمْ لِأَحَدِ » أَخْرِجِهِ البخارى في : ٨١ ـ كَتَابِ الرقاق : ٤٤ ـ باب يقبض الله الأرض .

۱۷۷۶ — الأرض: أى الأرض بالسبع . السموات بيمينه : أى السموات السبع مطويات بيمينه . كا فى قوله تعالى ـ والأرض جميما قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ـ . قال الإمام النووى ( والله أعلم بمراد نبيه مراقية فيما ورد فى هذه الأحاديث من مشكل . ونحن نؤمن بالله تعمالى وصفاته ، ولا نشبه شيئاً به ، ولانشبهه بشى - ليس كمنه شيء وهو السميم البصير ـ وما قاله رسول الله مراقية ، و ثبت عنه فهو حق وصدق . فما أدر كمنا علمه فبفضل الله تعالى . وما خنى علينا آمنا به ، ووكلفا علمه إليه سبحانه وتعالى ، وحملنا لفظه على مااحتمل فى لسان العرب الذى خوطبنا به ، ولم نقطع على أحد معنييه ، بعد تنزيمه سبحانه عن ظاهره الذى لا يليق به ، سبحانه ، وبالله التوفيق ) .

المناص ا

## (٣) باب نزل أهل الجنة

١٧٧٨ - حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ : « تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّوُهَا الْجُبَّارُ بِيدِهِ ، كَمَا يَكُفُأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ ، لَهَا يَكُفُأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ ، لَوْ لَا لِأَهْلِ الجُنَّةِ » فَأَ تَى رَجُلُ مِنَ الْبَهُودِ ، فَقَالَ : بَارَكَ الرَّحْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ الْمُؤْفِّ لِلْأَخْبِرُكَ بِنُولِ أَهْلِ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : « بَلَى » قَالَ : تَكُونُ الأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً . كَمَا قَالَ النَّبِي وَقِلْتُهِ . فَنَظَرَ النَّبِي وَقِلْتُ إِلَيْنَا ، ثُمَّ ضَعِكَ ، حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . وَنُونَ . قَالَ : قَرْدُ وَمُ الْمُؤْفِقُ إِلَيْنَا ، ثُمَّ ضَعِكَ ، حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . مُمَّ قَالَ : قَوْرُ وَنُونَ . قَالُوا : وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ : تَوْرُثُ وَنُونَ ، يَأْكُوا : وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ : تَوْرُثُ وَنُونَ ، يَأْكُوا : وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ : تَوْرُثُ وَنُونَ ، يَأْكُوا : وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ : تَوْرُثُ وَنُونَ ، يَأْكُوا : وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ : تَوْرُثُ وَنُونَ ، يَأْكُولُ اللَّهُ مِنْ زَائِدَةً كَبِدِهِمَا سَبْهُونَ أَلْهَا .

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٤٤ ـ باب يقبض الله الأرض .

= والحـكمة فى الصفة المذكورة ، أن ذلك اليوم بوم عدل وظهور حق . فاقتضت الحسكمة أن يكون المحل الذى يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المصية والظلم ، ليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بمظمته . ولأن الحـكم فيه إنما يكون لله وحده ، فناسب أن يكون الحل خالصاً له وحده ) .

المحال المحال المحال المحال الحلال الحيال الحيرة الطلمة ، وهو عجين يوضع فى الحفرة ، بعد إيقاد الدار فيها ، والداس يسمونها المكلة وإنما الملة ، الحفرة نفسها يشكفوها : أى يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى الأنها ليست منبسطة كالرقاقة و نحوها . كما يكفأ أحدكم خبرته فى السفر : قال الحطابي يعني خبر المكلة الذى يستمه المسافر ، فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة ، وإنما تقلب على الأيدى حتى تستوى . نزلا لأهل الجنة : النزل ما يقدم للضيف وللمسكر ، يطلق على الرزق وعلى الفضل . يقال أصلح للقوم نزلهم أى ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغداء . ويطلق على ما يمجل للضيف قبل الطمام وهو اللائق هنا . قال النووى ( ومعنى الحديث أن الله يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم ، ويكون ذلك طماما نزلا لأهدل الجنة ، والله على كل شيء قدير ) . بإدامهم : أى ما يؤكل به الخبر . بالام : فى معناه أقوال . والصحيح منها مااختاره المحقون أنها لفظة عبرانية معناها بها ( أى بالمبرانية ) الثور كما فسرها اليهودى ، ولو كانت عربية لمرفها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها . ونون : الهون هو الحوت . زائدة كبدها : قال عياض ( زيادة السكيد وزائدتها عي القطمة المنفردة المتعاقة بها ، وهي أطيبه ) . سبعون ألفاً : لمامهم الذين يدخاوت الحنة بغير حساب ، فَعَاوا بأطيب الذل و يحتمل أن يكون عبر بالسبمين عن العدد الكثير ولم يزد الحصر فيها ، بغير حساب ، فَعَاوا بأطيب الذل و يحتمل أن يكون عبر بالسبمين عن العدد الكثير ولم يزد الحصر فيها ،

١٧٧٩ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ قَالَ: « لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي الْيَهُودُ ».

أُخْرَجِهُ البخارى في: ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار: ٥٧ \_ باب إنيان اليهود النبي الله حين قدم المدينة.

## (٤) بابسؤال اليهود النبيّ ﷺ عن الروح وقوله تعالى بسئلونك عن الروح الآية

فَهُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُورِينَ مَا أُورِينَ مَن الْعِلْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

أخرجه البخارى فى: ٣ \_ كـتاب الملم: ٤٧ \_ باب قول الله تمالى \_ وما أو تيتم من العلم إلا قليلا \_.

۱۷۷۹ – قال الحافظ في الفتح (قيل المعنى لو آمن بى في الزمن الماضى، كالزمن الذى قبل قدوم النبي المدينة ، أو حال قدومه ، والذى يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهود، ومن عداهم كان تبما لهم . فلم يسلم منهم إلا القليل، كعبد الله بن سلام، وكان من المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم النبي الحقيق ومن بني النضير أبو ياسر بن أخطب ، وأخوه حيى بن أخطب، وكمب بن الأشرف، ورافع بن أبي الحقيق ومن بني قينقاع عبدالله بن حنيف ، وفنحاص ، ورفاعة بنزيد . ومن بني قريظة الزبير بن باطيا ، وكمب ابن أسد ، وشمويل بن زيد . فهؤلاء لم يثبت إسلام أحد منهم . وكان كل منهم رئيساً في اليهود ، ولو أسلم لا تبعه جاعة منهم ، فيحتمل أن يكونوا المراد ) .

۱۷۸۰ - خرب: الخرب جم خرِبة كنبيقة ونيق وكلمة وكرلم، الموضع المحروث للزراعة . عسيب عصا من جريد النخل . فقمت : أى حتى لا أكون مشوّشا عليه ، أو فقمت قائما حائلا بينه وبينهم . فلما انجلى: أى الكرب الذي كان ينشاه حال الوحى قل الروح من أمر ربى:أى من الإبداعيات الكائنة بـ (كن ) من غير مادة، وتولّد من أصل. واقتصر على هذا لجواب كما اقتصر موسى عليه السلام ==

١٧٨١ – حديث خَبَّابٍ . قَالَ : كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَكَانَ لِي عَلَى الْهَاصِ الْبِيَّةِ . وَكَانَ لِي عَلَى الْهَاصِ الْبِيَّةِ وَائِلَ دَيْنٌ . فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضًاهُ . قَالَ لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ مِحْمَّدِ عَلَيْكِيْ . فَقُلْتُ : لَا أَعْلَى ثَلَيْ اللهُ مَا تُعْمَى اللهُ مَا تُعْمَى قَالَ : دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْمَتُ ، فَسَأُو تَى مَالًا وَوَلَدًا . وَوَلَدًا ، فَأَفْضِيَكَ ، فَنَزَلَتْ \_ أَفْرَأَ يُتَ اللّهِ ى كَفَرَ بِآيَاتِنَا ، وَقَالَ لَأُو زَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا . وَوَلَدًا . أَطَّلَعَ الْفَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ عَهْدًا . .

أُخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٢٩ ـ باب ذكر القين والحداد .

## (٥) باب في قوله تعالى وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية

١٧٨٢ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلِ : اللّٰهُمَّ ! إِنْ كَانَ لَهُـذَا هُـو الْحَقَّ مِنْ عنْدِكَ قَامُطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أَوِ اثْنِينَا بِمَذَابٍ أَلِيمٍ . قَنَزَلَتْ

= في جواب ( وما رب العالمين ) بذكر بعض صفاته. إد الروح لدقنه لا تمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس ، فلذلك اقتصر على هذا الجواب ، ولم يبين الماهية لكونها مما استأثر الله بعلمها ، وقد كثر احتلاف العلماء والحسكما قديما وحديثا في الروح ، وأطلقوا أعنة النظر في شرحه ، وخاضوا في غمرات ماهيته . والذي اعتمد عليه عامة المتسكلمين من أهل السنة أنه جسم لطيف في البدن سسار فيه سريان ما الورد فيه (أى في الورد ) . وعن الأشعرى هو النفس الداخل الخارج . قال في الفتح ( الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه ) قال الإمام النووى ( وفي الروح لفتان التذكير والتأنيث ) .

۱۷۸۱ — كنت قينا: أى حدًّادا. أتقاضاه: أي أطلب منه ديني. لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث: مفهومه أنه بكفر حينئذ، لكفه لم رد ذلك لأن الكفر حينئذ لا يتصور، فكأنه قال لا أكفر أبدا. والنكتة في تعبيره بالبعث تعبير العاص بأنه لا يؤمن به، وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا، فقال: علّق الكفر، ومن على الكفركفر. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا: استعمل أرأيت بمنى الإخبار، والفاء على أصلها. أطلع الغيب: أقد بلغ من شأنه إلى إن ارتق إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار، حتى ادعى أن يُؤتى في الآخرة مالا وولدا. أم اتخذ عند الرحن عهدا أم انخد من عالم الغيوب عهدا بدلك، فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين.

\_ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُمَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُمَذِّبُهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ \_ الآية .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ــ كتاب التفسير : ٨ ــ ســورة الأنفال : ٤ ــ باب وماكان الله ليمذبهم وأنت فيهم .

#### (٧) باب الدخان

١٧٨٣ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ. قَالَ: إِنَّمَا كَانَ هٰذَا، لِأَنَّ وَيَشًا لَمَّا اسْتَمْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ ، دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ . فَأَصَابَهُمْ قَحْطُ وَجَهْدُ حَتَّى أَكَلُوا الْمِظَامَ . تَخْعَلُ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَيَرَى مَا يَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَدِيْنَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجُهْدِ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَمْثَلَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابُ أَلِيم وَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَمْثُلَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابُ أَلِيم وَ فَالْ: فَأَنْ وَلَا اللهِ السَّمَا اللهُ السَّمَا اللهُ السَّمَاءَ وَاللهُ المُضَرّ ، فَإِنَّهَا قَدْهَلَكَكَتْ . فَالَ يَقْوِلُ اللهِ السَّمَا اللهُ السَّمَا اللهُ المُضَرّ ، فَإِنَّهَا قَدْهَلَكَكَتْ .

= وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم: ليس المراد نفي مطاق المذاب عنهم ، بل هم بصدده إذا هاجر، عليه الصلاة والسلام ، عنهم . وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام: (ما) في (وما لهم) استفهام بمهني التقرير . و (أن) في (أن لا يعذبهم) الظاهر أنها مصدية، وموضعها نصب أوجر، لأنها على حذف الجر . والتقدير ، في أن لا يعذبهم . وهذا الجار يتعلق بما تعلق به (لهم) من الاستقرار . والمعنى وأى مانع فيهم من العذاب . وسببه واقع ، وهسو صدهم المسلمين عن المسجد الحرام ، عام الحديبية ، وإخراجهم الرسول والمؤمنين إلى الهجرة . فالعذاب واقع لا محالة بهم . فلما خرج الرسول علي من بين أظهره ، أوقع الله بهم بأسه ، يوم بدر ، فقتل صناديدهم . وأسر سراتهم .

۱۷۸۳ — إنما كان هذا: أى القحط والجهد اللذان أصابا قريشا حتى رأوا بينهم وبين السماء كالدخان من شدة الجوع . لما استمصوا على النبي عَلِيَّة . أى حين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك . دعا عليهم بسنين : السنة القحط والجدب ، ومنه قوله تمالى \_ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين من الجهد : من ضمف بصره ، أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار . فإنها قد هلكت : من القحط والجهد . قال في الفتح ( إنما قال لمضر ، لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز ، وكان الدعاء بالقحط على قريش، وهم سكان مكم . فسرى القجط إلى من حولهم ) .

قَالَ: ﴿ لِمُضَرَ ا إِنَّكَ لَجَرِى ﴿ ﴾ فَاسْتَسْقَى ، فَسُقُوا ، فَنَزَلَتْ \_ إِنَّكُمْ ۚ عَائِدُونَ \_ فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَهُ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَهُ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ \_ يَوْمَ نَبْطِيشُ الرَّفَاهِيَهُ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ \_ يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْـ كُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ \_ قَالَ: يَمْنِي يَوْمَ بَدْرٍ .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٤٤ \_ سُورة الدخان : ٢ \_ باب ينشى الناس هـذا عذاب ألم .

#### (٨) باب انشقاق القمر

أخرجه البخارى فى : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٧٧ \_ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي الله آية فأراهم انشقاق القمر .

١٧٨٥ – حديث أنس بن مَالِكِ وَ اللهِ مَالِكِ مَلَّهُ مَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَا أَنْ يُرْبَهُمْ آيَةً . فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَر .

أخرجه البخارى فى : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٧ \_ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي على آية فأراهم انشقاق القمر .

١٧٨٦ — حديث ابن عَبَّاسِ مِلْتِيهِا ، أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ مِلْكِلِيْهِ . أخرجه البخارى في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٧ \_ باب سؤال المشرك بن أن يربهم النبي عَلِيْ آية فأراهم انشقاق القمر .

= لمضر: أى أتأمرنى أن استسق لمضر ، مع ماهم عليه من معصية الله والإشراك به . إنك لجرى ، :

أى ذو جراءة ، حيث تشرك بالله وتطلب رحمته فنزات إنكم عائدون : أى إلى الكفر، عقب الكشف.
وكانوا قد وعدوا بالإيمان إن كشف عنهم العذاب . فلما أصابتهم الرفاهية : أى التوسع والراحة . عادوا إلى حالهم : من الشرك .

١٧٨٤ - ، ١٧٨٥ - ، ١٧٨٦ - قال الحافظ فى الفتح (قال الخطابي : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء . وذلك أنه ظهر فى ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما فى هذا المالم المركب من الطبائع . فليس مما يطمع فى الوصول إليه بحيلة . فلذلك صار البرهان به أظهر . =

## (٩) باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل

١٧٨٧ — حديث أبي مُوسَى رفي ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِ قَالَ : « لَيْسَ أَحَدُ ، أَوْ لَيْسَ مَنَ اللهِ . إِنَّهُمْ لَيَدْءُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَ إِنَّهُ لَيْمَافِيهِمْ وَ يَرْ زُوْمُهُمْ » . أَخْرِجه البخارى فى : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٧١ ـ باب الصبر على الأذى .

## (١٠) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا

١٧٨٨ – حديث أَنَسِ ، يَرْفَمُهُ ، « أَنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَوْ أَنْ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءِ ، كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : لَقَدْ سَأَلْتُكُ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَٰذَا ، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي ، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكُ » . أَمْ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَٰذَا ، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي ، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكُ » . أَخْرجه البخاري في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ١ ـ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذربته .

= وقال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة ، وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابمين ، ثم نقله عنهم الجم النفير إلى أن انتهى إلينا. وبؤيد ذلك بالآية الكريمة فلم يبق لا ستبعاد من استبعد وقوعه عذر . وقال : وقد يطلّع على قوم قبل طلوعه على آخرين. وأيضا فإن زمن الانشقاق لم يطل، ولم تقوفر الدواعي على الاعتناء بالمفظر إليه . ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك . فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك . وذلك لأن المسافرين في اللبل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمر ، ولا يخفي عليهم ذلك . وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى \_ افتربت الساعة وانشق القمر \_ والجمهور على أن المراد بقوله \_ وانشق القمر \_ وقوع انشقاقه ، ويؤيده قوله تعالى \_ وإن يروا آية يمرضوا ويقولوا سحر مستمر \_ لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة . وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا، تبين وقوع الانشقاق ، وأنه المراد بالآية التي زعموا أنها سحر ) .

۱۷۸۷ — أصبر: أفعل تفضيل من الصبر، أى أحلم. أو أطاق الصبر لأنه بممنى الحبس، والمراد به حبس المقوبة عن مستحقها عاجلا، وهذا هو الحلم. ومن أسمائه الحسنى، سبحانه وتعالى، الصبور. ومعناه الذى لا يعاجل العصاة بالمقوبة وهو قريب من مهنى الحايم. على أذى سمه، من الله: المراد بالأذى أذى رسله وصالحى عباده؛ لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به ، لسكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص ولا يؤخر النقمة نقصا بل تفضلا. وتسكذيب الرسل فى نفى الصاحبة والولد عن الله أذى لهم ، فأضيف الأذى لله تعالى للهبالغة فى الإنسكار عليهم والاستعظام لمقالتهم .

۱۷۸۸ — تفتدی به : من الافتداء وهو خلاص نفسه مما وقع فیه بدفع ما یملـکه . وانت فی صلب آدم : حین آخذتُ المیثاق .

## (١١) باب يحشر الكافر على وجهه

۱۷۸۹ – حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَجِي ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: یَا نَبِیَّ اللهِ! یُحْشَرُ الْـكَافِرُ عَلَی أَنْ وَجْهِهِ یَوْمَ الْقیامَةِ ؟ قَالَ : « أَلَیْسَ الَّذِی أَمْشَاهُ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فِی الدُّنْیا ، قَادِرًا عَلَی أَنْ عَلَی وَجْهِهِ یَوْمَ الْقیامَةِ ؟ » قَالَ قَتَادَةُ (رَاوِی اللّهٰدیثِ عَنْ أَنْسِ) : بَلَی ! وَعِزَّةٍ رَبِّناً . مُمْشِیّهُ عَلَی وَجْهِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ؟ » قَالَ قَتَادَةُ (رَاوِی اللّهٰدیثِ عَنْ أَنْسِ) : بَلَی ! وَعِزَّةٍ رَبِّناً . أَخْرِجِهِ البخاری فی : ٢٥ ـ کتاب النه سیر : ٢٥ ـ سورة الفرقان : ١ ـ باب الذین بحشرون علی المخبر و وجوههم إلی جهنم و وجوههم الی جهنم

## (١٤) باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز

• ١٧٩ – حديث أبي هرَيْرَةَ وَثَنَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْنِ : « مَثَلُ الْمُونْمِنِ كَمَثَلِ الْهُونِمِينِ اللهِ عَلَيْنِيْ : « مَثَلُ الْمُونْمِينِ كَمَثَلِ الْخُامَةِ مِنَ الزَّرْعِ ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرَّبِحُ كَفَأَتْهَا . قَإِذَا اعْتَدَاتُ تَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ .

۱۷۸۹ — يحسر الكافر على وجهه يوم التيامة: كأنه استفهام حذف أداته . والكافر اسم جنس يشمل الجميع . ويؤيده قوله تعالى \_ الذين يحشر ونعلى وجوههم إلى جهنم \_ الآية . وقوله تعالى \_ وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا \_ الآية . أليس الذي أمشاه الخ : ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته ، فلذلك استفر بوه حتى سألوا عن كيفيته . وهذا الجواب الصادر عن النبي المسلم على حقيقته . بلى ! وعزة ربغا : عن كيفيته . وهذا الجواب الصادر عن النبي على الله على حقيقته . بلى ! وعزة ربغا : إنه لقادر على ذلك قاله تصديقاً لقوله « أليس الخ » . والحركمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا ، بأن يسحب على وجهه في القيامة ، إظهاراً لهوانه ، بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقى عن المؤذيات .

۱۷۹۰ — مثل المؤمن: في الرضا بالقضاء، وشكره على السراء والضراء. الخامة من الزرع: (من الزرع) صفة له (خامة). والخامة الطاقة والقصبة اللينة من الزرع. وهي أول ماتنبت على ساق واحدة. وألفها منقلمة عن واو. كفأتها: إمالتها. فإذا اعتدلت تسكفاً بالبلاء: قال عياض كذا فيه، وصوابه فإذا انقلبت. ويكون قوله (تسكفاً) رجوعا إلى وصف المسلم. وقال السكرماني كان المناسب أن يقول فإذا اعتدات تسكفاً بالريح كما يتسكفاً المؤمن بالبلاء، لسكن الريح أيضا بلاء بالنسبة إلى الخامة. أو لأنه لما شبه المؤمن بالخامة أثبت كما يتسكفاً المؤمن بالبلاء، لسبه. قال الحافظ بمد إيراده ما تقدم: ويحتمل أن يكون جواب إذا محذوفا. والتقدير استقامت . أي إذا اعتدات الريح استقامت الخامة . ويكون قوله بديد ذلك (تكفأ بالبلاء) رجوعا إلى وصف المسلم ، كما قال عياض .

وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ ، صَمَّاء ، مُعْتَدِلَةً . حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ ، إِذَا شَاء » .

أخرجه البخاري في : ٧٥ \_ كتاب المرضى : ١ \_ باب ماجاء في كفارة المرض .

١٧٩١ – حديث كَمْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ مَهِيَّالِيِّو ، قَالَ : « مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَالُخُامَةِ مِنَ النَّبِيِّ مَهِيَّالِيّو ، قَالَ : « مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَالْخُامَةِ مِنَ الزَّرْعِ ، تُفَدِّيمُ الرِّيمُ مرَّةً ، وَتَمَدُّدُلُها مَرَّةً . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ ، لَا تَزَالُ ، حَقَى يَكُونَ انْجُمَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً » .

أخرجه البخاري في : ٧٥ \_ كتاب المرضى : ١ \_ باب ماجاء في كفارة المرض .

#### (١٥) باب مثل المؤمن مثل النخلة

١٧٩٢ – حديث ابن عُمَرَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : « إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَفُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ لَخَدَّمُو نِي، مَا هِيَ ؟ » فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. لَا يَسْقُطُ وَرَفُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ لَخَدَّمُو نِي، مَا هِي ؟ » فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. (قَالَ عَبْدُ اللهِ) : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ . فَاسْتَحْيَيْتُ . ثُمَّ قَالُوا : حَدَّمُناً ، مَا هِي ؟ يَوْ وَقَعَ فِي النَّخْلَةُ » .

أخرجه البخاري في : ٣ \_ كتاب العلم : ٤ \_ باب قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا .

<sup>=</sup> كالأرزة: قال أهل اللغة والغريب هو شجر معروف يقال له الأرزن يشبه شجر الصنوبر، يكون بالشام وبلاد الأرمر . صاء: أى صلبة شديدة بلا تجويف . يقصمها: أى يكسرها والمراد خروج الروح من الجسد .

۱۷۹۱ — تفيئها: تميلها . انجمانها: إى انقلاعها ، أو انكسارها من وسطها . قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام فى بدنه أو أهله أو ماله . وذلك مكفر لسيئاته ، ورافع لدرجاته . وأما الكافر فقليلها ، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئاً من سيئاته ، بل يأتى بها يوم القيامة كاملة .

۱۷۹۲ — إن مر الشجر : أي من جنسه . فوقع الناس في شجر البوادي : أي جمل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع ، وذهاوا عن النخلة .

(١٧) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ١٨ ـ باب النصد والمداومة على العمل .

١٧٩٤ – حديث عَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ وَ اللَّبِ قَالَ : « سَدَّدُوا وَقَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا ، وَلَا أَنْ يَ اللَّهِ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجُنَّة عَمَلُهُ » قَالُوا : وَلَا أَنْتَ ؛ يا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « وَلَا أَنا . إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُ نِي اللهُ عِمَدْ فِرَةٍ وَرَحْمَةٍ » .
 إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُ نِي اللهُ عِمَدْ فِرَةٍ وَرَحْمَةٍ » .

أخرجه البخاري في : ٨١ \_ كـةاب الرقاق : ١٨ \_ باب القصد والمداومة على العمل .

۱۷۹۳ — أن ينجى: لن يخلص، يتفعدنى الله برحمة: أى بلبسنيها ويسترنى بها ، مأخوذ غمد السيف، وهو غلافه. سددوا: إى اقصدوا السداد إى الصواب. قال الإمام النووى (اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالمقل ثواب ولا عقاب، ولا إيجاب ولا تحريم، ولا غيرها من أنواع التسكليف. ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع. ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجبعليه شيء. تعالى الله. بل المالم ملكه، والدنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيهما مايشاء. فلو عذب المطيعين والصالحين أجمين، وأدخلهم المناز كان عدلا منه. وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة، فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولسكنه أخبر، وخبره صدق، أنه لا يفعل هذا، بل ينفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه).

۱۷۹٤ — سددوا: أى اقصدوا السداد، وهو الضواب. وقاربوا: أى اقصدوا الأمور التي لا غلو فيها ولا تقصير. ومعنى سددوا وقاربوا، اطلبوا السداد واعملوا به وإن عجزتم عنه فقاربوه، أى اقربوا منه. والسداد الصواب، وهو بين الإفراط والتفريط، فلا تناوا ولا تقصروا. وأبشروا: بالثواب على العمل وإن قل . قال الرافمي (فيه أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب العجاة، ونيل الدرجات، لأنه إنما عمل بتوفيق الله. وإنما ترك المعصية بمصمة الله. فيكل ذلك بفضله ورحمته).

## (١٨) باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة

١٧٩٥ - حديث الْمُفِيرَةِ وَفِي ، قَالَ : إِنْ كَانَ النَّبِي ْ وَلَيْكِ لِيَقُومُ لِيُصَلِّى حَتَّى تَرِمُ وَرَاءُ ، أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ . فَيَقُولُ : ﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَـكُورًا ؟ ﴾ .

أخرجه البخاري في : ١٩ ـ كتاب المهجد : ٦ ـ باب قيام النبي علي حتى ترم قدماه .

#### (١٩) باب الاقتصاد في الموعظة

١٧٩٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ . كَانَ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلُّ خَبِسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْلَٰ ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْ تَنَا كُلُّ يَوْمٍ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَعْنَمُنِي رَجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْلَٰ ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْ تَنَا كُلُّ يَوْمٍ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَعْنَمُنِي وَجُلُنْ مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَمَا إِنَّهُ كَمْ اللَّهِ عَلَيْنَا . وَإِنِّى أَنَحُوا لُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ النَّيِي وَلِيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا .

أخرجه البخاري في : ٣ ـ كـ تاب العلم : ١٣ ـ باب من جمل لأهل العلم أياما معاومة .

۱۷۹۵ — فيقال له : غفر الله لك مانقدم من ذنبك وما تأخر . أفلا أكون عبداً شكوراً : يمنى غفران الله لى سبب لأن أقدوم وأتهجد شكراً له ، قكيف أتركه ؟ كأن الممنى إلا أشكره وقد أنم على وخصنى بخير الدارين . فإن الشكور من أبنية المبالغة يستدعى نعمة خطيرة . وتخصيص العبد بالذكر مشمر بناية الإكرام والقرب من الله تمالى . ومن ثم وصفه به فى مقام الإسراء . قال الإمام النووى (قال القاضى : الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به ، وسميت المجازاة على فعل الجميل شكراً ، لأنها تقضمن الثناء عليه . وشكر العبد الله تمالى اعترافه بنعمه ، وثناؤه عليه ، وتمام مواظبته على طاعته . وأما شكر الله تمالى عباده فحازاته إياهم عليها ، وتضميف ثوابها ، وثناؤه بما أنم به عايم ، فموالدطى والمثنى سبحانه . والشكور من أسمائه سبحانه وتمالى ، مهذا المنى ) .

۱۷۹٦ — لوددت: أى والله لأحببت. أكره أن أملكم : أى أكره إملالكم وضجركم . أتخولكم: اتمهدكم . وفي هذا الحديث الاقتصاد في الوعظة لئلا تملها القلوب ، فيفوت مقصودها .

## ١٥ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( ۱۸۹۸ \_ ۱۷۹۷ ) حدیث

١٧٩٧ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارِ بِالشَّهُوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجُنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ».

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٧٨ ـ باب حجبت النار بالشهوات .

١٧٩٨ – حديث أَبِي مُرَيْرَةَ رَبُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنِ : « قَالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِمِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنَ سَمِمَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى فَلْبِ بَشَر. فَأَفْرَءُوا إِنْ شِيْئَكُمْ \_ فَلَا نَمْـلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْنِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ \_ » . أخرجه البخارى في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخانق : ٨ ـ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .

١٧٩٧ — قال الإمام النووى ( قال العلماء هذا من بديع الـكملام وفصيحه وجوامعهالتي أوتمها لمُنْكُم من التمثيل الحسن . ومعناه : لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكابالمكاره ، وإلى النار بارتكاب الشهوات. وكذلك هما محجوبتان سهما . فمن هتك الحجابوصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام الكاره، وهتك حجابالنار بارتكابالشهوات . فأماللكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات، والمواظبة عليها والصبر على مشاقها ، وكظم الغيظ ، والمنو ، والحـــلم ، والصدقة ، والإحسان إلى السيء ، والصبر عن الشهوات وبحو ذلك . وأماالشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنهاالشهوات المحرَّمة كالخمو، والزنا ، والنظر إلى الأجنبية ، والغيبة ، واستمال الملاهي وتحو ذلك . وأما الشهوات الباحة فلا تدخل في هذه ، لكن يكره الإكثار منها، مخافة أن يَجُر إلى المحرّمة ، أويقسِّي القلبَ ، أويشمَل عن الطاعات، أو يُبحُوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف نهما ، ومحو ذلك ) .

١٧٩٨ -- أعددت لمبادى الصالحين : أي في الجنة. وفي قوله( أعددت ) دليل على أن الجنة نخلوقة. فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين : قال الإمام الزنخشري ( لا تعلم النفوس كانهن ، ولا نفس ولحدة مُهُن ، لا مَلَّك مقرَّب ، ولا نبي مرسل أيَّ نوع عظيم من الثواب ادّخره لأولئك ، وأخفاه عن جميع خلائقه . لا يعلمه إلا هو . مما تقرُّ به عيونهم . ولا مزيد على هذه المدة ولا مطمح وراءها ) .

(١) باب إِن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

١٧٩٩ – حديث أَنِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « إِنَّ فِي الْجُنَةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّا رَكِبُ فِي ظِلِّماً مِائَةً عَام لَا يَقْطَهُمَا ».

أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٥٦ ـ سورة الواقمة : ١ ـ باب قوله وظل ممــدود .

١٨٠٠ – حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثِكِيْ قَالَ : « إِنَّ فِي الجُنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّا كِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقْطَهُهَا » .

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كــ كــ الرقاق : ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

١٨٠١ – حديث أَبِي سَمِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ فِي الْجُنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّا كِبُ الْجُوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةً عَامٍ مَا يَقْطَعُهُمَا » .

أخرجه البخاري في : ٨١ \_ كَتاب الرقاق : ٥١ \_ باب صفة الجنة والنار .

(٢) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا

١٨٠٢ – حديث أبي سَمِيد الْخُدْرِيَّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : « إِنَّ اللهَ يَقُولُ ؟ لِأَهْلِ الْجُنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ ! يَقُولُ : لَبَيْكَ ، رَبَّنَا وَسَمْدَ يُكَ ا فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُمْ ؟ لِأَهْلِ الْجُنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ ! يَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : فَيَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : فَيَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : أَمْ لَا أَشْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا » .

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٥١ ـ باب صفة الجنة والغار .

١٨٠٢ – أحلَّ عليكم رضواني : أى أنزله بكم. والرضوان هو الرضا. قال في الفتح( وفيه تلميح =

١٧٩٩ – ظلم ا: كنفها وذراها ، وهو ما يستر أغصانها . قيل إن الشجرة هي طوبي .

۱۸۰۱ — الجواد: أى الفرس الجواد، لأنه يجود بالركض. يقال جاد الفرس إذا صار فائفا. والجمم حياد وأجواد. وقيل الجياد الطويلة الأعناق، من الجيد. المضمر: قال ابن الأثير (تضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالملف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف. وقيل تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحمها فيذهب رهلها ويشتد لحمها).

## (٣) باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوك في السماء

١٨٠٣ - حديث مَهْلِ بْنِ سَمْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الجُنَّةِ لَيَـ تَرَاءُونَ النَّهُ وَلَيْكِيْ ، قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الجُنَّةِ لَيَـ تَرَاءُونَ الْفُرَفَ فِي البَّمَاءِ » قَالَ: كَفَدَّ أَتُ النَّهُ مَانَ بْنَ أَ بِيءَيَّاشٍ الْفُرَفَ فِي اللَّهُ مَا تَرَاءُونَ الْمُحَدِّ كَمَ الْفَارِبَ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَمِيدٍ يُحَدِّثُ وَ يَزِيدُ فِيهِ «كَمَا تَرَاءُونَ الْمَكُو كَبَ الْفَارِبَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَرْبَةِ »

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كـتاب الرقاق : ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

١٨٠٤ – حديث أي سميد الحُدْرِيِّ فَقَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الجُنَّةِ يَتَرَاءِيُونَ أَهْلَ النَّرِيِّ وَ الْأَفْقِ يَتَرَاءِيُونَ الْكُوْ كَبِ الدُّرِيُّ الْفَايِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَهْلَ الْفُرِبِ، لِيَهْاصُلِ مَا يَهْمَهُمْ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنَازِلُ الْأَنْبِياء ، وَصَدَّقُوا لا يَبْلُهُمُ أَعْبُرُهُمْ . قَالَ : « بَلَى ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الرِّبَالُ آمَنُوا بِاللهِ ، وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ » .

أخرجه البخاري في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ٨ ـ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .

= بقوله تمالى \_ ورضوان من الله أكبر \_ لأن رضاه سبب كلفوز وسمادة. وكل من علم أن إسيده راض عنه كان أقر لمينه وأطيب لقلبه من كل نميم . لما فى ذلك من التمظيم والتسكريم . وفى هذا الحديث أن النميم الذى حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه ) .

۱۸۰۳ — ليترا ون : أى لينظرون . لسممت : اللام جواب قسم محذوف . فى الأفق : وهوطرف السماء . الشرق والغربي : بمد انتشار ضوء الفجر ، فإنما ينتشر فى ذلك الوقت الكوكب المضيء .

١٨٠٤ — الدرى: هو الكوكب المظيم. قيل سمى دريا لبياضه كالدر، وقيل لإضاءته، وقيل لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم، كالدر أرفع الجواهر. الغابر: إى الباقي في الأفق بمد انتشار ضوء الفجر. وإنما يستنير في ذلك الوقت الكوكب الشديد الإضاءة. وقال الإمام النووى ( ممنى الندابر الناهب الماشي، أى الذي تدلّى للغروب، وبَعد عن العيون). بلى والذي نفسي بيده: أي نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تمالى لهم. ولكن قد يتفضل الله تمالى على غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل. آمنوا بالله: حق إيمانه. وصدقوا المرسلين: حق تصديقهم. وكل أهل الجنة مؤمنون مصدقون، لكن امتاز هؤلاء بالصفة المذكورة.

(٦) باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم مرد ورد الله عليه الله والله و

### (٩) باب صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين

١٨٠٦ — حديث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّا الْأَيْمَ الْأَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ ، طُولُهَا فِي السَّمَاء ثَلَاثُونَ مِيلًا · فِي كُـلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلُ ، لَا يَرَاهُمُ الْاخَرُونَ ». اخرجه البخارى في : ٥٥ \_ كتاب بدء الخلق : ٨ \_ باب ماجاء في صفة الجنة وانها مخلوقة .

## (١١) باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير

١٨٠٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ فَالَ: ﴿ خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَطُولُهُ مِيْ وَاللهِ فَاللهُ مَا يُحَيِّوْ اَكَ مِنَ الْمَلَائِدِكَةِ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيِّوْ اَكَ ، سِيَّونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِدِكَةِ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيِّوْ اَكَ ،

10.0 — أول زمرة: أى جماعة . ليلة البدر: أى في الحسن والإضاءة . ورشحهم المسك : أى عرقهم كالمسك في طيب ريحه . ومجامرهم : المجامر جمع مجمّر ومُجمّر . فالمحمر هو الذي يوضع فيه النسار للبخور، والمُجمر الذي يتبخر به وأعد له الجمرُ ، الألوة الأنجوج عود الطيب: قال الحافظ في الفتح: (الأنجوج: هو المود الذي يتبخر به، ولفظ الأنجوج هنا تفسير الألوة، والمود تفسير التفسير) . ستون ذراعا في السماء: في العلو والارتفاع .

١٨٠٦ - الخيمة: بيت مربع من بيوت الأعراب. والمقصود معنى الخيمة وهو الشيء الساتر ،
 ونحو ذلك. مجوفة: أى واسعة الجوف.

تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّهُ ذُرِّيَّتِكِ . فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ . فَزَادُوهُ ، وَرَحْمَةُ اللهِ . فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخُلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ١ ــ باب خلق آدم ، صلوات الله عليه ، وذريته .

(١٢) باب في شدة حر نارجهنم وبعد قعرها ، وما تأخذ من الممذبين

١٨٠٨ – حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَقَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْهُ قَالَ : « نَارُكُمْ جُزْهِ مِنْ سَبْمِينَ جُزْءِ امِنْ نَارِ جَهَنَّمَ » قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَيَلِيِّهُ ا إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً . قَالَ : « فَضَّلَتْ عَلَيْهِنَ بِنِيسْمَةٍ وَسِتَّينَ جُزْءًا ، كَلْهُنَّ مِثْلُ حَرِّمًا »

اخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ١٠ \_ باب صفة النار وأنها مخلوقة .

(١٣) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضمفاء

١٨٠٩ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَحَقَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَيَالِيَّةِ : ﴿ تَحَاجَّتِ الجُنَّةُ وَالنَّارُ.

تحيتك وتحية ذريتك : أى هذه تحيتك وتحية ذريتك . قال الإمام النووى ( فيه أن الوارد على جلوس يسلم عليهم ، وأن الأمضل أن يقول السلام عليكم ، بالألف واللام ولو قال سلام عليكم كنفاه . وأن رد السلام يستحب أن يكون بزيادة، على الابتداء. وأنه يجوز فى الرد أن يقول السلام عليكم، ولا يشترط أن يقول وعليكم السلام ) .

۱۸۰۸ — ناركم: هذه التي توقدونها في جميع الدنيا . إن كانت لكافية : (إن) هي المخففة من الثقيلة ، أي إن نار الدنيا كانت مجزئة لتمذيب المصاة الفجار وإحراق الكفار ، فهلا اكتفى بها . فضات عليهن : أي على نير ان الدنيا . قال في الفتح (قال الطبي ما محصّله : إنما أعاد مرافعة خلية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء . أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من الدناب هي ما يصدر من خلقه ) . وقال حجة الإسلام (نار الدنيا لاتناسب نار جهنم ، ولكن لما كار أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار، عرف عذاب نار حهنم بها وهيهات! لووجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها ، هر با مماهم فيه ) . هذه النار، عرف عذاب نار والجنة تمييزاً تدركان به ، فتحاجتا . ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما ) .

فَقَالَتِ النَّالُ : أُوثِرْتُ بِالْهُ َ كَبِّرِينَ وَالْهُ عَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجُنَّةُ : مَالِي لَا بَدْ خُلْنِي إِلَّاضَعَفَا النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ! قَالَ اللهُ ، تَبَارَكَ وَنَعَالَى ، لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْقِي . أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءِ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ! قَالَ اللهُ ، تَبَارَكَ وَنَعَالَى ، لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْقِي . أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءِ مِنْ عَبَادِي وَلِكُلِّ مِنْ عَبَادِي وَلِكُلُّ وَاللهِ مِنْ عَبَادِي وَلِكُلُّ وَاللهِ مَنْ عَبَادِي وَلِكُلُّ مِنْ عَبَادِي وَلِكُلُّ وَاللهِ مَنْ عَبَادِي وَلِكُلُّ مَنْ عَبَادِي وَلِيكُلُّ وَاللهِ مَنْ أَمَّا النَّالُ فَلَا تَعْتَلِقُ حَتَّى بَضَعَ رَجْلَهُ . فَتَقُولُ فَطْ وَطْ وَطْ وَطْ وَطْ وَطْ وَاللهِ وَأَمَّا اللّهُ ، عَنَّ مَنْ خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا اللّهُ ، عَنَّ وَجَلّ ، مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا اللّهُ ، عَنَّ وَجَلّ ، مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا اللّهُ ، عَنْ وَجَلّ ، مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مُنْ أَلِكَ مَنْ أَلِكَ مَنْ فَاللّهُ مَا اللّهُ ، عَنَّ وَجَلّ ، مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا اللّهُ ، عَنْ قَاللّهُ مَا اللّهُ ، عَنَّ وَجَلّ ، مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْكُ مَا اللّهُ مَا عَلْهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلْهُ اللّهُ مَا عَلَالِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَالِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَمْ اللّهُ مَا عَلْهُ مَا عَلْهُ اللّهُ مَا عَلْهُ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ مَا عَلَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَالًا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_ كتاب النفسير : ٥٠ \_ سورة فى : ١ \_ باب قوله وتقول هلمن مزيد.

١٨١٠ — حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ : « لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، حَقَّى يَضَعَ رَبُّ الْمِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ . فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ وَعِزَّيْكَ . وَيُرُوى بَمْضُهَا لِلَيْ بَعْض » .

أخرجه البخاري في : ٨٣ \_ كتاب الأيمان والنذور : ١٢ \_ باب الحلف بعزة الله وصفاته وكمانه .

= أوثرت: اختصصت . بالمتكبرين والمتجبرين: مترادفان لنة . فالتانى تأكيد لسابقه . أو المتكبر هو المتملم بما ليس فيه . والمتجبر هو الممنوع الذي لا يوصل إليه . أو الذي لا يكترث بأمر ضماء الناس وسقطهم . ضماء الناس: الذين لا يلتفت إليهم لمسكنهم . وسقطهم : أى المحتقرون بينهم ، الساقطون من أعينهم . قال الحافظ ( هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس . وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظاء رفعاء الدرجات . لمسكنهم بالنسبة إلى ماعند أنفسهم ، لمظمة الله عندهم وخضوعهم له ، فى غاية التواضع لله والذلة فى عباده . فوسفهم بالنسبة إلى ماعند أنفسهم ، لمظمة الله عندهم وخضوعهم له ، فى غاية التواضع لله والذلة فى عباده . فوسفهم بالضمف والسقط بهذا المدنى صحيح ) . حتى يضع رجله: قال محيى السنة (الرجل فى هذا الحديث من صفات الله تمالى المنزهة عن التسكييف والتشبيه . فالإيمان بها فرض ، والامتناع عن الحلوض فيها واجب . فالمهتدى من سلك فيها طريق التسليم ، والخائض فيها ذائغ ، والمنسكر ممطل ، والمسكيف مشبه . ليس كمثله شيء – ) . قط قط قط قط : ممنى ( قط ) حسبى ، أى يكفيني هذا . ويزوى بمضها إلى بعض : أى يكفيني هذا . ويزوى مضها إلى بعض : أى يكفيني هذا . ويزوى ألله المناه أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمال فإن هؤلاء يخاتون حينئذ، ويُعطون فى الجنة ما يُعطون ، بنير عمل أو وهذا الحديث دليل على عظم سمة الجنة برحمة الله تمالى وفضله . وفي هذا الحديث دليل على عظم سمة الجنة ) .

المَارَ حَدَيْثُ أَنْهُ مَلِيهِ الْخُدْرِيِّ وَقَيْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَةِ : ﴿ يُوْتَى اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ يُوْتَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَتَ كَلَيْمُ قَدْ رَأُوهُ فَمَ يُنَادِي فَيَقُولُ : هَلْ آمْرِ فُونَ هَذَا ا فَيَقُولُونَ : نَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى فى: ٦٠ - كتاب التفسير: ١٩ - سورة مريم: ١ - باب قوله وأنذرهم بوم الحسرة واخرجه البخارى فى: ٦٠ - حديث ابْنِ تُحَمَّر . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِيْنَ : « إِذَا صَارَ أَهْلُ الجُنَّةِ إِلَى النَّارِ إِلَى النَّارِ ؛ جِيء بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْمَّلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . ثُمَّ يُذْبَحُ . ثُمَّ يُنْ بَحُ . ثَمَّ يُنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ! لَكَمَوْتَ ، وَيَا أَهْلُ النَّارِ الْاَمَوْتَ . فَيَوْ دَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْاَمْوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ الْاَمُوْتَ . فَيَوْ دَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عُوْنَهُمْ » . فَرَحْهِمْ ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُوْنَا إِلَى حُوْنِهِمْ » .

الكساني الأملح : قيل هـو الأبيض الخالص ، قاله ابن الأعرابي ، وقال الكساني هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر ، فيشر ثبون: يمدون أعناقهم، ويرفمون رومهم إلى المنادي . يأهل الجنة خاود : أي أبد الآبدين . و (خلود) إما مصدر ، أي أنتم خلود ، ووصف بالمصدر المبالغة ، كرجل عدل . أو جمع ، أي أنتم خالدون . قال القسطلاني ( فإن قلت ما الحكمة في مجيء الموت في صورة الكبش دون غيره ؟ أجيب بأن ذلك إشارة إلى حصول الفداء لهم به ، كما فدى ولد الخليل بالكبش . وفي الأملح ) إشارة إلى صفتي أهـل الجنة والنار ) . وأنذرهم : أي أنذر جميع الناس . أي خو فهم . يوم الحسرة : يوم القيامة ، لأنه يقع فيه المندم على ما فات . إذ قضي الأمر : بدل من يوم الحسرة ، أي فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار . أهل الدنيا : إذ الآخرة ليست دار غفلة .

١٨١٣ - حديث أبي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةِ ، قَالَ : « مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الْكَافِرِ مَسِيرَةُ مَلَاثَة أَيَّام لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ » .

أخرجه البيخاري في : ٨١ ـ كَتاب الرَّقاق : ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

١٨١٤ – حديث حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاءِيِّ قَالَ : سَمِّمْتُ النَّبِيَّ عَلَيْقِ يَقُولُ : « أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّـةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَمِّفٍ ، لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ . أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ » .

أُخْرَجِهِ البِخَارِي فَي : ٦٥ : كتاب القِهُ سير : ٦٨ \_ سورةً ن والقلم : ١ باب عتل بمد ذلك زنيم .

١٨١٥ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ يَخْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّافَةَ وَالَّذِي عَقَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : « - إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا - انْبَعَثَ لَهَا رَجُلْ عَزِيزٌ عَارِمٌ وَالَّذِي عَقَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : « - إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا - انْبَعَثَ لَهَا رَجُلْ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زَمْهَةً » وَذَكَرَ النِّسَاءِ فَقَالَ: « يَمْمِدُ أَحَدُكُمْ ، يَجُدِلِدُ امْرَأَتَهُ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زَمْهَةً » وَذَكَرَ النِّسَاءِ فَقَالَ: « يَمْمِدُ أَحَدُكُمْ ، يَجُدلِدُ امْرَأَتَهُ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زَمْهَةً » وَذَكَرَ النِّسَاءِ فَقَالَ: « يَمْمِدُ أَحَدُكُمْ ، يَجُدلِدُ امْرَأَتَهُ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زَمْهَةً » وَذَكَرَ النِّسَاءِ فَقَالَ: « يَمْمِدُ أَحَدُكُمْ ، فَحَلَهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ الضَّرْطَةِ ، جَلْدَ الْعَبْدِ ، فَلَمَلَةً مُنْ فِي ضَعِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ،

١٨١٣ — منكبي الـكافر : المدكب مجتمع العضد والـكتف.

۱۸۱۶ – متضمّف: معناه متواضع ، متذلل ، خامل ؛ واضع من نفسه . لو أقسم على الله لأبره : معناه لو حلف يمينا طمعافى كرم الله تعالى بإبراره لأبرّه . وقيل لو دعاه لأجابه . عتلّ: الجافى الشديد الخصومة بالباطل . وقيل لجافى الفظ الغليظ . جَوَّاظ: الجَمُوع المَنُوع . وقيل كثير اللحم المختال فى مشيته . وقيل البطين . مستكبر : المستكبر هو صاحب الكبر ، وهو بطر الحق وغمط الناس .

۱۸۱۵ — وذكر الغاقة : هي ناقة صالح عليه السلام . والذي عقر :أي عقر الغاقة ، وهو أحيمر عود الذي قال الله تمالي فيه \_ فغادوا صاحبهم فتماطي فمقر \_ عزيز : قال في الفقيح (أي قليل المثل) وقال الفسطلاني (شديد قوي ) . عارم : قال الإمام الغووي (قال أهل اللغة هو الشرير الفسد الحبيث ، وقيل القوي الشرس وقد عرّ م عرامة وعراما فهو عارم وعرم .) وقال في الفتح (أي صعب على من يرومه ، كثير الشهامة والشر) . منيع : أي قوي ، ذو منعة أي رهط يمنمونه من الضيم . مثل أبي زمعة : جد كثير الشهامة والشر) . منيع : أي قوي ، ذو منعة أي رهط يمنمونه من الضيم . مثل أبي زمعة : جد عبد الله بن زمعة المذكور ، في عزته ومنعته في قومه . ومات كافرا بمكة . وذكر النساء : أي وذكر في خطبته النساء ، استطرادا إلى ما يقع من أزواجهن . يعمد : أي يقصد . يضاجمها من آخر يومه : أي يجامعها .

وَقَالَ « لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُ كُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟ » .

أخرجه البخارى فى: ٦٥ \_ كتاب التفسير: ٩١ \_ سورة والشمس: ١ \_ باب حدثنا موسى بن إسماعيل. اخرجه البخارى فى: ٦٥ \_ كتاب التفسير: ٩١ \_ سورة والشمس: ١ \_ باب حدثنا موسى بن إسماعيل. النَّيِّ وَلَيْكَ النَّيِّ وَلَيْكَ النَّيْ وَلَيْكَ النَّو النِي وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّو البِي . النَّو البخارى فى : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٩ \_ باب قصة خزاعة .

### (١٤) باب فناء الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة

١٨١٧ — حديث عَائِشَةَ رَجُهُمْ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : «تَحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا » قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ! الرِّجَالُ وَالنِّسَاءِ يَنْظُرَ بَهْ ضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : « الْأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ تُهُمَّهُمْ ذَاكِ » .

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٤٥ ـ باب كيف الحشر .

= وقال لم يضحك أحسدكم مما يفعل: كانوا ، في الجاهلية ، إذا وقع ذلك من أحد منهم في مجلس يضحكون . فنهاهم عن ذلك ، قال الإمام النووى (في هذا الحديث النهى عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب ، وفيه النهى عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره . بل ينبنى أن يتفافل عنها ويستمر على حديثه واشتفاله بما كان فيه ، من غير التفات ولا غيره ، ويُظهر أنه لم يسمع . وفيه حسن الأدب والماشرة ) حديثه واشتفاله بما كان فيه ، من غير التفات ولا غيره ، ويُظهر أنه لم يسمع . وفيه حسن الأدب والماشرة ) المفل البطن من الأمماء كامها، وقيل هو ما كان أسفل البطن من الأمماء . أول من سيّب السوائب: أى أول من ابتدع هذا الرأى الحبيث وجعله دينا ، أسفل البطن من الأمماء . أول من سفر ، أو بُر ه من موض ، أو غير ذلك ، قال ناقتي سائبة . فلا تمنع من ماه ولا مرعى ، ولا تُحلب ولا تُركب . وكان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة ، فلا عقل بينهما ولا ميراث . وأسله من تسيب الدواب ، وهو إرسالها تذهب و تجيء كيف شاءت .

۱۸۱۷ — حفاة : جمع حاف . عراة : جمع عار . غرلا : جمع أغرك وهو الأقاف وزنا ومدنى . وهو من بقيت غرلته ، وهى الجلدة التي يقطمها الخاتن من الذكر . وقال النووى ( معناه غير محتونين ، جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهى قاغته ، وهى الجلدة التي تقطع في الختان والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لاشي معهم ، ولا يفقد منهم هي ، حتى الغرلة تكون معهم ) . ينظر بعضهم إلى بعض : أي إلى سوءة بعض . وفيه معنى الاستفهام .

أخرجه البخاري في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٤٥ \_ باب كيف الحشر .

١٨١٩ - حديث أبي هُرَيْرَة وَحَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةِ ، قَالَ: « يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى آلَاثِ مَ الرَّا إِنِّى اللهِ بِنَ رَاهِبِينَ . وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَ آلاثَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَلاثَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَلاثَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَلاثَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَدْبَعِتُ مَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَة عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْشَرُ مَ بَقِيَّتُهُم النَّارُ ، تقيلُ مَمْهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبَيِتُ مَمَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا،

١٨١٨ — حفاة: بلا خف ولا نمل غرلا جمع أغرل وهو الأقلف، والفرلة القافة وهو ما يقطع من فرج الذكر . كما بدأنا أول خلق نميده: بأن نجمع أجزاء المتبددة، أو نميد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدئنا إياه ، في كونهما إيجادا عن المدم . وإن أول الخلق يكسى بوم القيامة إبراهيم. لأنه أول من عرفى في ذات الله حين أرادوا إلقاءه في النار . وقيل لأنه أول من استن التستر بالسراويل . ذات الشهال : أي جهة جهنم . أصيحابي : أي هؤلاء أصبحابي . شهيداً : أي رقيباً لم يزالوا مرتدين على أعقابهم : هم لذين ارتدوا على عهد أبي بكر ، فقاتاتهم أبو بكر ، يعنى حتى قتلوا وما توا على المكفر . وقال البيضاوى ( ليس قوله مرتدين نصا في كونهم ارتدوا عن الإسلام ، بل يحتمل ذلك و يحتمل أن يراد أنهم عصاة مرتدون عن الاستقامة ، يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة ) .

۱۸۱۹ – على ثلاث طرائق: أى فرق . راغبين راهبين: هذه هى الفرقة الأولى وهى التي اغتندت الفرصة وسارت على فسحة من الظهر ويسرة من الزاد راغبة فيا تستقبله ، راهبة فيا تستدبره . اثنان على بمير ، وثلاثة على بمير وأربمة على بمير وعشرة على بمير : هذه هى الفرقة الثانية . تقاعدت حتى قلّ الظهر ، وضاق عن أن يسمهم لركوبهم ، فاشتركوا فركب منهم اثنان على بمير . . . الخ ، ويحشر بقيتهم النار : الغار هى الحاشرة ، لمجزهم عن تحصيل ما يركبونه ، وهذه هى الفرقة الثالثة ، والراد بالغارهناناد الدنيا لانار الآخرة ، وقيل المراد نار الفتنة ، تقيل : من القياولة ، أى تستريح وتبيت : من البيتونة . =

وَنُصْبِعُ مَدَهُمْ حَيْثُ أَصِبَحُوا ، وَتُعْسِى مَدَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا » .

أخرجه البخاري في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٤٥ \_ باب كيف الحشر .

(١٥) باب في صفة يوم القيامة ، أعاننا الله على أهوالها

• ١٨٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْنِهِ . أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّالِهِ قَالَ : « يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْمَاكَمِينَ ، حَتَّى يَفِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ » . أَخْرَجُهُ البخارى في : ٦٥ كتاب التفسير : ٨٣ ـ سورة ويل للمطففين .

النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : « يَمْرَقُ النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : « يَمْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ » . يَوْمَ الْقِيمَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ » . يَوْمَ الْقِيمَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ » . يَوْمَ الْقِيمَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ مَبِمُونُونَ أَخْرِجِهِ البخارى في : ٨١ - كتاب الرقاق : ٤٧ - بابقول الله تعالى الايظن أولئك أنهم مبمونون الموم عظم . .

(١٧) باب عرض مقمد الميت من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب القبر والتموّذ منه

١٨٢٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَتْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدَ كُمْ ، إِذَا مَاتَ ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، فِمَنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ؛

= وهذه جملة مستأنفة بيان للحكلام السابق. فإن الضمير في ( تقيل ) راجع إلى النار الحاشرة ، وهو من الاستمارة . فيدل على أنها ليست النار الحقيقية ، بل نار الفقنة . كما قال تمالى ـ كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ـ .

۱۸۲۰ — يوم يقوم الناس لرب المالمين : لأجل أمره وحسابه وجزائه . وهو يوم القيامة حيث تدنو الشمس منهم مقدار ميل رشحه: عرقه ، لأنه يخرج من بدنه شيئًا فشيئًا كما يترشح الإنا المتحلل الأجزاء .
۱۸۲۱ — يمرق الناس يوم القيامة : بسبب تراكم الأهوال ، ودنو الشمس من روسهم والازدحام حتى يذهب عرقهم : يجرى سائحا . ويلجمهم : من الجمه الماء ، إذا بلغ فاه .

۱۸۲۷ — عرض عليه مقعده بالنداة والعشى . أى فيهما . إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة : ظاهره أنحاد الشرط والجزاء . لسكهما متفايران في التقدير . يحتمل أن يكون تقديره فن مقاعد إهل الجنة . أى فالمروض عليه من مقاعد أهل الجنة . فحذف المبتدأ والمضاف المجرور بـ (من) وأقيم المضاف إليه مقامه = .

وَ إِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؛ قَيُقَالُ هَٰذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٩٠ ـ باب الميت يمرض عليه مقمده بالغداة والعشي .

١٨٢٣ – حديث أبي أيُّوبَ وَقَيْ . قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ ، وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ، فَسَمِعَ صَوْتًا . فَقَالَ : « يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا » .

-أخرجه البخارى في : ٣٣ ـ كتاب الجنائز : ٨٨ ـ باب التموذ من عذاب القبر .

١٨٢٤ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهِ ، قَالَ : « إِنَّ الْمَبْدَ اللهِ عَيْنِهِ ، قَالَ : « إِنَّ الْمَبْدَ إِذَا وُصْبِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِمَا لِهِمْ ، أَتَاهُ مَلَكَانِ ، إِذَا وُصْبِعَ فِي قَبْدِهِ ، قَتُولُ فِي هَلْذَا الرَّجُلِ ؟ (لِمُحَمَّدِ عَيْنِيَةٍ) فَأَمَّا الْهُوثُونُ فَي هُلِذَا الرَّجُلِ ؟ (لِمُحَمَّدٍ عَيْنِيَةٍ) فَأَمَّا الْهُوثُونُ فَي هُلِذَا الرَّجُلِ ؟ (لِمُحَمَّدٍ عَيْنِيَةٍ) فَأَمَّا الْهُوثُونُ

= وإن كان من أهل النار: أى فمن أهـــل النار. أى فمقعده من مقاعد أهلها يعرض عليه أو يعلم . بالمكس مما يبشر به أهل الجنة . لأن هذه المنزلة طليعة تباشير السعادة الكبرى، ومقدمة تباريح الشقاوة العظمى . لأن الشرط والجزاء إذا أتحدا دل الجزاء على الفخامة . وفى ذلك تنعيم لمن هو من أهل الجنة . وتعذيب لمن هو من أهل النار . بمعاينة ما أعد له ، وانتظاره إلى اليوم الموعدود . قال الإمام النووى (اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر . وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة : قال الله تعالى \_ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا \_ الآية . وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة . ولا يمتنع في المقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه ، وإذا لم يمنعه المقل ، وورد الشرع به وجب قبوله واعتقاده ) .

المعرفة عرب النبي عرب المدينة إلى خارجها. وقد وجبت الشمس: أي سقطت، يريد غربت فسمع صوتا: إما صوت ملائكة المذاب، أو صوت وقع المذاب، أو صوت المدّ بين . يهود تمذب في قبورها: هو خبر مبتدأ أي هذه يهود. أو هو مبتدأ خبره محذوف. قال الجوهري اليهود قبيلة، والأصل اليهوديون، فحذفت يا الإضافة، مثل زنج وزنجي، ثم عرّف على هذا الحد فجمع على قياس شمير وشميرة. ثم عرّف الجمع بالألف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث، فجرى عجرى القبيلة، وهو غير منصرف للملمية والتأنيث،

۱۸۲۶ — قرع نعالهم: أى صوتخفقها بالأرض. إذا انصرفوا. أتاه ملكان: يقال لأحدها المنكر وللآخر النكر . وكلاها ضد المعروف . وسميا به وللآخر النكير . وكلاها ضد المعروف . وسميا به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما . ما كنت تقول في هذا الرجل : وإنما يقوله بهذه العبارة التي ليس فيها تعظيم امتحانا للمسئول، لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة السائل ، ثم يثبت الله الذين آمنوا. =

فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ . قَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْمَدًا مِنَ الجُنَّةِ . فَيَرَاهُمَا جَمِيمًا » .

أُخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز . ٨٧ ـ باب ما جاء في عذاب القبر .

١٨٢٥ – حديث الْبَرَاء بْنِ عَازِب وَقَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، فَالَ : « إِذَا أَفْمِدَ الْمُوْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَ تِيَ ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَذَلِكَ نَوْلُهُ \_ 'يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِت \_ » .

أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٨٧ ـ باب ما جاء في عذاب القبر .

المجالا - حديث أبي طَلْحَة ، أَنَّ نِيَّ اللهِ عِيْنِيْنِ ، أَمَرَ يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَمَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلَا مِنْ صَنَادِيدِ فَرَيْشٍ ، فَقُدْفُوا فِي طَوِيّ مِنْ أَطْوَاه بَدْرٍ ، خَبِيثٍ مُخْبِثٍ . وَكَانَ إِجَلَامِنْ صَنَادِيدِ فَرَيْشٍ ، فَقُدْفُوا فِي طَوِيّ مِنْ أَطْوَاه بَدْرٍ ، الْيَوْمَ الثَّالِثَ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ظَهْرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْقَرْصَةِ مَلَاثَ لَيَالٍ. فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ ، الْيَوْمَ الثَّالِثَ، أَمَر بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُها . ثُمَّ مَشَى وَاتَبْعَهُ أَصْحَابُهُ . وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَا لِبَمْضِ حَاجَتِهِ . وَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلُها . ثُمَّ مَشَى وَاتَبْعَهُ أَصْحَابُهُ . وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَا لِبَمْضِ حَاجَتِهِ . حَقَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ بَغْمَل بُنَادِيهِمْ إِأْسُمَامُ مَ وَأَشْمَاء آ بَاشِمْ : يَا فَلَانُ بْنَ فَلَانُ ! لَكُمْ فَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا حَقًا ، فَهَلَ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا حَقًا ، فَهَلْ وَجَدْنُ مَ قَالَ : فَقَالَ مُحَرُهُ : يَا رَسُولَ اللهِ !

<sup>=</sup> فيراهما جميماً : فيزداد فرحا إلى فرحه ويعرف نعمة الله عليه بتخليصه من النار وإدخاله الجنة .

۱۸۲۰ — أنى: أى حال كونه مأتيًّا إليه ، والآنى الملكان منكر ونكير . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الذي ثبت الله الذين آمنوا بالحول الثابت الذي ثبت بالحجة عندهم . وهي كلة التوحيد . وثبوتها تمكنها في القلب مها . واعتقاد حقيتها ، واطمئنان القلب مها .

۱۸۲۹ — من صنادید قریش: من ساداتهم وشجمانهم. وهو جمع صندید بوزن قندیل ، السید الشجاع. فقذفوا: فطوحوا. أطواء: جمع طوی وهی البئر التی طویت وبنیت بالحجارة لنثبت ولا تنهار. إذا ظهر: أی غلب. بالمرصة: كل موضع واسع لا بناء فیه. مانری: أی مانظن. شفة الركی : ای طرف البئر. والركی البئر قبل أن تطوی، ماوعدنا ربنا: من الثواب. وعد ربكم: من العذاب.

مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيْكِيْ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسُ مُعَمَّدِ بِيَدِهِ ا مَا أَنْـتُمْ ۚ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ﴾ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٨ ـ باب قتل أبي جهل .

## (١٨) باب إثبات الحساب

أخرجه البخاري في : ٣ \_ كتاب العلم : ٣٥ \_ باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه .

١٨٢٨ – حديث ابْنِ مُحَرَّ وَلَيْنِهِا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنِهِ : ﴿ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ مِقْوم عَذَابًا ، أَصَابَ الْمَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِيْوا عَلَى أَعْمَا لِهِمْ » . بقوم عَذَابًا ، أَصَابَ الْمَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِيْوا عَلَى أَعْمَا لِهِمْ » . أَخْرِجِهِ البخارى في : ٩٢ \_ كتاب الفتن : ١٩ \_ باب إذا أنزل الله بقوم عذابا .

<sup>=</sup> منهم : أي من القتلي الذين القوا في القليب .

۱۸۲۷ — فسوف يحاسب حساباً يسيراً : أى ممهلا ، لا يناقش فيه . من نوقش الحساب : أى من ناقشه الله الحساب ، أى من استقصى عليه ولم ياقشه الله الحساب ، أى من استقصى عليه ولم يسامَح هلك ودخل النار . ولكن الله تعالى يعفو وينفر ما دون الشرك لمن يشاء .

١٨٢٨ - إذا أنزل الله بقوم عذابا : إى عقوبة لهم على سبى أعمالهم .أصاب المذاب من كان فيهم : من ليس هو على منهاجهم . و ( مَن ) من صبغ العموم . والمنى أن العذاب يصيب حتى الصالحين منهم . ثم بعثوا على أعمالهم : أى على حسب أعمالهم . إن كانت صالحة فعقباهم صالحة ، وإلا فسيئة .فذلك العذاب طهرة للصالح ، ونقمة على الفاسق .

# ۲ه - كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ۱۸۲۹ - ۱۸۲۶ ) حديث

(۱) باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج

١٨٢٩ – حديث زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشِ وَلَحْثِيْ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْلِيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعَا يَقُولُ: « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ا وَيْـلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ. فُتِيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم ِ يَاجُوجُ يَقُولُ: « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ا وَيْـلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ. فُتِيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم ِ يَاجُوجُ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ » وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَام وَالَّتِي تَلِيمَا . قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَهُ جَحْشٍ : وَمَاجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ » وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَام وَالَّتِي تَلِيمًا . قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَهُ جَحْشٍ : وَمَاجُولَ اللهِ ا أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ . إِذَا كَثُورَ الْخُبْبَتُ » . فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ا أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ . إِذَا كَثُورَ الْخُبْبَتُ » . أخرجه البخارى فى : ٢٠ \_ كتاب الْانبياء : ٧ \_ باب قصة ياجوج وماجوج .

• ١٨٣٠ – حديث أبي هُرَيْرَةَ رَجْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : ﴿ فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِ ِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَٰذَا ﴾ وَءَقَدَ بيدهِ نِسْمِينَ .

أخرجه البخاري في ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٧ \_ باب قصة ياجوج وماجوج .

۱۸۲۹ — فزعا: أى خائفا. ويل للمرب من شر قد اقترب: خص المرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم. والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عنمان. ثم توالت الفتن حتى صارت المرب بين الأمم كالمتصعة بين الأكلة. قال القرطبي و يحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة «ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن » فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده، فكثرت الأموال في أيديهم، فوقع التنافس الذي جر الفتن. وكذا التنافس على الإمرة ؛ فإن معظم ما أنكروه على عنمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك إلى قله، وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج: المراد بالردم السدّ الذي بناه ذو القرنين. وحلق ما اشتهر واستمر . فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج: المراد بالردم السدّ الذي بناه ذو القرنين . وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها: أي جملهما مثل الحلقة . أنهلك وفينا الصالحون: كأنها أخذت ذلك من قوله تمالى \_ وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم \_ . قال نم إذا كثر الخبث: فسروه بالزنا أو بأولاد الزنا، وبالفسوق والفجور . وهو أولى لأنه قابكه بالصلاح . قال النووى (ومعني الحديث إن الخبث إذا كثر وبالفسوق والفجور . وهو أولى لأنه قابكه بالصلاح . قال النووى (ومعني الحديث إن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون) .

#### (٢) باب الحسف بالجيش الذي يؤم البيت

١٨٣١ – حديث عَائِشَة وَطَيْنَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهِ : « يَنْزُو جَيْشُ الْكَانُوا بِيَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، يُخْسَفُ بِأُوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ » قَالَتْ : قُلْتُ الْكَرْمَةِ ، وَإِذَا كَانُوا بِيَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، يُخْسَفُ بِأُوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِي مِ أَسُوافَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ الْكَيْفَ يُخْسَفُ بِأُوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِي مِ أَسُوافَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « يُخْسَفُ بِأُوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِي مِ أَسُوافَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « يُخْسَفُ بِأُوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّا يَهِمْ » .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٤٩ \_ باب ماذكر في الأسواق .

### (٣) باب نزول الفتن كموافع القطر

١٨٣٢ — حديث أَسَامَةَ وَقِينَ ، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ وَقِيلِهُ عَلَى أَطَم مِنْ آطَام ِ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ: « هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّنَى لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفَتَنِ خِلَالَ بُيُو تِـكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ ». أخرجه البخارى في : ٢٩ \_ كتاب فضائل المدينة : ٨ \_ باب آطام المدينة .

١٨٣٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِيْ : « سَتَكُونَ فِتَنْ

المحملة عنزو جيش الكمبة : لتخريبها . ببيداء من الأرض : البيداء مكان ممروف بين مكة والمدينة . وفيهم أسواقهم : المنى أهل أسواقهم ، أو السوقة منهم . ومن ليس منهم : أى من أهل القتال كالباعة . ثم يبعثون على نياتهم : فيعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده . قال النووى ( وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم ، والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من البطلين لئلا يناله ما يماقبون به ) .

١٨٣٧ - أشرف: نظر من مكان مرتفع. أطم من آطام المدينة: الأطم القصر والحصن ، مواقع: أى مواضع سةوط. خلال بيوتكم: أى نواحيها ، كمواقع القطر: التشبيه بمواقسع القطر في الكثرة والمموم ، أى أنها كثيرة ، ونعم الناس لا يختص بها طائفة . وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجل وصفين والحر"ة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضى الله عنهما ، وغسير ذلك . وفيه ممجزة ظاهرة له عليه .

م ۱۸۳۳ — ستكون فتن : جمع فتنة . والمراد الاختلاف الواقع بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام ، ولا يكون المحق فيها معاوما . بخلاف زمان على ومعاوية .

الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفُ مَنَ الْقَائِمِ فِيهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَمَاذًا فَلْيَمُنْ بِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>🚟</sup> القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماهي والماشي فيها خير من الساعي : قال النووي معناه بيان عظم خطرها ، والحث على تجنبها ، والهرب منها ، وفي التسبب في هيء منها . وإن سببهـــا وشرها ونتنتها تكونب على حسب التعلق بها . قال الحافظ في الفتح ( وحكي ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرًا لها في الأحوال كلها . يعني أن بمضهم في ذلك أشد من بمض . فأعلاهم في ذلك السامي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها ، ثم من يكون قائمًا بأسبابها وهــو المافيي : ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم . ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد . ثم من يكون مُعجنبًا لها ولا يباهر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان . ثم من لايقع منه هي من ذلك و لكنه راض وهو النائم . والمراد بالأنضلية في هذه الخيرية من يكون أقِل شرا بمن فوقه على التفصيل المذكور ) . ومن يشرف لها : هو من الإصراف للشيء ، وهو الانتصاب والتطلع إليه والتمرض له . وقيل هو من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك، ومنه أشنى المريض على الموت وأشرف تستشرفه: تقلبه وتصرعه. وقيل إنه من استشرفت الشيء إذا علوته. يريد أن من انتصب لها انتصبت له وصرعته. ومن وجد ملجأ: أى عاصماً ، أو موضماً يلتجيء إليه ويمتزل فيه . أو مماذا : هو بمعنى : اللجأ . فليمذ به : أى ليمتزل فيه ، ليسلم من شر الفتنة . قال النووى ( وهذا الحديث بما يحتج به من لا يرى القتـــال في الفتنة بكل حال . وقد اختلف الماء في قتال الفتنة ، فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين ، و إن دخاوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه . لأن الطالب متأول . وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه، وغيره وقال ابن عمر ، وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وغيرها: لايدخل فيها، لـكن إن قصد دفع عن هسه . فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام . وقال ممظم الصحابة والتابمين وعامة علماء الإسلام : يجب نصر المحق في الفتن، والقيام ممه بمقاتلة الباغين ، كما قال تمالى ــ فقاتلوا التي تبنى ــ الآية . وهــــــذا هو الصحيح . ويتأول الحديث على من لم يظهر له المحق . أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما . ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون) .

#### (٤) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما

الرَّجُلَ، فَلَقِيمِي أَبُو بَكْرَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ : أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجَعْ. الرَّجُلَ، فَلَقَيْنِي أَبُو بَكْرَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ : أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجَعْ. فَإِنِّ بَعْمُتُ رَسُولَ اللهِ بَيَطِيلِةِ يَقُولُ: ﴿ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِما ، فَالْقَا تِلُ وَالْمَقْتُولُ فَإِلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الْمَقْتُولُ ؟ فَالَ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَي النَّارِ ﴾ فَقُلْتُ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَرِيصًا عَلَى قَنْلُ صَاحِبِهِ ﴾ .

أخرجه البخاري في : ٢ ـ كتاب الإيمان : ٢٢ ـ باب الماصي من أمر الجاهلية .

١٨٣٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ ، عَنِ النَّبِي ۚ وَلَكَ قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى رَفَّقَتِلَ وَلَا لِلَّا اللَّا اللَّاعَةُ حَتَّى رَفْقَتَالَ وَلَا لَا لَكُونَ رَبِيْنَهُمَا مَقْتَلَة " عَظِيمَة "، دَعْوَاهُمَا وَاحِدة " » .

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب المناقب :٢٥ \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

المحدورة في المحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة والمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة ووالمحدورة والمحدورة والمحدو

م ١٨٣٥ - فثنان : تثنية فئة وهي الجماعة . دعواهما واحدة : لأن كلا منهما يتسمى بالإسلام ، او يدعى أنه محق . وقد كان على الإمام والأفضل يومئذ بالاتفاق وقد بايعه أهل الحل والعقد بعد عمان و فالفه محطى معذور بالاجتهاد . قال الإمام النووى (هذا من المعجزات . وقد جرى هذا في العصر الأول) .

## (٦) باب إخبار النبيّ وَلِينَ فِي فيما يكون إلى قيام الساعة

١٨٣٦ – حَديث حُذَيْفَةَ وَلَيْنَ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِي ۚ عَلَيْكَ وَطُبْبَةَ مَا تَرَكَ فِيهَا شَبْئًا إِلَى قِيَكِيْنَ خُطْبَةَ مَا تَرَكَ فِيهَا شَبْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَنْتُ لَأَرَى الشَّىْءُ قَرَامُ أَمْنُ جَهِلَهُ ؛ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّىْءُ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَمْرُفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَرَرَفَهُ .

أخرجه البخاري في : ٨٣ ـ كتاب القدر : ٤ ـ باب وكان أمر الله قدرا مقدورا .

# (٧) باب في الفتنة التي تموج كموج البحر

١٨٣٧ – حديث حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّاجُلُوسًا عِنْدَ مُمَرَ وَفَيْ ، فَقَالَ: أَيْكُمْ مَكَفُظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْ ، فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ : أَنَا ، كَمَا قَالَهُ . قَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ ( أَوْ عَلَيْهَا ) قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِيْ ، فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ : أَنَا ، كَمَا قَالَهُ و قَالَة و إِنَّكَ عَلَيْهِ وَالسَّوْمُ الصَّلَاةُ وَالسَّوْمُ الصَّلَاةُ وَالسَّوْمُ وَالسَّوْمُ وَالسَّوْمُ وَالسَّوْمُ وَالسَّوْمُ وَاللَّهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُحَمِّرُ هَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالسَّوْمُ وَالسَّاعُ وَالسَّوْمُ وَالسَامُ وَالسَّوْمُ وَالْكَ وَالسَامُ وَالسَّوْمُ وَالسَامُ وَالسُولُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُ وَالسَامُ وَالْمَالُولُ وَالسَامُ وَالسَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالَعُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُولُومُ وَالْمَامُولُومُ وَالْمَامُ وَالْمُوامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُومُ وَالْمَامُ وَالَامُ وَالْمَامُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالَامُ وَالْمَامُولُ وَالْمُوامُ وَالْمَامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُومُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالَامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالَامُ وَالَامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُومُ وَالْمُوامُ وَالْمُ

المجروب الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه : تقديره أى الذى كان غاب عنه فلسى صورته ثم إذا رآه عرفه مايسرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه : تقديره أى الذى كان غاب عنه فلسى صورته ثم إذا رآه عرفه . مايسرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه : تقديره أى الذى كان غاب عنه فلسى صورته ثم إذا رآه على المجروب المجروب

قُلْنَا ؛ أَكَانَ مُمَرُ يَمْلُمُ الْبَابَ ؟ قَالَ ؛ نَمْ . كَمَا أَنَّ دُونَ الْفَدِ اللَّيْلَةَ . إِنِّى حَدَّثَتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ . قَمِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ . فَأَمَرْ نَا مَسْرُوقًا ، فَسَأَلَهُ . فَقَالَ : الْبَابُ مُمَرُ . اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

أخرجه البخاري في : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ٤ ـ باب الصلاة كفارة .

(٨) باب لاتقوم الساءة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب ﴿

١٨٣٨ – حديث أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْنَ : « يُوشِكُ الْفُرَاتُ اللهُ عَلَيْلِيْنَ : « يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا » ، أَخْرَجه البخارى فى : ٩٣ \_ كتاب الفتن : ٢٤ \_ باب خروج العاد ،

(١٤) باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز

۱۸۳۹ - حدیث أَبِی هرَیْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی ثَخُرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، تُضِیُّ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَی » . آخرجه البخاری فی : ۹۲ - کتاب الفتن : ۲۵ ـ باب خروج الناد .

إن دون الفد الليلة: أى إن الليلة أقرب من الفد. قيل و إنما علمه عمر رضى الله عنه لأنه عليه الصلاة والسلام كان على حراء، هو والممران وعثمان رضى الله عنهم فاهتر. فقال عليه الصلاة والسلام: « إنما عليك نبى وصديق وشهيدان ». الأغاليط: جمع أغلوطة. أفمولة من الفلط. كالأحدوثة والأعجوبة. عليك نبى وصديق وشهيدان ». الأغاليط: جمع أغلوطة. أفمولة من الفلط. كالأحدوثة والأعجوبة. ١٨٣٨ — روشك: أى رقر ب. يجسر: أى رنكشف لذهاب ما ثه. فمن حضره لا يأخذ منه شيئا:

۱۸۳۸ - يوشك : أى يقرب . يحسر : أى ينكشف لذهاب مائه. فمن حضره لا يأخذ منه شيثا: وإنما نهـى عن الأخذ منه ، لما ينشأ ، عن الأخذ ، من الفتنة والقتال عليه .

۱۸۳۹ — تخرج نار من أرض الحجاز: أى تنفجر من أرض الحجاز. تضىء أعناق الإبل: أى تجمل النار على أعناق الإبل ضوءا . ببصرى : مدينة معروفـــة بالشام ، وهى مدينة حورات . بينها وبين مدينة دمشق نحو ثلاث مراحل .

#### (١٩) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قر نا الشيطان

١٨٤٠ – حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْكَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّالِيْهِ، وَهُوَمُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ، يَقُولُ: « أَلَا إِن الْمِثْنَةَ هُمُّنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ » .

أخرجه البخارى في : ٩٢ \_ كتاب الفتن : ١٦ \_ باب قول النبي عَمَالِكُمْ الفقنة من قبل المشرق .

#### (١٧) باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة

١٨٤١ – حديث أبي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاء دَوْسٍ عَلَى ذِى الْخُلَصَةِ » وَذُو الْخُلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَمْبُدُونَ فِي الْجُاهِلِيَّةِ .

أخرجه البخاري في : ٩٢ ـ كتاب الفتن : ٢٣ ـ تغيير الزمان حتى يمبدوا الأوثان.

الفتنة الملك الفاحية المسلاة والسلام إلى المشرق لأن أهله يومئذ أهل كفر . فأخبر أن الفتنة تحكون من تلك الفاحية . وكذا وقع. فكان وقعة الجل، ووقعة صفين، ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والمراق وماورا ها من المشرق . وكان أصل ذلك كله وسببا قتل عثمان بن عفان رضى عنه . وهذا علم من أعلام نبوته على المشرق وكرم .

۱۸٤۱ — تضطرب: تتحرك الميات: جمع ألية وهي المجيزة . دوس: قبلة أبي هريرة الشهورة . أي لا تقوم الساعة حتى تتحرك أعجز نساء دوس من الطواف حول ذي الخلصة . أي يكفرن ويرجمن إلى عبادة الأصنام . وذو الخلصة طاغية دوس: أي ذو الخلصة هي طاغية دوس . أو ذو الخلصة فيها طاغية دوس أي صنمها . قال ابن بطال ( وهذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع الأرض حتى لا يبقى منه شيء . لأنه ثبت أن الإسلام يبتى إلى قيام الساعة . إلا أنه يضعف ويمود غريباً كما بداً) .

### (۱۸) باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء

١٨٤٢ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيَّالِيَّ ، قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَا لَيْنَتَنِي مَكَانَهُ ! » .

أخرجه البخاري في : ٩٢ ـ كتاب الفتن . ٢٢ ـ باب لا تقوم الساعة حتى ينبط أهل القبور .

١٨٤٣ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّلِيْكِيْ ، قَالَ : « يُخَرِّبُ الْسَكَمْبَةَ ذُو السُّوَيْقَةَ مَانَ يُقَالَ : « يُخَرِّبُ الْسَكَمْبَةَ ذُو السُّوَيْقَةَ مَانِي مِنَ الخُبَشَةِ » .

أخرجه البخارى في : ٦١ ـ كتاب الناقب : ٧ ـ باب ذكر قحطان .

م ١٨٤٥ — حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَا يَلُوا قَوْمًا كَأْنَ وُجُوهُمُ الْمَجَانُ الْهُطْرَقَةُ ». قَوْمًا نِمَالُهُمُ الشَّمَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَا يَلُوا قَوْمًا كَأْنَ وُجُوهُمُ الْمَجَانُ الْهُطْرَقَةُ ». أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ٩٦ ـ باب قتال الذين ينتماون الشعر .

۱۸٤٢ — ياليتني مكانه: أى كنت ميةا. وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين، لغلبة الباطل وأهله ، وظهور الماصي . أو لما يقع لبعضهم من المصيبة في نفسه أوأهله أو دنياه ، وإن لم يكن في ذلك هيء يتعلق بدينه .

الساق - ١٨٤٣ - ذو السويقتين: تثنية سويقة ، مصغر الساق . ألحق بها التاء فى القصغير لأن الساق مؤنثة ، والقصغير للتحقير . وفى سيقان الحبشة دقة فلذا صغرها . من الحبشة : ( من ) للقبعيض ، أى يخربها ضعيف من هذه الطائفة . والحبشة نوع من السودان .

١٨٤٥ \_\_ نمالهم الشمر : أى متخذة منه . المجان : النروس . المطرقة : التي يطرق بمضها على بمض كالنمل المطروقة المخصوفة إذا طرق بمضها فوق بمض . ١٨٤٦ - حديث أبي هُرَيْرَةً وَقَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِهِ : « يُهُدلكُ النَّاسَ الْمَا اللهُ عَلَيْنِهِ : « يُهُدلكُ النَّاسَ الْمَا اللهُ عَلَيْنِهِ اللهُ النَّاسَ الْمَا اللهُ عَلَيْنِهِ اللهُ النَّاسَ الْمَا اللهُ عَلَيْنِهِ اللهُ النَّاسَ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ النَّاسَ الْمَا اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٦١ \_ كتاب المناقب: ٢٥ \_ باب علامات النبوة في الإسلام.

١٨٤٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قُلُهُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : ﴿ هَلَكَ كَسْرَى ، ثُمَّ لَا يَكُونُ وَيُصَرِّ بَعْدَهُ . وَلَتُقْسَمَنَ مُمَّ لَا يَكُونُ وَيُصَرِّ بَعْدَهُ . وَلَتُقْسَمَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٥٧ \_ باب الحرب خُدْعة .

١٨٤٨ – حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَقَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ : « إِذَا هَلَكُ كَسُرَى فَلَا رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ يَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

أخرجه البخارى فى : ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ٨ \_ باب قول النبي عَلَيْ إحات لـكم الفنائم . ١٨٤٩ — حديث عَبْدِ اللهِ بِنِ مُمَرَ رَسِينِ . قَالَ : سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةِ ، يَقُولُ :

۱۸٤٣ — هـذا الحى من قريش : وهم الأحداث منهم ، لاكليم . بصبب طلبهم الملك ، والحرب لأجله ، لو أن الناس اعتزلوهم: بأن لا يداخلوهم، ولا يقاتلوا ممهم، ويفروا بدينهم من الفتن لـكان خيرا لهم ، قال النووى ( وهذا الحديث من المعجزات ) .

الفرس . ثم لا يكون كسرى بعده : بالعراق . ثم لا يكون قيصر بعده : بالشام . كنوزها : أى مالها الفرس . ثم لا يكون كسرى بعده : بالعراق . ثم لا يكون قيصر بعده : بالشام . كنوزها : أى مالها المدفون ، وكل ما يجمع ويدخر . قال الإمام النووى ( قال الشافعي وسائر العلماء : ممناه لا يكون كسرى بالدراق ولا قيصر بالشام . كما كان في زمنه من أعلمنا عليه با نقطاع ملكهما في هذين الإقليمين . فسكان كما قال عليه و ناما كسرى فانقطع ملكه و زال بالكلية من جميع الأرض و تمزق ملكه كل ممزق واضمحل بدعوة رسول الله صلى الله عليه و سلم . وأما قيصر فانهزم من الشام و دخل أقاصي بلاده ، فافتتح المسلمون بلاده ، واستقرت للمسلمين ولله الحدي وأنفق المسلمون كنوزها في سببل الله كما أخبر صلى الله عايه و سلم .

« تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْمِ ، ثُمَّ يَقُولُ الخَجْرُ: يَا مُسْلِمُ الْهَذَا يَهُودِيُّ وَرَالًى ، فَأَتَّدُلُهُ » .

أخرجه البخارى فى : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٥ \_ باب علامات النبوة فى الإسلام .

• ١٨٥٠ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَقَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّا قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّا بُونَ قَرِيبًا مِنْ أَلَا ثِينَ ، كَـنَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ » .

أخرجه البخارى فى : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٥ \_ باب علامات النبوة فى الإسلام .

#### (۱۹) باب ذکر ابن صیاد

١٨٥١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْنِ ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطِ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْنِهِ ، مَعَ النَّهِ مُعَ النَّهِ ، قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ ، حَتَّى وَجَدُّوهُ يَلْمَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ ، عِنْدَ أَطُمِ النَّبِيِّ عَلَيْنِهِ ، وَمَدْ قَارَبَ يَوْمَيْدُ إِنْ صَيَّادٍ يَحْتَمِلُم . فَلَمْ يَشَمُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ وَلَيْنِيْ ، فَلَمْ يَشَمُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُ وَلَيْنِيْ ، فَعَالَة ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَيْدُ إِنْ صَيَّادٍ يَحْتَمِلُم . فَلَمْ يَشَمُرُ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِي وَلَيْنِيْ ، فَلَمْ يَشَمُونُ اللهِ عَلَيْنِيْ ، فَنَظُرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ ، وَقَالَ اللهِ عَلَيْنِ وَقُولُ اللهِ عَلَيْنِ ، أَنْهُمَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ؟

<sup>=</sup> تقاتلكم اليهود: الخطاب للحاضرين، والمراد من يأتى بعدهم بدهر طويل. يامسلم هذا يهودى ورائى فاقتله: فيـه ظهور الآيات قرب الساعة من كلام الجماد. ويحتمل الحجاز بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء. والأول أولى .

<sup>•</sup> ۱۸۵۰ – يبعث: يخرج ويظهر. دجالون كذابون: يقال دجل فلان الحق بباطله، أى غطاه. ويطلق على الكذب أيضا . وحينئذ فيكون قوله (كذابون) تأكيدا . وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار ، وأهلكهم الله تمالى ، وقلع آثارهم . وكذلك يفعل بمن بقى منهم .

۱۸۰۱ — قبل ابن صياد: أى جهته. وكان غلاما من اليهود. وكان يتكمن أحيانا فيصدق ويكذب فشاع حديثه . وتُحدِّث أنه الدجال وأشكل أمره . فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر حاله ، إذ لم ينزل في أمره وحيى . أطم بني مفالة : الأطم هو الحصن ، وجمعه آطام . وبنو مفالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رسول الأميين : أى العرب =

قَالَ لَهُ النَّبِي مُوَلِيْكِينِ : « آَ مَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلهِ » . قَالَ النَّبِي وَلِيْكِينِ : « خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » . قَالَ النَّبِي وَلِيْكِينِ : « خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » . قَالَ النَّبِي وَلِيْكِينِ : « خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » . قَالَ النَّبِي وَلِيْكِينِ : « خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » . قَالَ النّبِي وَلِيْكِينِ : « إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا » قَالَ ابْنُ صَيّادٍ : هُو اللّه خُر . قَالَ النّبِي وَلِيْكِينِ : « إِنْ يَكُنُهُ ، قَالَ أَنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْدَلِهِ » . قَالَ النّبِي وَلِيْكِينِ : « إِنْ يَكُنُهُ ، فَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْدَلِهِ » . قَالَ النّبِي وَلِيْكِينِ : « إِنْ يَكُنُهُ ، فَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْدَلِهِ » . قَالَ النّبِي وَلِيْ لَهُ يَكُنُهُ ، فَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْدَلِهِ » . وَالْ النّبِي وَلِيْكُونَ لَكُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْدُلِهِ » . وَالْ النّبِي وَلِيْكُونَ لَكُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهِ يَعْرَفُونَ اللّهِ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْدُلِهِ » . اخرجه البخارى فى : ٥٦ - كتاب الجهاد : ١٧٨ - باب كيف يعرض الإسلام على الصبي .

١٨٥٢ – حديث أَنِي عُمَرَ ! قَالَ : انْطَلَقَ النَّبَيْ وَلِيَالِيْ ، وَأَبَى بُنُ كَمْبِ ، يَأْ تِيَانِ النَّخْلِ ، وَأَبَى بُنُ كَمْبِ ، يَأْ تِيَانِ النَّخْلِ ، النَّخْلِ النَّخْلِ ، طَفِقَ النَّبِي وَلِيَالِيْ يَتَّ قِي بِجُـ ذُوعِ النَّخْلِ ، النَّخْلِ ، طَفِقَ النَّبِي وَلِيَالِيْ يَتَّ قِي بِجُـ ذُوعِ النَّخْلِ ، النَّخْلِ ، النَّخْلِ ، النَّخْلِ ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِع ، وَمُو يَخْدِيلُ ابْنَ صَيَّادٍ مُضْطَجِع مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ. وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِع مِن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ. وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِع مِن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ. وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِع مِن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ.

= آمنت بالله ورسله: قال الكرماني ( فإن قلت كيف طابق قوله آمنت بالله ورسله جواب الاستفهام ؟ وأجاب بأ فه لما أراد أن يظهر للقوم حاله أرخى المنانحتى يبينه عند المفتر به ، فلمذا قال آخرا «اخسا» ) وقبل يحتمل أنه إراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي الدعوى النبوة . ولما كان ذلك هو المراد أجاب بجواب منصف ، فقال « آمنت بالله ورسله » . خلط عليك الأمر: أى خلط عليك الحق والباطل على عادة الكهان . إنى قد خبأت لك خبيئاً : أى أضمرت لك في نفسي شيئاً قال ابن صياد هو الدخ : في الترمذي أن الذي يحق خبا له \_ يوم تأتى السهاء بدخان مبين \_ فأدرك ابن صياد البعض على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين ، من غير وقوف على تمام البيان . اخسأ : كله زجر واستهانة . أى اسكت متباعدا ذليلا ، من الشياطين ، من غير وقوف على تمام البيان . اخسأ : كله زجر واستهانة . أى اسكت متباعدا ذليلا ، فان تسلط عليه : لأن عيسي هو الذي يقتله ، فان تمدو قدرك: أى لن تتجاوز القدر الذي يدركه المكهان من الاهتداء إلى بمض الشيء، ولا يتجاوزون منه إلى النبوة . إن يكن ابنُ صياد الدجال . فان تسلط عليه : لأن عيسي هو الذي يقتله . وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله : قال الخطابي ( وإنما لم يأذن النبي علي قتله ، مع ادعائه اللبوة ، وإنما أوهم وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله : قال الخطابي ( وإنما لم يأذن النبي علي قتله ، مع ادعائه اللبوة ، وإنما أوهم أنه يدعى الرسالة . ولا يلزم من دعواها دعوى النبوة . قال الله تمالى \_ إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين \_ . أنه يدعى الرسالة . ولا يلزم من دعواها دعوى النبوة . قال الله تمالى \_ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين \_ . كنوع النخل . أى أصولها . يختل : أى يسمع

عَلَى فِرَاشِهِ، فِي قَطِيفَةِ لَهُ، فِيهَا رَمْزَة . فَرَأَتْ أُمُّ صَيَّادِ النَّبِيَّ عَيَّكِيْنَ ، وَهُو َيَتَّقِ بِجُـذُوعِ النَّخُلِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْنَ : أَى صَافِ (وَهُو اسْمُهُ) فَيَارَ ابْنُ صَيَّادٍ . فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّكِيْنِ : « لَوْ تَرَ كَنْهُ بَيَّنَ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٧٨ \_ باب كيف يمرض الإسلام على الصبي .

١٨٥٣ – حديث ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : ثُمَّ قَامَ النِّبِيُّ عَلَيْكِيْ ، فِي النَّاسِ ، فَأَثْدُنَى عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ أَهُدُ أَهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ أَنْدَرَهُ عِمَا هُوَ أَهُدُ أَهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ أَنْدَرَهُ وَمِهُ . وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ نَيْفُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ . وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ نَيْفُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ . وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ نَيْفُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ . وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ نَيْفُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ . وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ نَيْفُلُهُ نَبِي لَقَوْمِهِ . وَلَي مَا فَوْلَ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ نَيْفُلُهُ مَا فَوْلُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ نَقُولُهُ لَنِي لَقُومِهِ . وَلَلْ مَا مُؤْمَلُ وَلَا لَهُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَهُ نَا اللهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ١٧٨ ـ باب كيف يمرض الإسلام على الصبي .

### (٣٠) باب ذكر الدجال وصفته وما معه

١٨٥٤ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَوْمًا، بَيْنَ ظَهْرَى النَّاسِ، الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُمْنَى، الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُمْنَى، الْمُسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَا فِيَةٌ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٤٨ \_ باب واذكر في الـكتاب مريم .

<sup>=</sup> قطيفة : كساء له خمل . رمزة : صوت خنى لا يكاد يفهم أو لا يفهم . فثار ابن صياد : أى نهض من مضجمه مسرعا . لو تركته بين : أى لو تركته أمه ولم تعلمه بنا أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقة حاله . مضجمه مسرعا . لو تركته بين : أى لو تركته أمله ولم تعلقه بنا أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقة حاله . مضجمه مسرعا - لقد أنذره نوح قومه : هذا الإنذار لمظم فتنته وشدة أمرها . وخص نوحا بالذكر لأنه أبو البشر الثانى ، أو أنه أول مشرع .

۱۸۰۶ — بين ظهرى الناس: أى جالسا فى وسط الناس مستظهراً لا مستخفياً . المسبح الدجال: فمّال من أبنية المبالغة . وأصل الدجل الخلط ، يقال دجل إذا خلط وموّه . والدجال هو الذى يظهر آخر الزمان ويدعى الإلهية . طافية : أى بارزة ، وهى التي خرجت عن نظائرها فى النتو من المنقود .

١٨٥٥ – حديث أَنَس وَقَيْع ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَقِيْكِيِّهِ : « مَا بُعِثَ آبِيٌ إِلَّا أَنْدَرَ أُمَّتُهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ. أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَبُسَ بِأَعْوَرَ. وَ إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ كُمْ لَبُسَ بِأَعْوَرَ. وَ إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ كَا فَرْ " » .

أخرجه البخاري في : ٩٢ \_ كـتاب الفتن : ٢٦ \_ باب ذكر الدُّجّال .

١٨٥٦ – حديث حُذَيْفَة قَالَ ءُفْبَهُ بِنُ عَمْرٍ و لِحُذَيْفَة : أَلَا تُحَدِّثُهَا مَا سَمِيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيْ ؟ قَالَ : إِنِّى سَمِمْنَهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ ، إِذَا خَرَجَ ، مَا وَنَارًا . وَفَا الَّذِي رَشُولِ اللهِ عِيَّالِيْ ؟ قَالَ : إِنِّى سَمِمْنَهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ ، إِذَا خَرَجَ ، مَا وَنَارًا . فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَا يُو بَارِدْ ، فَنَارُ وَمُا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَا يُو بَارِدْ ، فَنَارُ تُعُولُ . فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ كُمْ ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهُ اللهِ عَارِدْ ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بَارِدْ » . ثَعْرِقُ . فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ كُمْ ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارُ ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بَارِدْ » . أَفَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارُ ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بَارِدْ » . أَفَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارُ ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بَارِدْ » . فَا بَدْ إِنَّهُ عَذْبُ بَارِدْ » . فَا الله الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُكُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُولُكُمْ الللهُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَي

١٨٥٧ – حديث أَبِي هُرَيْرَةً وَقَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقِيلِيّهِ : « أَلَا أُحَدُّهُ كُمْ وَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ ، مَا حَدَّثَ بِهِ أَبِي قُومُهُ ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ . وَإِنَّهُ يَجِيءٍ مَمَهُ عِيمَالِ الجُنَّةِ وَالنَّارِ . فَالَّذِي الدَّجَّالِ ، مَا حَدَّثَ بِهِ أَنِي أَنْذِرُ كُمْ كُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ » . وَالنَّارِ . فَالنَّارِ . فَالنَّارُ . وَإِنِّى أَنْذِرُ كُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ » . وَالنَّارِ . فَالنَّارُ . وَإِنِّى أَنْذِرُ كُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ » . أخرجه البخارى في : ٢٠ ـ كتاب الأنبيان: ٣ ـ باب قول الله عز وجل ـ ولقد إرسانا نوحا إلى قومه ـ .

۱۸۰۰ — إنه أعور: إنما اقتصر على وصف الدجال بالدور ، مع أن أدلة الحدوث كثيرة ظاهرة، لأن المعور أثر محسوس يدركه كل أحد. فدعواه الربوبية مع نقص خلقته علم كذبه. لأن الإله يتعالى عن النقص. وإن بين عينيه مكتوب ) جملة هى الخبر . و (كافر) خبر مبقدا محذوف . اى بين عينيه شيء مكتوب ، وذلك الشيء هو كلة (كافر) .

مذهب أهل الحق في صحة وجوده ، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده ، وأقدره على أشياء من مقدورات مذهب أهل الحق في صحة وجوده ، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده ، وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى . من إحياء الميت الذي يقتله . ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه ، وجنبه وناره ، ونهريه واتباع كنوز الأرض له . وأمره الساء أن تمطر فق مطر . والأرض أن تنبت فتنبت فيتع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته . ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك ، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره . ويبطل أمره ، ويقتله عيسى عربية . ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ، هذا مذهب أهل السنة وجميع الحدثين والفقهاء والنظار ) .

(٢١) باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه

١٨٥٨ – حديث أَيِي سعِيد انْخُدْرِيِّ وَقَيْقَ، قَالَ : حَدَّ اَنَا رَسُولُ اللهِ وَقَلِيلَةٍ ، حديثًا طَوِيلَا عَنِ الدَّجَالُ ، وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْهِ طَوِيلَا عَنِ الدَّجَالُ ، وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْهِ طَوِيلَا عَنِ الدَّجَالُ ، وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَادُخُلُ نِقَابَ الْمَدِينَةِ ، بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ . فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلُ أَنْ يَدُخُلُ نِقَابَ الْمَدِينَةِ ، بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ . فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ ، فَيَقُولُ : أَشْمَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّانَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَلِيّقٍ ، حَدِيثَهُ . فَيَقُولُ الدَّجَالُ : أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلْتُ هُ مُنَ الْمَدِينَةُ ، وَلَيْهُ وَلَوْنَ : لَا فَيَقُولُ الدَّجَالُ : أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلْتُ هُ مَا مُثَلِقُ مُ عَلَيْهِ ، فَلَا أُسَلَّا عَلَيْهِ ، وَلِيْهُ وَلُونَ : لَا فَيَقُولُ الدَّجَالُ : أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلْتُ هُولُونَ ، حِينَ يُحْمِيهِ . فَيَقُولُ ، حِينَ يُحْمِيهِ . فَيَقُولُ ، حِينَ يُحْمِيهِ . فَيَقُولُ ، حَدِيثَهُ ، فَلَا أُسَلَّا عَلَيْهِ ، وَلِي الْأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا فَيَقُولُ الدَّجَالُ : أَرَا أَنْتَ إِنْ فَتَلْتُ هُمَا أُمْرَ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ إِللهِ إِللهُ إِللهِ إِلَى اللهُ الدَالِهُ اللهُ الدَالِ الدَالِ الدَالِهُ اللهُ الدَالِ الدَالِ اللهُ اللهُ

### (٢٢) باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل

١٨٥٩ – حديث الْمُفِيرَةِ بْنِ شُفْبَةً. قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ وَلَيْكُو ، عَنِ الدَّجَالِ ، أَمَا سَأَلْتُهُ . وَإِنَّهُ قَالَ لِي : « مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ ؟ » قُلْتُ : لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْنِ وَنَهُرَ مَا يِنَ مَعَهُ جَبَلَ خُبْنِ وَنَهُرَ مَا يِنَ مَعَهُ جَبَلَ خُبْنِ وَنَهُرَ مَا يِنَ مَا يَضُرُّكُ مِنْ ذَلِكَ ».

أخرجه البخاري في : ٩٢ \_ كتاب الفتن : ٢٦ \_ باب ذكر الدجال .

١٨٥٨ - نقاب المدينة : طرقها وفجاجها ، وهو جمع نقب ، وهو الطريق بين الجباين . السباخ : جمع سبخة ، وهى الأرض تعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت شيئاً. والمهنى أنه ينزل خارج المدينة على أرض سبخة من سباخها . أرأيت : أى أخبرنى . فيقولون : أى اليهود ومن يصدقه من أهـــل الشقاوة . أو العموم ، يقولون ذلك خوفا منه ، لا تصديقا له . أشد بصيرة منى اليوم : لأن النبي المنظمة أخبر بأن علامة الدجال أنه يحيى المقتول . فزادت بصيرته بتلك العلامة . إقتله فلا أسلط عليه : أى على قتله . لأن الله يعجزه بعد ذلك ، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره . وحينئذ يبطل أصه .

۱۸۵۹ — جبل خبر: إى ممه من الخبر قدر الجبل.هو أهون على الله من ذلك: أى من أن يجمل شيئًا من آية على صدقه، لا سيما وقد جمل الله فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره، يقرؤها من قرأو من لم يقرأ.

### (٣٣) باب في خروج الدجال ، ومكثه في الأرض

• ١٨٦٠ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ فَقِي ، عَنِ النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « لَبْسَ مِنْ بَلَدٍ لِلَّا سَيَطَوْهُ الدَّجَالُ ، إِلَّا مَكَّمَةً وَالْمَدِينَةَ . لَبْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبُ ، إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِلِيَّهُ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ وَأَهْلِهَا اللَّهُ كُلُّ كَافِرٍ صَافِيْنَ يَحْرُسُونَهَا . ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ وَأَهْلِهَا اللَّهُ كُلُّ كَافِرٍ صَافِيْنَ يَحْرُسُونَهَا . ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ وَأَهْلِهَا اللَّهُ كَلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِق » .

أخرجه البخاري في : ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة : ٩ ـ باب لا يدخل الدجال المدينة .

#### (٢٦) باب قرب الساعة

١٨٦١ – حديث ابْنِ مَسْمُودٍ . قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّةِ ، يَقُولُ: « مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَادِ » .

أخرجه البخاري في : ٩٣ ـ كتاب الفتن : ٥ ـ باب ظهور الفتن .

١٨٦٢ – حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَلَيْنَ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَكِيْنَةِ ، قَالَ بِإِصْبَمَيْهِ هُـكُذًا ، بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِى الْإِنْهَامَ « بُمِيْتُ وَالسَّاعَةَ كَمَاتَيْنِ » . اخرجه البخارى في : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٧٩ ـ باب سورة والنازعات .

<sup>=</sup> زيادة على شواهد كذبه ، من حدثه ونقصه بالمور . وليس المراد ظاهره ،وأنه لا يجمل على يديه شيئًا من ذلك . بل هو على التأويل المذكور . وقال الإمام النووى ( قال القاضى : ممناه هو أهون على الله من أن يجمل ما خلقه الله على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم . بل إنما جمله له ليزداد الذين آمنوا إيمانا ، ويثبت الحجة على الكافرين والمناففين ومحوهم . وليس ممناه أنه ليس ممه شيء من ذلك ) .

<sup>10. -</sup> الاسيطؤه: سيدخله. نقابها: أى نقاب المدينة. وهي طرقها وفجاجها. ترجف: أى تزلزل. بأهلها: يحتمل أن تكون ( الباء ) سببية، أى تزلزل وتضطرب بسبب إهلها لتنفض إلى الدجال السكافر والمنافق. ويحتمل أن تكون حالا أى ترجف متلبسة بأهلها. وقال المظهري، ترجف المدينة بأهلها أى تحركهم وتلتى ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص. فعلى هدذا، فالباء صلة الفعل. فيخرج الله: في الثالثة منها. كل كافر ومنافق: ويبتى بها المؤمن الخالص، فلا يسلط عليه الدجال.

١٨٦٢ — والساعة : أي يوم القيامة ، مفمول معه .

١٨٦٣ — حديث أنس ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْ ، قَالَ : « بُعِيْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَا تَدْنِي » . اخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق: ٣٩ ـ باب قول الذي يَرْفِيْهِ بمث أنا والساعة كها تبن .

#### (۲۷) باب ما بین النفختین

١٨٦٤ – حديث أبي هُرَيْرة وَقَيْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكَ : هَمَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ » قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَيْبَتُ . قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَيْبَتُ . قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَيْبَتُ . قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَيْبَتُ . قَالَ : أَيْبَتُ أَيْبُتُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَيَبْتُ . قَالَ : هُمُ مَّ يُنْزِلُ الله مِنَ السَّهَاءِ مَاءٍ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَيْبَتُ . قَالَ : هُمُ مَّ يُنْزِلُ الله مِنَ السَّهَاءِ مَاءٍ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ النَّبُ بَعْدَلُ ، لَبْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٍ إِلَّا يَبْدَلَى ، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا ، وَهُو عَجْبُ الذَّنَبِ ، وَمِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٧٨ \_ باب سورة عم يتساءلون .

١٨٦٤ — ما بين الففختين: نفخة الإماتة ونفخة البمث. أبيتُ: أى امتنمتُ من الإخبار بما لا أعلم . فينبتون: أى الأموات. ليس من الإنسان: أى غير الأنبياء. عجب الذنب: هو عظم لطيف في رأس المصمص، بين الأليتين.

## ۳۵ – كتاب النهد والرقائق (۱۸۹۰ - ۱۸۹۲) حديث

١٨٦٥ – حديث أَنَسِ بِي مَالِكِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْ : « يَنْبَعُ الْمَيِّتَ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ . فَيَرْجِعُ الْمَيِّتَ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ . فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ . فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ . فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْدَقَى عَمَلُهُ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٤٢ \_ باب سكرات الموت .

١٨٦٦ - حديث عَرْو بْنِ ءَوْف الْأَنْصَارِى ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَى ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَى ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَى ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ بَعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجُرَاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْمِ الْهَلَاء يَا أَنِي بِجِزْ يَتِهَا . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ ، هُو صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْمِ الْهَلَاء اللهِ عَيْنِيْ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة . ابْنَ الْمُحْرَيْنِ . فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة . فَاللهِ عَلَيْنِي فَاللهِ عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِي فَاللهِ عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِي فَاللهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِ فَاللهِ عَلَيْنِ مَلَوْلُ اللهِ عَلْنِي مَا مَا لَهُ عَلَيْدَةً فَاللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِي مَ مَا اللهِ عَلَيْنِهِ مَا وَقَالَ : « أَظُلْمُ كُمْ قَدْ سَمِعْتُ أَلْو اللهِ عَلَيْنِي مَا مَا مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

۱۸۶۰ — يتبمه أهله وماله وعمله : هذا يقع فى الأغلب ، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط .والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة المرب.وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجموا. سواء قاموا بمد الدفن أم لا . ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر . الكرمانى ( التبعية بعضها حقيقة وبعضها مجاز ، فيستفاد منه استمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه )

١٨٦٦ — البحرين: البلد المشهور بالمراق.وهي بين البصرة وهجر. يأتى بجزيتها:أى بجزية إهلها، وكان أكثر أهلهاإذ ذاك المجوس فوافت صلاة الصبح: يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التجميع إلا لأمر يطرأ. وكانوا يصلون في مساجدهم ؟ إذ كان لسكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه فلأجل ذلك عرف النبي عَلَيْكُمْ أنهم اجتمعوا لأمر، ودلت القرينة على تميين ذلك الأمر، وهو احتياجهم إلى المال المتوسعة عليهم. فتعرصوا له: أي سألوه بالإشارة.

قَالُوا : أَجَلْ . يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُ كُمْ . فَوَاللهِ ! لَا الْفَقْرَ أَخْشَلَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَاكُمَ لَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهْلِكَكُمْ كُمْ أَلَهُ اللهُ الْمَالِكُمُ مَعْ ، أخرجه البخارى فى : ٥٨ ـ كتاب الجزية : ١ ـ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب .

١٨٦٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّكِيْ قَالَ : « إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَيَكِيْنِ قَالَ : « إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ ـ كمّاب الرقاق : ٣٠ ـ ـ باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى

= أجل: قال الأخفش (أجل، في المهنى مثل نعم . لحكن نعم يحسن أن تقال جواب الاستفهام. وأجل أحسن من نعم في القصديق). فأبشروا: أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. فوالله لا الفقر أخشى عليهم: هذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم و يحصل لهم الفنى بالمال. والراد بالفقر المهدى وهو ماكان عليه الصحابة من قلة الشيء. ويحقمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الفقر دون مضرة الفنى . لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الننى دينية غالبا. فتنافسوها: بحذف إحدى التاء بن والأصل فتتنافسوها. والتنافس الرغبة في الشيء وحبة الانفراد به والمفالبة عليه. وأصابها من الشيء النفيس في نوعه. فتهلككم : لأن المال مرغوب فيه، فترتاح الففس لطلبه، فتمنع منه، فتقم العداوة المقتضية المقاتلة، المفضية إلى الهلاك؛ قال ابن بطال (فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فقحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فقنتها، فلا يطمأن إلى زخرفها، ولا ينافس غيره فيها. ويستدل به على أن الفقر أفضل من الفني لأنفتنة الدنيا مقرونة بالفني، والفني مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلالك النفس غالبا. والفقير آمن من ذلك).

١٨٦٧ — والخلق: أى الصورة. قال ابن بطال (هذا الحديث جامع لماتى الخير، لأن الرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها ، إلا وجد من هوفوقه . فتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله . فيكون أبدا فى زيادة تقر به من ربه . ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه ، فإذا تفكر فى ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك، من غير أمر أوجبه . فيلزم نفسه الشكر ، فيمظم اغتباطه بذلك فى معاده ) وقال غيره ( فى هذا الحديث دواء الداء ، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا . ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر ) .

١٨٦٨ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَى ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِيْقِيْنَةِ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَبْرَصَ وَأَفْرَعَ وَأَعْلَى . بَدَا لِلهِ أَنْ يَبْتَـلِيمُ مَ . فَبَمَثَ إِلَيْهِمْ مَلَـكَا . فَيَ إِسْرَائِيلَ ، أَبْرَصَ وَقَالَ : أَيْ شَيْءِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنُ حَسَنُ وَجِلْهُ حَسَنُ وَجِلْهُ حَسَنُ . قَدْ قَذْرَ نِي فَأَتَى الْأَبْرُصَ فَقَالَ : أَيْ شَيْء أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنُ حَسَنُ وَجِلْهُ حَسَنُ وَجِلْهُ حَسَنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَأَ تَى الْأَفْرَعَ فَقَالَ: أَى شَيْءِ أَحَبْ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعَرُ حَسَنٌ، وَ يَذْهَبُ عَنِّى هَذَا. قَدْ قَذْرِ نِى النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ. وَأَعْطِى شَمَرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَى الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. إِلَيْكَ ؟ قَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا.

وَأَ تَى الْأَعْلَى ، فَقَالَ : أَى شَىْء أَحَبْ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : يَرُدُ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِى ، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ . قَالَ : فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ . قَالَ : فَأَى الْمَالِ أَحَبْ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْفَهَمُ . فَأَعْ الْمَالِ أَحَبْ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْفَهَمُ . فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا . فَأَنْتِهِ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا . فَكَانَ لِهِ لَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ ، وَلِهِ لَذَا وَادٍ مِنْ أَنْتِهِ عَلَى الْفَهَمِ . مِنْ بَقَرٍ ، وَلِهِ لَذَا وَادٍ مِنَ الْفَهُمِ .

۱۸۹۸ — الأبرص: قال في المقاييس (الباءوالراء والصاد أصل واحد، وهـو إن يكون في الشيء لمة تخالف سائر لونه) والأبرص هو الذي ابيض ظاهر بدنه لفساد مزاجه . بدا لله: أي سبق في علم الله فأراد إظهاره . وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا . لأن ذلك محال في حق الله تعالى . يبتليهم : أي يختبرهم . قدرني الناس : أي اشمأزوا من رؤيتي . فمسحه : أي مسح جسمه . فذهب عنه : البرص . عشراء : العشراء هي الحامل التي أتي في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل . وقيل يقال لها ذلك إلى أن تلد ، وبعد أن تضع وهي من أنفس المال . الأقرع : الذي ذهب شعر رأسه . فمسحه : أي مسح على عينيه . شاة والدا : أي ذات ولد ، ويقال مسح على رأسه . فذهب : أي صاحب الشاة . = مامل . فأنتج هذان : أي صاحب الشاة . =

مُمَّ إِنَّهُ أَنِّي الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْثَتِهِ، فَقَالَ: رَجِلُ مِسْكِمِينُ تَقَطَّقَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. فَلَا بَلاغَ الْيُومَ إِلَّا بِاللهِ، مُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ ، بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحُسَنَ، وَالْمَالَ ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. وَالْمَالَ ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ : كَأْنِي أَعْرِفُكَ . أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ . وَأَنَّ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ . وَأَنَّ اللهُ إِلَى مَا كَنْتَ . وَقَالَ : إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ .

وَأَنَى الْأَعْلَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّمَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي . فَلَا بَلَاغِ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ، ثُمَّ بِكَ . أَسْأَلُكَ ، بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ: قَدْ كَنْتُ أَعْلَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَقَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَا فِي. فَخَذْ مَا شِنْتَ . فَوَاللهِ ! لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْء أَخَذْتَهُ لِلهِ . فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالكَ . فَوَاللهِ ! لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْء أَخَذْتَهُ لِلهِ . فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالكَ . فَإِنَّهُ اللهِ . فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالكَ . فَإِنَّهُ اللهِ اللهِ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء: ٥١ \_ باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل.

<sup>=</sup> فى صورته . أى فى الصورة التى كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص ، ليكون ذلك أبلغ فى إقامة الحجة عليه . تقطمت بى الحبال : جمع حبل أى الأسباب التى يقطمها فى طلب الرزق ، وقيل الحبلُ هو المسقطيل من الرمل . قال ابن التين (قول الملك له رجل مسكين إلى آخره ، أراد إنك كنت هكذا . وهو من المعاريض ، والمراد به ضرب المثل ، ليتيقظ ) . فلا بلاغ :أى لا كفاية . إلا بالله :أى ليس لى ما أبلغ به غرضى إلا بالله . ثم بك : ثم هنا ، للمرتبة فى القنزل ، لا للترق . وهذا و نحوه من الملائد كم معاريض لا إخبار ، كما فى قول إبراهيم هذا ربى وهذه أختى . أتبلغ : من البلغة وهى الكفاية . والمهنى أتوصل به إلى مرادى . لقد ورثت هذا المال لكابر عن كابر: إى ورثته عن آبائى وأجدادى، عال كون كل واحد منهم كبيراً ، ورث عن كبير . فصيرك الله إلى ما كنت : من البرص والفقر . لا أجهدك اليوم بشى اخذته لله : أى لا إشق عليك فى رد شى و تطلبه منى أو تأخذه . فإنما ابتليتم : أى امتحنتم .

١٨٦٩ – حديث سَعْد ، قَالَ : إِنِّى لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَتَى بِسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَرَأَ يُثَنَا نَفُوُ وَمَا لَنَا طَمَامُ إِلَّا وَرَقُ الْخُبْلَةِ وَهِلْذَا السَّمْرُ . وَإِنَّ أَحَدَ نَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَنُو وَمَا لَنَا طَمَامُ إِلَّا وَرَقُ الْخُبْلَةِ وَهِلْذَا السَّمْرُ . وَإِنَّ أَحَدَ نَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَنُو أَسْدِ تُدَرِّر فِي عَلَى الْإِسْلَامِ ! خِبْتُ إِذًا ، وَصَلَّ سَعْبِي . مَالَهُ خِلْطُ . ثُمَّ أَصْبَحَت مُ بَنُو أَسَدِ تُدَرِّر فِي عَلَى الْإِسْلَامِ ! خِبْتُ إِذًا ، وَصَلَّ سَعْبِي . أَخْرَجِهُ البخاري في : ٨١ - كتاب الرقاق : ١٧ - باب كيف كان عيش النبي اللهِ واصحابه وتخاجم من الدنيا .

١٨٧٠ – حديث أبي مُرَيْرَةَ وَفَقَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ : « اللَّهُمَّ ارْزُقُ آلَ مُحَمَّدِ قُوتًا » .

أخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ١٧ ـ باب كيف كان عيش النبي يَرْفِيْ وأصحابه .

= قال الـكرمانى مامحصله (كان مزاج الأعمى أصح من مزاج رفيقيه ، لأن البرص مرض يحصل من فساد المزاج وخلل الطبيمة ، وكذلك القرع بخلاف الأعمى فإنه لا يستلزم ذلك ، بل قد يكون من أمر خارج . فلهذا حسنت طباع الأعمى ، وساءت طباع الآخرين ) .

المتال المتال المرب رى : كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب . وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المسركين والمسلمين ، وهي أول سرية بمثها رسول الله علي في السنة الأولى من الهجرة . بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عبرا لقويش . فتراموا بالسهام . ولم يكن بينهم مسايفة . فكان سعداً ول من رى الحبلة : ثمر السّاكم ، أو ثمر عامة العضاه . والعضاه : شجر الشوك كالطاح والموسيح وهذا السمر : نوع من شجر البادية . ليضع : كناية عن الذي يخرج منه في حال التنوط . ماله خلط : أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته . قال النووى ( وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها ، والصبر في طاعة الله ، على المشاق الشديدة ). ثم أصبحت بنواسد : بنواسد كانوا فيمن ارتد بعد الذي علي أن و تبعوا طليحة بن خويلد الأسدى لما ادعى النبوة . ثم قاتام م خالد بن الوليد في عهد ارتد بعد الذي علي أنه و ترجع بقيتهم إلى الإسلام و تاب طليحة وحسن إسلامه وسكن معظمهم الكوفة أبى بمر ، وكسره . ودجع بقيتهم إلى الإسلام و تاب طليحة وحسن إسلامه وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك . ثم كانوا ممن شدكا سعد بن أبي وقاص ، وهو أمير الكوفة ، إلى عمر حتى عزله . وقالوا ، في بعد المروى ، وقال العلبرى معناه تقوّمني وتعلمني ، ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب . ظله أبو عبيد الهروى ، وقال العلبرى معناه تقوّمني وتعلمني ، ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب . قالم المروى ، وقال القرطبي ( معني الحديث أنه طلب الكفاف . فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة . وفي هذه الحالة سلامة من آ قات الذي والفقر جيما ) .

١٨٧١ - حديث عَائِشَةً وَ اللهُ ، قَالَتْ: مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ عَلَيْكِيْ ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، مِنْ طَمَامِ الْبُرُ ، ثَلَاثَ لَيَالِ تِبَاعًا ، حَتَّى قُبِضَ .

أخرجه البخارى في : ٧٠ ـ كتاب الأطعمة : ٣٣ ـ باب ماكان النبي مَرَاتِينَ وأصحابه بأكاون .

١٨٧٧ - حديث عَائِسَةَ وَ عَالَتْ: مَاأَ كَلَ آلُ مُعَمَّدٍ عَلَيْكِيْ ، أَ كُلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ ، إِلَا إِحْدَامُهَا تَمْنُ .

أخرجه البخارى فى : ٨١ ـ كـتاب الرقاق : ١٧ ـ باب كيف كان عيش النبي علي وأصحابه .

١٨٧٣ – حديث عَائِسَةَ وَإِنِي ، أَنَّهَا وَالَتْ لِمُرْوَةً : ابْنَ أُخْتِي ا إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِ مَلِيَةِ وَلَى مَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوفِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ مَلِيَةِ فَلَ مَارْ. اللهِ مَلِيَّةِ فَلَ مَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوفِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ فَلَ مَا كُنْ يُمِيشُكُمْ ؟ وَالْمَاهِ . ( قَالَ عُرُودَةً ) فَقُلْتُ : يَا خَالَةً ! مَا كَانَ يُمِيشُكُمْ ؟ وَالْمَاهِ . الأَنْصَارِ ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا إِلَّا أَنَّهُ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا يَعْدُونَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ ، جِيرَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا يَعْدُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا .

أخرجه البخارى في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ١ ـ باب الهبة وفضلها والتحريض عايها .

۱۸۷۱ — البر : القمح ، الواحدة برّة . حتى قبض : إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة ، وهي عشر سنين ، بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة .

۱۸۷۷ — آل عد: قد يطلق ويراد به عد نفسه . أكاتين فى يوم إلا إحداها تمر : نيه إشارة إلى أن التمركان أيسر عندهم من غيره . وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا فى اليوم إلا أكلة واحدة ، فإن وجدوا أكلتين ، فإحداها تمر .

۱۸۷۳ — إن كنا لننظر: (إن) هذه مخففة من الثقيلة ، دخلت على الفعل الماضى الناسخ. واللام في (لننظر) فارقة بينها وبين النافية. في شهرين: هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر، ثم رؤيته ثانيا في أول الشهر الثانى، ثم رؤيته ثانيا في أول الشهر الثالث. فالمدة ستون يوما والمرقى ثلاثة أهلة الأسودان التمر والماء: هو على التغليب، وإلا فالماء لا لون له. وإنما أطلقت على التمر أسود، لأنه غالب تمر المدينة. منائع: جمع منيحة، وهي كمطية لفظا ومدى وأصلها عطية الناقة أو الشاة. ويقال لا يقال منيحة إلا للناقة وتستمار للشاة. وقال القسطلاني (أي غنم فيها لبن). بمنحون:أي يجملونها له منحة،أي عطية =

١٨٧٤ – حديث عَائِشة وَلَيْ ، قَالَتْ: تَوُفِّى النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ حِينَ شَبِمْنَا مِنَ الْأَسُودَيْنِ: النَّسُو وَيْنَ النَّبِيُّ وَلِيَّالِيَّةٍ حِينَ شَبِمْنَا مِنَ الْأَسُودَيْنِ: النَّسُو وَالْمَاهِ.

أخرجه البخارى في : ٧٠ \_ كياب الأطعمة . ٦ \_ باب من أكل حتى شبع .

إخرجه البخاري في : ٧٠- كتاب الأطعمة: ١ - باب قول الله تعالى ـ كلوا من طيبات مارزقنا كم..

(١) باب لاتدخلوا مسًا كن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين

١٨٧٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَقِطَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَظِيْهِ قَالَ: « لَا تَدْخُلُوا عَلَى هُوْلَاهِ الْمُمَذَّبِينَ ، إِلَّا أَنْ تَـكُونُوا بَا كِينَ . فَإِنْ لَمْ تَـكُونُوا بَا كِينَ ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ . لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ » .

أخرجه البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٥٣ ـ باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب .

■ وفى هذا الحديث ماكان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا فى أول الأمر ، وفيه فضل الزهد وإيثار الواجد للممدم ، والاشتراك فيا فى الأيدى . وفيه جواز ذكر المرء ماكان فيه من الضيق بمد أن يوسع الله عليه ، تذكيرا بنسمه ، وليتأسى به غيره .

۱۸۷۶ — المراد أنه على شبع حين شبعوا ، واستمرا شبعهم . وابتداؤه من فتح خيبر ، وذلك قبل موته على بثلاث سنين . ومراد عائشة بما أشارت إليه من الشبع هو من التمر خاصة دون الماء ، لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع حصل بجمعهما . فكأن الواو فيه بمعنى مع . لا أن الماء وحده يوجد الشبع منه .

۱۸۷۰ — الذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالباكان بسبب قلة الشيء عندهم . على أنهم كانوا قد يجدون ، ولكن يؤثرون على أنفسهم .

۱۸۷۶ — لا تدخلوا: كان هذا النهى ، لما مروا مع النبى صلى الله عليه وسلم بالحجر ، ديار ثمود ، في حال توجههم إلى تبوك . على هؤلاء المذبين : هم قوم صالح ، أى لا تدخلوا ديارهم . لايصيبكم : بالرفع على أن ( لا ) نافية . والممنى لئلا يصيبكم . ووجه هذه الخشية أن البكاء يبمث على التفكر والاعتبار. =

١٨٧٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيْهِ ، أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ أَرْضَ تَمُودَ ، الْحِجْرَ ، فَأَسْتَقُوا مِنْ بِبُرِهَا ، وَاعْتَجَنُوا بِهِ . فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ أَرْضَ تَمُودَ ، الْحِجْرَ ، فَأَسْتَقُوا مِنْ بِبُرِهَا ، وَأَنْ يَمْلِفُوا الْإِبِلَ الْمَجِينَ . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِبُرِ الَّهِ يَكَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ .

أُخْرِجُهُ البخاري في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ١٧ ـ باب قول الله تمالى ـ وإلى بمود أخاهم صالحا ـ .

## (٢) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليثيم

١٨٧٨ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلِيْهِ : « السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْـلَ الصَّائِم ِ النَّهَارَ » . أخرجه البخارى في : ٦٩ ـ كتاب النفقات : ١ ـ باب نضل النفقة على الأهل .

<sup>=</sup> فكأنه أمرهم بالتفكر في إحوال توجب البكاء ، من تقدير الله تمالى على أولئك بالكفر، مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة ، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه . وهو سبحانه مقلب القاوب ، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . والتفكر أيضا ، في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر ، وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له . فن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم ، فقد شابههم في الإهمال ، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه . فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم ، فيصيبه ما أصابهم . قاله الحافظ في الفتح .

۱۸۷۷ — أرض تمود: بين المدينة والشام . الحجر: بدل من أرض . واعتجنوا به : أى بالماء الأخوذ من بئرها . يهريتوا : يريتوا . العجين : المجون بمائها .

۱۸۷۸ — الساعی :الذی یذهب و یجی و نی تحصیل ما ینفقه والمراد بالساعی الـکماسب لها ،المامل لمؤونتهما . الأرملة : من لازوج لها ، سواء کان تزوجت أم لا . و قبل هی التی فارقت زوجها . قال ابن قتیبة (سمیت أرملة لما یحصل لها من الإرمال ، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج . یقال أرمل الرجل إذا فنی زاده ) .

#### (٣) باب فضل بناء المساجد

١٨٧٩ – حديث عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْلُوْلَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثمَانَ ابْنَ عَفَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْلُوْلَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثمَانَ ابْنَ عَفَّانَ يَقُولُ ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ ، حِينَ بَنَىٰ مَسْجِدَ الرَّسُولِ وَلِللهِ ؛ إِنَّكُمْ أَكُمُ ثُمُ . وَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّهِ ، يَقُولُ : « مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا يَبْتَغَيى بِهِ وَجْهَ اللهِ ، بَنَىٰ اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجُنَّةِ » .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٦٥ \_ باب من بني مسجدا .

#### (٥) باب تحريم الرياء

١٨٨٠ – حديث جُنْدَبِ . قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ وَلَيْكِيْ : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائى يُرَائى اللهُ بِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٣٦ ـ باب الرياء والسممة .

۱۸۷۹ — حين بنى: أى أراد أن يبنى مسجد رسول الله كيائي بالحجارة المنقوشة ، والقصة ، ويجمل عمده من الحجارة ، ويسقفه بالساج ، وكان ذلك سنة ثلاثين على الشهور . ولم يبن المسجد إنشاء ، وإنما وسمه وشيده ، أكثرتم : أى الكلام فى الإنكار على ما فعلته . يبتنى به :أى ببناء المسجد . وجه الله: أى ذاته تعالى ، طلباً لمرضاته ، لا رياء ولا سمعة . وقال ابن الجوزى ( ومن كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيداً من الإحلاص ) .

۱۸۸۰ — من سمّع سمّع الله به: قال الحافظ المددري (أي من أظهر عمله للناس رياء ، أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة ، وفضحه على رؤوس الأشهاد) وقال الخطابي ( ممناه من عمل عملا على غير إخلاص ، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه ، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ماكان يبطنه ) وقال في الفتح ( وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس، ولم يرد به وجه الله، فإن الله يجمله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ، ولا ثواب له في الآخرة . وقيل ممني «سمع الله به» شهره أو ملاً أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا، أو في القيامة ، بما ينطوى عليه من خبث السريرة ). ومن يرأ في يرأ في الله به : بالياء للإشباع فيهما . فلا يظفر من ريائه إلا بفضيحته ، وإظهار ماكان يبطنه من سوء الطوية .

#### (٦) باب حفظ اللسان

١٨٨١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَهُ ، يَقُولُ : « إِنَّ الْمَبْدَ لَيَتَكُلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، مَا يَدَبَنَّنُ فِيهَا ، يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ ، أَبْعَدَ مِمَّا بَـنْنَ الْمَشْرِقِ » . اخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاقي : ٢٣ ـ باب حفظ اللسان .

## (٧) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله

١٨٨٢ - حديث أسامة . قيل له : لو أتبنت فلانا في كَلَّمْهُ . فأن أَنْكُمْ اللَّهُ فِي السّرِّ ، دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابَا لَالْمَرُونَ أَنِّى لاَ أَكَلَّمُهُ فِي السّرِّ ، دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابَا لاَ أَكُونُ أَوْلَ لَرَجُلٍ ، أَنْ كَانَ عَلَى السّرِّ ، دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابَا لاَ أَكُونُ أَوْلَ لِرَجُلٍ ، أَنْ كَانَ عَلَى أَمِيرًا : إِنّهُ خَيْرُ النّاسِ ، لاَ أَكُونُ أَوْلَ مَنْ فَتَحَهُ . وَلاَ أَفُولُ لِرَجُلٍ ، أَنْ كَانَ عَلَى أَمِيرًا : إِنّهُ خَيْرُ النّاسِ ، بَهْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِالِي . قَالُوا : وَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ؟ قَالَ سَمِمْتُهُ يَقُولُ : بَعْدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ لَكَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ كَمَا يَدُورُ لَكُونُ إِلَى إِلَى اللّهِ مِنْ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُونَ : أَى فَلَانُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا النّارِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُونَ : أَى فَلَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا النّارِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُونَ : أَى فَلَانُ اللّهُ النّارِ ، فَيَتُولُونَ : أَى فَلَانُ اللّهُ النّارِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُونَ : أَى فَلَانُ اللّهُ النّا اللّهُ النّارِ عَلَيْهُ ، فَيَعُولُ اللّهُ النّارِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُونَ : أَى فَلَانُ اللّهُ النّالِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُونَ : أَى فَلَانُ اللّهُ النّالِ عَلَالُهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۱۸۸۱ — بال كلمة: أى ال كلام المشتمل على تفهيم الخير أو الشر . سواء طال أم قصر . كما يقال كلة الشهادة . ما يتبين فيها : أى لا يتدبر ما فيها . ولا يتفكر فى قبحها وما يترتب عليها . يزل بها :أى يسقط . أبعد ما بين المشرق : قال الكرمانى (لفظ بين) يقتضى دخوله على المتعدد ، والمشرق متعدد معنى ، إذ مشرق الصيف غير مشرق المشتاء وبينهما بعد كبير . ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر ، مثل \_ سرابيل تقيكم الحر \_ ) .

الماسم الناس والسمى الناسما المحضور كم وأنتم تسممون . دون أن أفتح بابا : من أبواب الفتن ، بتهييجها بالمجاهرة بالإنكار . لما فى المجاهرة من النشنيع المؤدى إلى افتراق السكامة وتشتيت الجماعة . أن كان : أى لأن كان . فتندلق : الاندلاق الحروج بسرعة . أقتابه جمع قِتب ، أى الأمعاء . أى تنصب أمعاؤه من جوفه و تخرج من ديره .

تَأْمُرُنا بِالْمَمْرُوفِ، وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَمْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ».

أخرجه البخاري في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ١٠ ـ باب صفة النار وأنها مخلوقة .

## (٨) بأب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه

١٨٨٣ - حديث أبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِهُ يَقُولُ : «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى ، إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ . وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ أَنْ يَعْدَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ ، وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ ، فَيَقُولُ : يَا فَلَانُ ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَتَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ ».

أُخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٦٠ \_ باب ستر الؤمن على نفسه .

### (٩) باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب

١٨٨٤ - حديث أنس بن مالك رفي . قال : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِي وَلَيْكِ ،
 قَشَمَّتَ أَحَدَّهُمَا ، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ . فَقِيلَ لَهُ : فَقَالَ : « له لَـذَا حَمِدَ اللهَ ، وَلَمْذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ١٢٣ \_ باب الحمد للماطس.

١٨٨٤ — فشمت أحدها: فقال له « يرحمك الله » وأصل التشميت إزالة شمانة الأعداء. والتفميل للسلب نحو جلدت البمير أى أزلت جلده ، فا ستعمل للدعاء بالخير لتضمنه ذلك. فكأنه دعا له أن لا يكون في حالة من يشمت به . أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوء ، فشمت هو بالشيطان .

١٨٨٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: « النَّمَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَ النَّمَا أَدُ كُمْ فَلْ يَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ».

أخرجه البخارى في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

# (١١) باب في الفأر وأنه مسخ

١٨٨٦ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ : « فُقِدَتْ أُمَّةُ مِنْ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ : « فُقِدَتْ أُمَّةُ مِنْ ابْرَا فِيلِ الْفَارَ . إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبلِ ابْنِ إِسْرَا ثِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ ، وَإِنِّى لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ . إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبلِ ابْنَ الشَّاهِ شَرِبَتْ » تَغَدَّاتُ كَعْبًا فَقَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ لَمْ نَشْرَبْ ؛ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاهِ شَرِبَتْ » تَغَدَّاتُ : أَفَا لَ : أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِي عَلِيدٍ يَقُولُهُ ؟ قُلْتُ : فَعَلْ فِي مِرَارًا . فَقُلْتُ : أَفَأَوْرَأُ التَّوْرَاةَ ؟ النَّهِ عَلَيْكِ يَقُولُهُ ؟ قُلْتُ : فَعَلْ : أَنْ فِي مِرَارًا . فَقُلْتُ : أَفَأَوْرَأُ التَّوْرَاةَ ؟

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ١٥ \_ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال

۱۸۸۵ — التثاؤب: إلى التهنف الذي ينفتح منه النم لدفع البخارات المحققة في عضلات الفك . من الشيطان: لأنه ينشأ من الامتلاء، وثقل النفس، وكدورة الحواس . ويورث النفلة والكسلوسوء من الشيطان: لأنه يوالدي يزين للنفس شهواتها ، فلذا أضيف إليه . فليرده الفهم ، وذلك كله بواسطة الشيطان، لأنه هو الذي يزين للنفس شهواتها ، فلذا أضيف إليه . فليرده ما استطاع: أي يأخذ في أسباب رده ، وليس المراد أنه يملك رده ، لأن الذي وقع لا يرد حقيقة ، وقيل المعنى إذا أراد أن يتثاءب . وقال الكرماني أي ليكظم وليضع يده على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده ، من تشويه صورته ودخوله فه .

١٨٨٦ – أمة: أى طائفة . لا أراها: أى لا أظنها . إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب: لأن لحوم الإبلوالبانها حرمت على بنى إسرائيل. وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت: الشاء أى الننم. وهربت لأنها حلال لهم كلحمها . وهو دليل على المسخ. فحدثت كمبا : هو كمب الأحبار . أفأقرأ التوراة : مهمزة الاستفهام الإنكارى . وقد اختلف فى المسوخ هل يكون له نسل أم لا . فذهب أبو إسحاق الرجاج وابن المربى وأبو بكر إلى أن الموجود من القردة من نسل المسوخ ، تمسكا بحديث الباب . وقال الجمهور: لا . وهو المتمد لحديث ابن مسمود عند مسلم مرفوعا « إن الله لم يهلك قوما ، أو يمذب قوما فيجمل لهم نسلا » .

(١٢) باب لايلاغ المؤمن من جحر مرتين

١٨٨٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ فَكَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَكَ ، أَنَّهُ قَالَ: « لَا مُيلْدَغُ الْمُواْمِنُ مِنْ جُحْر وَاحِدِ مَرَّتَيْنِ » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٨٣ \_ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

(١٤) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منهفتنة الممدوح

١٨٨٨ – حديث أبي بَكْرَة ، قال : أَدْنَىٰ رَجُلُ عَلَى رَجُلِ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْلِي ، فَقَال : « مَنْ كَانَ « مَنْ كَانَ ا قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك ، مِرَارًا . ثُمَّ قال : « مَنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مَا خَلُقَ أَخْهُ ، لَا عَالَة ، فَلْيَقُلُ أَحْسِبُ فَلَا نَا وَاللهُ حَسِيبُهُ . وَلَا أَزَكَى عَلَى اللهِ مَنْ كُمْ مَادِحًا أَخَاهُ ، لَا عَالَة ، فَلْيَقُلُ أَحْسِبُ فَلَا نَا وَاللهُ حَسِيبُهُ . وَلَا أَزَكَى عَلَى اللهِ أَحَدًا . أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا ، إِنْ كَانَ يَدْ لَمُ ذَلِكَ مِنْهُ » .

أخرجه البخاري في : ٥٧ \_ كتاب الشهادات : ١٦ \_ باب إذا زكى رجل رجلاكفاه .

١٨٨٩ – حديث أبي مُوسَى وَقَتْ ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ ، رَجُلًا مُيثَنِي عَلَى رَجُلٍ وَ يُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ . فَقَالَ : ٥ أَهْ لَمَكُنَّمُ (أَوْ قَطَهْتُمْ ) ظَهْرَ الرَّجُلِ » .

أخرجه البخارى في: ٥٠ - كتاب الشهادات: ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل مايملم.

۱۸۸۷ — لا يلدغ ، اللدغ ( بالدال المهملة ) هو ما يكون من ذوات السموم . وأما اللذع ( بالذال المهجمة والمين المهملة ) فما يكون من النار . ومعناه الأمر . اى ليكن المؤمن حازما ، حذرا ، لا يؤتى من ناحية النفلة فيخدع مرة بمد أخرى وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاها بالحذر . وسببه أنه عليه أسر أبا عزة الشاعر الجمحى، يوم بدر . فمن عليه . وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه . فأطلقه ، ولحق بقومه . ثم رجع إلى التحريض والهجاء ، ثم أسر يوم أحد . فسأله المن فقال صلى الله عايه وسلم « لا يلدغ المؤمن » الحديث .

۱۸۸۸ — قطعت عنق صاحبك: استمارة من قطع العنق الذى هو القتل لاشتراكهما فى الهلاك. لا محالة: لابد. أحسب: أظن. حسيبه: كافيه، فعيل بمعنى فاعل. ولا أزكى على الله أحدا: أى لا أقطع له على عاقبته، ولا على ما فى ضميره لأن ذلك مغيب عنا.

١٨٨٩ — ويطريه: من الإطراء أى يبالغ . أها كم أو قطم ظهر الرجل : الشك من الراوى .
 خاف صلى الله عليه وسلم ، عليه العجب والشك ,

## (١٥) باب مناولة الأكبر

• ١٨٩٠ – حديث ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللَّهِ ، قَالَ : « أَرَانِي أَنْسَوَّكُ بِسِوَاكِ . عَلَا فِي رَجُلَانِ . أَحَدُ مُهَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ . فَنَاوَلْتُ السِّرَاكَ الْأَصْفَرَ مِنْهُماً . فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ . فَدَفَمَتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُماً » .

أخرجه البخاري في : ٤ ـ كَتاب الوضوء : ٧٤ ـ باب دفع السواك إلى الأكبر .

(١٦) باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم المثبت في الحديث وحكم كتابة العلم الثبت أنَّ النَّبِيَّ وَالْفَيْ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالْفَيْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا، لَوْ عَدَّهُ الْمَادُلَّ حَصَاهُ. الخرجه البخارى في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٣٣ ـ باب صفة النبي المَلِّقُ .

## (١٩) باب في حديث الهجرة

١٨٩٢ – حديث أبي بَكْر. عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ قَالَ: جَاء أَبُو بَكْرٍ وَفِي ، إِلَى أَبِ مَمْهُ فِي مَنْزِلِهِ. فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِمَازِبِ: ابْهَتْ ابْنَدَكَ يَحْمِلُهُ مَمِى. قَالَ: خَهَ لُنُهُ مَمَهُ وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ . فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبا بَكْرٍ احَدِّ ثَنِي كَيْفَ صَنْفَتْمَا حِينَ سَرَيْتَ وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ . فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبا بَكْرٍ احَدِّ ثَنِي كَيْفَ صَنْفَتْمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْفِي اللهِ مِنَ فَقَالَ لَهُ أَبِي : يَا أَبا بَكْرٍ احَدِّ ثَنِي كَيْفَ صَنْفَتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَيْفِي اللهِ مِنْ فَيهِ أَحَدٌ . فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ ، لَهَا ظِلْ ، لَمْ أَناتٍ عَلَيْهِ الشَّهُ شُ. الطَّريقُ ، لَا يَمُرُ فِيهِ أَحَدٌ . فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ ، لَهَا ظِلْ ، لَمْ أَناتٍ عَلَيْهِ الشَّهُ شُ.

• ۱۸۹۰ — أرانى : أى أرى نفسى . فالفاعل والمفعول المتـكلم ، وهذا من خصائص أفعال القلوب. كَبّر : أى قدّم الأكبر في السن -

۱۸۹۱ — كان يحدث حديثا لو عده العادّ لأحصاه : لمبالغته على في الترتيل والقفخيم ، بحيث لو أراد المستمع عدّ كلماته أو حروفه لأمكنه ذلك ، لوضوحه وبيانه .

الم ١٨٩٧ - رحلا: هو للداقة كالسرج للفرس. ينتقد ثمنه:أى يستوفيه .سرى: يقال سرى وأسرى ، لنقان بمنى. قائم الظهيرة: قائم الظهيرة: نصف النهار، وهو حال استواء الشمس، سمى قائما لأن الظل لا يظهر، فكأنه واقف قائم . فرفعت : أى ظهرت لأبصارنا . لم تأت عليه الشمس . أى لم تأت الشمس على الظل بحيث تذهب بظلها بل كان ظلها ممدودا ثابتا.

وَنَرَ أَناَ عِنْدَهُ ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ فَلِيِّ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ . وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً . وَقَلْتُ : نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ! وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ ، فَنَامَ . وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْناً . فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتَ ياً غَلَامٌ ؟ فَقَالَ: لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (أَوْ مَكَّكةً). قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَن ؟ قال: نَمَمْ. قلْتُ : أَفَتَحْلُبُ ؟ قَالَ : نَمَمْ . فَأَخَذَ شَاةً . فَقُلْتُ : انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الْتُرَابِ وَالشَّمَر وَالْقَذَى . ﴿ قَالَ الرَّاوِي : فَرَأَيْتُ الْبَرَاءِ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، يَنْفُضُ ﴾ . كَفَلَبَ فِي قَمْبَ كُمْبَةً مِنْ لَبَن ، وَمَعِي إِذَاوَةٌ خَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ عِلَيْكِيَّةِ ، يَرْتُوى مِنْهَا ، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ . فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ عَيْظِيُّو ، فَكُرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ . فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ . فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءَ عَلَى اللَّبَنِ ، حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ . فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : فَشَربَ حَتَّى رَضِيتُ. ثُمَّ قَالَ: « أَلَمْ كَأْنِ لِلرَّحِيلِ ؟ » قُلْتُ : بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ. وَاتَّبَعَنَا شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ . فَقُلْتُ : أُرِّينَا يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ : « لَاتَّحْزَنْ . إِنَّ اللهَ مَعَنَا ». فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِي عَلِيكِ ، فَأَرْتَطَمَت بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا ، أَرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْض. فَقَالَ : إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْ تُمَا عَلَى ؟ . فَادْعُوا لِي . فَاللَّهُ لَـكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْـكُماَ الطَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ عِيْكِيْنِ ، فَنَجَا . كَفِعَلَ لَا يَلْقَ أَحَدًا إِلَّا قَالَ : كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا . فَلَا يَلْقَ أَحَدًا إِلَّا رَدُّهُ . قَالَ : وَوَفَىٰ لَنَا .

أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٢٥ ـ باب علامات العبوة في الإسلام .

<sup>=</sup> وبسطت له فروة: المراد الفروة المروفة التي تابس. أنفض لك ما حولك: أي أفتش لئلا يكون هناك عدو . الذي أردنا: أي من الظل . أفتحلب: أي أمعك إذن من مالكها في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة . نفض الضّرع: أي ثدى الشاة . قعب: قدح من خشب مقعر . كثبة : أي شيئاً قليلا . وقال ابن السكيت هي قدر الحلبة . إداوة: إناء من جلد فيها ماء فوافقته حتى استيقظ: أي وافق إنياني وقت استيقاظه . رضيت :أي طابت نفسي لكثرة ما شرب. ألم يأن للرحبل: أي ألم يأت وقت الارتحال . بعد ما مالت الشمس : عن خط الاستواء وانكسرت سورة الحر . فارتطمت به فرسه : أي غاصت به قوائمها . جلد : أرض صلبة . أراكما : أظفكما . فالله لبكما : أي ناصركما وحافظ كما حتى تبلغا مقصدكما .

# ٥٥ – كتاب التفسير ١٩٠٦ - ١٨٩٣) حديث

١٨٩٣ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ فَكُ ، قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ: «قِبلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا اللهِ عَلَيْكَةِ: «قِبلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا اللهِ عَلَيْكَةِ: «قِبلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا اللهَ عَلَيْكَةَ عَلَى أَسْنَاهِ عِنْم ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٢٨ \_ باب حدثني إسحٰق بن نصر .

١٨٩٤ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْ ، أَنَّ اللهَ نَمَالِي تَأْبَعَ عَلَى رَسُولِهِ، قَبْـلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَقَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ . ثُمَّ يُوفِقُ رَسُولُ اللهِ وَلِيْلِيْ ، بَمْدُ .

أخرجه البخاري في : ٦٦ \_ كتاب فضائل القرآن : ١\_ باب كيف نزول الوحى.

١٨٩٥ – حديث عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَا بِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا، مَعْشَرَ الْيَهُودِ! نَزَلَتْ، لَا تَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا.

بيت المقدس . ادخلوا الباب : باب القرية ، وكان قبل القبلة . سجدا : منحنين ركوعا ،أو خضوعا شكرا بيت المقدس . ادخلوا الباب : باب القرية ، وكان قبل القبلة . سجدا : منحنين ركوعا ،أو خضوعا شكرا على تيسير الدخول . حطة : أى مسألتنا حطة . فبدلوا : فغيروا السجود بالزحف . أستاههم : أوراكهم وقالوا حبة في شمرة : فخالفوا في القول والفمل ، فقالوا كلامامهملا ، غوضهم به المخالفة لما أمروا به ، من السكلام المستلزم للاستنفار وحط المقوبة عنهم فماقهم الله بالطاعون ، حتى هلك منهم سبمون ألفا في ساعة واحدة .

۱۸۹۶ -- تابع: أى إنزله متقابما متواترا . إكثر ماكان الوحى: نزولا عليه من غيره من الأزمنة لأنه في أول البمثة فترفترة، ثم كنر . ولم ينزل بمسكة من السور الطوال إلا القليل . ثم كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر نزولا ، لأن الوفود بمد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام .

۱۸۹۰ — أن رجلا من اليهود: هو كسب الأحبار قبل أن يسلم . آية : مبتدأ . وساغ ، مع كونه نكرة ، التخصصه بالصفة وهي ( في كتابكم تقرُّونها )والخبر ( لو علينا ) الخلو علينا معشراليهود نزأت أي لو نزلت علينا . كقوله \_ لو أنتم تحماكون \_ أي لو تملكون أنتم . لأن (لو) لا تدخل إلا على الفعل، في في الفعل لدلالة الفعل الذكور عليه . و (معشر) نصب على الاختصاص . أو (أعنى) معشر اليهود . =

قَالَ: أَىٰ آَيَةٍ ؟ قَالَ ـ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَـكُمْ دِينَكُمْ وَأَ ْتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِهْمَتِي وَرَضِيتُ لَـكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ـ قَالَ مُمَرُ : قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَالْمَـكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ قَائِمٌ بِمَرَفَةَ ، يَوْمَ مُجْمَةٍ .

أخرجه البخارى في : ٢ ـ كـــةاب الإيمان : ٣٣ ــ باب زيادة الإيمان ونقصانه .

١٨٩٦ – حديث عَائِسَة وَ فَكُ ، عَنْ عُرُورَة بِنِ الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِسَة وَ وَ عَنْ عَنْ عُرُورَة بِنِ الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِسَة وَ وَ اللهِ تَمَالَى وَ وَإِنْ خِفْتُم . . . إِلَى وَرُبَاع بِ وَقَالَت : يَا ابْنَ أُخْتِى ا هِى الْيَتِيمَةُ تَسَكُونُ وَلِي اللهِ تَمَالَى وَ وَإِنَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهاَ . فَيُرِيدُ وَلِيما أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُها وَجَمَالُها . فَيُرِيدُ وَلِيما أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُنْفِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُها وَجَمَالُها . فَيُرُهُ . فَنُهُوا أَنْ يَنْفِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُها وَجَمَالُها وَجَمَالُها . وَيُعْفِي اللهِ يَعْفِي مَالِهِ ، فَيُعْفِيما عَيْرُهُ . فَنُهُوا أَنْ يَنْفِيكُوهُ مَنْ المَسْدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْفِيكُوهُ مَنْ المَسْدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْفِيكُوهُ مَنَ النِّسَاء سِوَاهُنَ . وَيَبْلُغُوا بِهِنَ أَعْلَى سُنَّتِهِنَ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْفِيكُمُ مَنَ النِّسَاء سِوَاهُنَ . وَيَبْلُغُوا بِهِنَ أَعْلَى سُنَّتِهِنَ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْفَعِيمُ مَنَ النِّسَاء سِوَاهُنَ .

قَالَتْ عَالِيْسَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِيْ ، بَهْذَ هٰذِهِ الْآيةِ . فَأُنْزَلَ اللهُ - وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء ... إِلَى قَوْلِهِ - وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ - . وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا - وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتَقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء - .

قَالَتْ عَائِشَةُ ؛ وَقُولُ اللهِ فِي الْآَيَةِ الْأُخْرَى \_ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِكُوهُنَّ \_ يَعْنِي

<sup>=</sup> اليوم أكمات لكم دينكم: قال البيضاوى (أى بالنصر، والإظهار على الأديان كالها. أو بالتنصيص على قواعد المقائد، والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد). وأعمت عليكم نعمتى : بالهداية والتوفيق، أو بإكال الدين، أو بفتح مكة وهدم منارات الجاهاية. ورضيت لكم الإسلام: أى اخترته. ديناً: من بين الأديان، وهو الدين عند الله.

۱۸۹۲ — وليها: القائم بأمورها. بغير أن يقسط: أى بغير أن يمدل. سنتهن: طريقتهن. أن تنكحوهن: في أن تنكحوهن أن لا تقسطوا في اليتاى: أي إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاى: أي إن خفتم أن لا تعدلوا في يتاى النساء إذا تزوجتم بهن. من النساء: من غيرهن.

هِيَ رَغْبَهُ أَحَدِكُم لِيَنِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالجُمَالِ. قَنْهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِيمَا لِهَا وَجَمَا لِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاء ، إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَهُمْ عَنْهُنَ .

أخرجه البخارى في : ٤٧ \_ كتاب الشركة : ٧ \_ باب شركة اليتيم وأهل الميراث.

أخرجه البخارى في : ٣٤ كَتَابِ البَيوع : ٩٥ ـ باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتمار نون بينهم. ١٨٩٨ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَا \_ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْدَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِمْرَاضًا \_ . فَالَتَ : الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَبْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ مُيفَارِقَهَا . فَ تَقُولُ : أَجْمَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي ذَلَكَ .

أخرجه البخاري في : ٤٦ ـ كتاب المظالم : ١١ ـ باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع منه .

١٨٩٩ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : آيَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ . فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا . فَقَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ـ وَمَنْ

<sup>=</sup> إلا بالقسط: أى بالمدل. من أجل رغبتهم عنهن: لقلة ما لهن وجما لهن. فينبني أن يكون نكاح البتيمة ين على السواء في العدل.

١٨٩٧ - فليستمفف: عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا. قال في الكشاف ( واستمف أبلغ من عف ١٨٩٧ - فليستمفف ) .

۱۸۹۸ — نشوزاً: تجافيا عنها ، وترفعاً عن عن صحبتها. كراهة لها، ومنماً لحقوقها . إعراضا: بأن يقل مجالستها ومحادثتها . بمستكثر منها : أى ليس بطالب كثرة الصحبة منها ، إما لمكبرها ، أو لسوء خلقها ، أو لنير ذلك . أجملك من شأنى فى حل : أى من حقوق الزوجية ، وتتركنى بغير طلاق .

١٨٩٩ – آية اختلف نيها : أي في حكمها .

يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا كَغَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ \_ هِيَ آخِرُ مَانَزَلَ ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٍ .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير: ٤ ـ سورة النساء: ١٦ ـ بابومن يقتل مؤمنا متممدا فجزاؤه جهنم .

• ١٩٠٠ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ ابْنُ أَبْزَى : سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ قَوْ لِهِ تَمَالَى - وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا لَجُزَاوَّهُ جَهَنَّمُ - ، وَقَوْ لِهِ - وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقُ . . حَتَّى بَلَغَ - إِلَّا مَنْ تَابَ - فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَمَّا نَزُلَتْ قَالَ أَهْلُ كَمَّكَةً : فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَتَلَنْا النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَتَبْنَا الْفُوَاحِشَ . قَأْنُولَ اللهُ - إِلَّا مَنْ تَابَ وَا مَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا . . . إِلَى قَوْ الِهِ - غَفُورًا رَحِيمًا - .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ــ كتاب القِفسير : ٢٥ ــ سورة الفرقان : ٣ ــ باب يضاعف له المذاب يوم القيامة .

السَّلامَ السَّلامَ السَّكَمُ السَّلامَ السَّلامَ السَّلامَ السَّلامَ السَّلامَ السَّلامَ السَّلامَ السَّكَمْ. مُوْمِنًا \_ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ . مُوْمِنًا \_ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ . مُوْمِنًا \_ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ . وَقَالَ : السَّلامُ اللهُ يُعْمَدُ . وَقَالَ : اللهُ فِي ذَلِكَ ، إِلَى قَوْلِهِ \_ عَرَضَ الخُيَاةِ الدُّنيا \_ يَلْكَ الْفُنَيْمَةُ . وَقَالَ : اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي ذَلِكَ ، إِلَى قَوْلِهِ \_ عَرَضَ الخُياةِ الدُّنيا \_ يَلْكَ الْفُنَيْمَةُ . أَنْ اللهُ فِي ذَلِكَ ، إِلَى قَوْلِهِ \_ عَرَضَ الخُياةِ الدُّنيا \_ يَلْكَ الْفُنَيْمَةُ . أَخْرَجُهُ البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير : ٤ \_ سورة النساء : ١٧ \_ بابولا تقولوا لمن القاليكم السلام لست مؤمنا .

١٩٠٢ – حديث الْبَرَاء وَ فَيْ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا . كَانَتِ الْأَنْصَارُ ، إِذَا حَجُوا كَجَاءُوا ، لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ ، وَلَـكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا. كَفَاء رَجُلُ إِذَا حَجُوا كَجَاءُوا ، لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ ، وَلَـكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا. كَفَاء رَجُلُ

١٩٠٠ — نقد عدلنا : إي أشركنا به ، وجملنا له مثلاً . وفي هذا الحديث قبول توبة القائل .

١٩٠١ – عرض الحياة الدنيا : أي حطامها ."

۱۹۰۲ — فجاءوا: أى المدينة . وقد بين الزهرى السبب فى صنيمهم ذلك فقال (كان ناس من الأنصار ، إذا أهل ، فبدت له حاجة فى الأنصار ، إذا أهلوا بالممرة لم يحل بينهم وبين السماء شىء فكان الرجل إذا أهل ، فبدت له حاجة فى بيته ، لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء ) .

مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ ، فَنَزَآتٌ - وَلَيْسَ الْبِرُ أَلْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهِ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا - . الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا - . الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا - . الْجُرَجِهِ البخارى في : ٢٦ ـ كتاب العمرة: ١٨ ـ باب قول الله تعالى ـ وأنوا البيوت من أبوابها ـ .

(٤) باب في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة

١٩٠٣ – حديث ابْنِ مَسْمُودٍ - إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ - قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَمْ الْوَسِيلَةَ وَ قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَمْ الْوَسِيلَةَ وَ تَمَسَّكَ هُو لَا عَبِدِينِهِمْ .

أخرجه البخارى فَى : ٦٥ \_ كتّاب القفسير : ١٧ \_ سورة بنى إسرائيل :٧ \_ باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه .

# (ه) باب في سورة براءة والأنفال والحشر

١٩٠٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، شُورَةُ التَّوْ بَةِ ؟ قَالَ : التَّوْ بَةُ هِيَ الْفَاضِعَةُ . مَا زَالَتْ تَنْزِلُ (وَمِنْهُمْ ، وَمِنْهُمْ ) ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْتِي أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ : قُلْتُ: شُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْر ، قَالَ : قُلْتُ : شُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْر ، قَالَ : قَلْتُ ، شُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْر ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ .
 قَالَ : قُلْتُ ، شُورَةُ الخُشْرِ ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ .

أخرجه البخاري في : ٦٥ \_ كتاب التفسير:٥٩ \_ سورة الحشر:١ \_ باب حدثنا محمد بن عبد الرحيم.

= عير بذلك : أى بدخوله من قبل بابه . وكانوا يمدّون إنيان البيوت من ظهورها برا . من اتق : أى الحادم والشهوات . وأتوا البيوت من أبوبها : وأتركوا سنة الجاهلية ، فليس في المدول بر .

١٩٠٤ — هى الفاضحة : لأنها تفضح الناس حيث تظهر معايبهم . مازالت تنزل ومنهم ومنهم : مراده ـ ومنهم الذين يؤذون النبي ـ ومنهم من يلمزك فى الصدقات ومنهم من يقول الذن لى ـ ومنهم من عاهدالله ـ سورة الأنفال : أى ماسبب نزولها . فى بدر : أى فى غزوة بدر ، سورة الحشر : فيم نزلت؟

## (٦) باب في نزول تحريم الحر

19.0 — حديث عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَيْنِ ، قَالَ: خَطَبَ مُمَرُ عَلَى مِنْ بَرِ وَهِي مِنْ خَسْةِ أَشْيَاء : الْمِنْبِ وَالنَّمْرِ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيَةٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخُمْرِ وَهِي مِنْ خَسْةِ أَشْيَاء : الْمِنْبِ وَالنَّمْرِ وَالْمَسُلِ وَالْخُمْرُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ . وَ ثَلَاثٌ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهُ وَالْمُسْلِ وَالْمُسَلِ . وَالْخُمْرُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ . وَ ثَلَاثٌ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهُ وَالْمُنْ فَالْمُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ وَالْمُسْلِ . وَالْمُسْلِ . وَالْمُلُولُ اللهِ عَلَيْلِهُ وَالْمُسْلِ . وَالْمُلْمُ اللهُ وَلَا الْمُسْلِ . وَالْمُسْلِ . وَالْمُسْلِ . وَالْمُسْلِمُ . وَالْمُسْلِ . وَالْمُسْلِ . وَالْمُسْلِمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ . وَالْمُسْلُ . وَسُولُ الْمُسْلِمُ اللهِ وَالْمُسْلِمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُلْمُ الْمُسْلِمُ . وَالْمُسْلِمُ الْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِي الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُل

(٧) باب في قوله تمالي هذان خصمان اختصموا في ربهم

١٩٠٦ — حديث أبي ذَرِّ عَنْ قَبْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ مُقْسِمُ قَسَمًا ، إِنَّ هٰذِهِ الْآَيَةَ \_ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَّمُوا فِي رَبِّهِمْ \_ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَّزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : خَرْزَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً . وَعُبِيْمَةً ابْنَى رَبِيمَةً ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً . وَعُبِيمَةً ابْنَى مُ رَبِيمَةً ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً . أَخْرَجِهُ البخارى في : ٦٤ \_ كتاب المفازى : ٨ \_ باب قتل أبي جهل .

# تم الكتاب، والحد لله رب العالمين

۱۹۰٥ — قد نزل تحريم الخمر: في قوله في آية المائدة \_ يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر \_ الآية. والخمر ما خامر العقل: إي ستره، وكل ما يستره، حرم تناوله، لما يلزم عليه من فساد العبادة المطاوبة من العبد. وثلاث: أي من المسائل. وددت: تمنيت. يعهد إلينا عهدا: يبين لذا حكمها، لأنه أبعد من عذور الاجتهاد، ولو كان مأجورا عليه. الجد: هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه. فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا. والحكلالة: من لا ولد له ولا والد له. أو بنو العم الأباعد. أو غير ذلك. وأبواب من أبواب الربا: أي ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه بينهم، رضى الله عنهم.

# فهرس الموضوعات حسب ترتيبها في الـكتاب الجزء الثالث

رقم رقم الساب الباب

#### ٣٥ - كتاب الأصاحى (١٢٨٠ - ١٢٩١) حديث

- ٣ ١ باب وقتها.
- « استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل ، والتسمية والتكبير .
  - ٤ « جواز الذبح بكل ماأنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.
- « ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام، وبيان نسخه،
   و إباحته لمن شاء .
  - ٨ ٦ باب الفرع والعديرة .

#### ٣٧ - كتاب الأشربة (١٢٩٢ ـ ١٣٣٦ ) حديث

- ا باب تحريم الخمر وبيان أنها تـكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما
   يسكر .
  - ١١ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين .
- ۱۲ ۳ « النهى عن الانتباذ فى المزنت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال ، مالم يصر مسكرا .
  - ۱۳ ۷ باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام .
  - ١٤ ٨ « عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنمه إياها في الآخرة .
    - ۹ « إباحة النبيذ الذي لم يشقد ولم يصر مسكوا .
      - ۱۰ ۱۰ « جواز شرب آلابن .
      - 11 ( في شرب النبيذ و تخمير الإناء.
- ۱۲ « الأمر بتنطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله عليها، وإطفاء
   السراج والنار عند النوم ، وكف الصبيان والمواشى بمد المغرب .
  - ١٧ ١٣ باب آداب الطمام والشراب وأحكامهما .
    - ١٥ ١٥ ﴿ فِي الشرب من زمزم قائما.
  - ١٦ «كراهة التنفس في نفس الإناء ، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء .
    - ١٩ ه استحباب إدارة الماء واللبن و يحوها عن يمين المبتدئ .

رڤم رڤم الصفحة الباب

- ۱۹ باب استحباب لمق الأصابع والقصمة ، وأكل اللقمة الساقطة بمد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها .
- ١٩ باب مايفمل الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطمام ، واستيحباب إذن صاحب
   الطمام للتابع .
- باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما ، واستحباب الاجتماع على الطمام .
- ۲۲ باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ، وإيثار أهل المائدة بمضهم بمضا وإن
   كانوا ضيفانا ، إذا لم يكره ذلك صاحب الطمام .
  - بالرطب .
     بالرطب .
  - ٢٥ (نهبى الآكل مع جماعة عن قرآن تمرتين و نحوها فى لقمة ، إلا بإذن أصحابه .
    - -- ۲۷ « فضل تمر المدينة .
    - ٢٥ (١٥ فضل الـكمأة ومداواة المين مها .
      - ٣٩ ( فضيلة الأسود من الكباث .
      - ٣٦ ٣٧ « إكرام الضيف وفضل إيثاره .
  - ٣٩ ٣٣ « فضيلة المواساة في الطمام القليل، وأن طمام الاثنين يكني الثلاثة ، ونحو ذلك .
    - ٣٤ ٢٩ « المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء .
      - · ٣٠ ه لا يميب الطمام .

#### ٣٧ – كتاب اللباس والزينة (١٣٣٧ \_ ١٣٧٩ ) حديث

- ٣١ ١ باب تحريم استمال أوانى الذهب والفضة ، فى الشرب وغيره ، على الرجال والنساء .
- لا تحريم استمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على
   الرجل وإباحته للنساء ، وإباحة العلم ونحوه على الرجل ما لم يزد على أربع أسابع .
  - ٣٤ ٣٠ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو عوها .
    - « فضل لباس ثياب الحبرة .
- ٦ « التواضع فى اللباس والاقتصار على النايظ منه، واليسير من اللباس والفراش وغيرها، وجواز لبس الثوب الشمر وما فيه أعلام .
  - ٣٥ ٧ ماب حواز اتخاذ الأنماط.

```
وقم
الباب
                                                                                           رقم
الصفحة
          باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب.
                                                                                             40
                                       « تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه .
                                                                                    1.
                                                                                             47
                                                        « في طرح خاتم الذهب.
                                                                                    11
 « لبس النبي عَلِيُّ خاتما من ورق نقشه ( محمد رسول الله ) ولبس الخلفاء له من بمده.
                                                                                    14
              « في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم .
                                                                                    15
                                                                                             47
                                                           « فی طرح الخواتم .
                                                                                    12
                              « إذا انتمل فليبدأ بالمين ، وإذا خلع فليبدأ بالشمال .
                                                                                    19
                       « في إباجة الاستملقاء ، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى .
                                                                                    27
                                                                                             44
                                                   « النهي عن التزعفر للرجال.
                                                                                    44
                                                   « في مخالفة اليهود في الصبغ.
                                                                                    40
                                    « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كاب ولا صورة .
                                                                                    47
                                                                                             49
                                             « كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير .
                                                                                    44
                                                                                             21
      « جواز وسم الحيوان غير الآدى في غير الوجه ، وندبه في نعم الزكاة والجزية .
                                                                                    ۳.
                                                                                             24
                                                               « كراهة الغزع .
                                                                                   31
                           « النهي عن الجاوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه .
                                                                                   44
                                                                                             24
« تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات
                                                                                   44
                                                         والمنيرات خلق الله .
                       باب النهى عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط.
                                                                                   40
                                                                                             20
                       ٣٨ _ كتاب الآداب ( ١٣٨٠ _ ١٣٩٥ ) حديث
                  باب النهبي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء.
                                                                                             27
« استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية وتحوها.
                                                                                             ٤٧
                                    « تحريم التسمى بملك الأملاك وبملك الماوك .
« استحباب تحنيك المولود عند ولادته ، وحمله إلى صالح يحدكه ، جواز تسميته يوم
ولادته ، واستحباب التسمية بمبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام.
                                                              باب الاستئذان.
                                                                                            ٤٩
```

« كراهة قول المستأذن (أنا) إذا قيل (من هذا).

رقم رقم الصفحة الباب

٠٠ ٩ باب تحريم النظر في بيت غيره .

## ٣٩ - كتاب السلام ( ١٣٩٦ - ١٤٤٨ ) حديث

٥٢ ١ باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على السكثير.

- « من حق المسلم للمسلم ردّ السلام .

- ٤ « النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف برد علمم .

۰ « استحباب السلام على الصبيان .

٣ اباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان .

٥٤ ٨ « تحريم الخاوة بالأجنبية والدخول عليها .

۹ « بیان أنه یستحب لمن رئی خالیا بامرأة ، وکانت زوجته أو محرما له ، أن يقول:هذه
 فلانة . لیدفع ظن السوء به .

- ١٠ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها ، وإلا وراءهم .

٥٦ « تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه .

- ١٣ « منع الخنث من الدخول على النساء الأجانب.

٧٠ ١٤ ٩٠ جواز إرادف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق.

۱۰ « مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه .

۹ (۱۲ (۱۵) العلب والمرضى والرق .

- ۱۷ « اأسعر .

٠٠ ١٨ « السمّ .

- ۱۹ « استحباب رقية المريض .

۲۰ ۲۰ « رقية المريض بالموِّذات والنفث.

- ۱۱ « استحباب الرقمة من النملة والحمة والنظرة .

٣٣ - ٣٣ « جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار .

۲۳ ۲۳ « لسكل داء دواء واستحباب التداوى .

۲۷ « كراهة التداوى باللدود.

- ۲۸ « التداوى بالمود المندى وهو الكست .

۲۹ ۲۹ « التداوى بالحبة السؤداء.

```
وقم
الباب
                                             باب التلبينة محمة لفؤاد المريض.
                                                                             ۳.
                                                                                      44
                                                 « التداوى بستى العسل .
                                                                             41
                                                                                      77
                                    « الطاعون والطبرة والكيانة وغيرها .
                                                                             44
                                                                                      ٦,
« لاعدوى ولا طبرة ولاهامة ولاصفر ولا نوء ولاغول، ولايورد ممرض على مصح.
                                                                                      ٧.
                                      « الطهرة والفأل وما يكون فيه الشؤم.
                                                                             ٤ ٣
                                                  « قتل الحمات وغيرها .
                                                 « استحباب قتل الوزغ.
                                                                             44
                                                                                      ٧٣
                                                   لا النهي عن قتل النمل.
                                                                             49
                                                                                      ٧٤
                                                     « تحريم قتل الهرة .
                                                                             ٤ ٠
                                    « فضل ساقى المهائم المحترمة وإطعامها .
                                                                              ٤١
    ٤٠ كـ تابالالفاظمن الأدب وغيرها (١٤٤٩ _ ١٤٥٣ ) حديث
                                                  باب النهبي عن سب الدهر .
                                                                               ١
                                                                                      77
                                             « كراهة تسمية العنب كرما .
                                                                               ۲
                                   « حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والسيد .
                                     « كراهة قول الإنسان : خبثت نفسي .
                                                                               ٤
                  ٤١ – كتاب الشعر ( ١٤٥٤ _ ١٤٥٥ ) حديث
                                                                                      V۸
                  ٢٢ - كتاب الرؤيا (١٤٩٧ - ١٤٩٧) حديث
                                                                                      79
                             باب قول النبي على : من رآني في المنام فقد رآني .
                                                                                      ٨٠
                                                      « في تأويل الرؤيا .
                                                                                      ۸۱
                                                      « رؤيا النبي مُرَالِقِهِ .
                                                                               ٤
                                                                                      ٨٢
               ٤٣ - كتاب الفضائل ( ١٤٦٨ _ ١٥٣٩ ) حديث
                                               باب في معجزات النبي علي .
                                                                                      ٩.
                        «. توكله على الله تمالى وعصمة الله تمالى له من الناس .
                                                                              ٤
                                                                                      94
                            « بيان مثل ما بمث النبي ﷺ من الهدى والعلم .
                                                                                      94
                       « شفقته ﷺ على أمته ومبالنته في تحذيرهم مما يضرهم .
                                                                                      94
                                          « ذكر كونه علي خاتم النسن.
                                                                                     ٩٤
```

```
وقم
الباب
                                                                                            ر .
الصفحة
                                          باب إثبات حوض نبينا علي وصفاته .
                                                                                             90
             « فى قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد .
                                                                                    ١.
                                                                                             99
                        « فى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب.
                                                                                     11
         « كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، بالخير ، من الريح المرسلة .
                                                                                            1 . . .
                                                                                    14
                            « كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا .
                                                                                     14
    « ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال : لا ، وكثرة عطائه .
                                                                                            1.1
                                                                                     ١٤
           « رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والسال وتواضعه ، وفضل ذلك .
                                                                                            1.4
                                                                                     10
                                            « كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم .
                                                                                            1.4
                                                                                     17
   « في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرنق بهن .
                                                                                     18
                                                                                            1.2
« مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله ، وانتقامه لله عند
                                                                                    ۲.
                                                                                            1.0
                                                              انتهاك حرماته.
                « طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسه .
                                                                                     41

    طيب عرَق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به .

                                                                                            1.7
                                                                                     44
                  « عرَق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحى .
                                                                                     44
                 « في صفة النبي صلى الله عليه وسلَّم وأنه كان أحسن الناس وجها .
                                                                                            1.4
                                                                                     40

 ه صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                     27
                                                                « شيبه الله عليه »
                                                                                            1.4
                                                                                     49
                           « إثبات خاتم النبوة ، وصفته ، ومحله من جسده علي الله
                                                                                     ۳.

 ه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه .

                                                                                             1.4
                                                                                     41
                                  « كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض .
                                                                                     44
                                                                                            11.
                                « كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة .
                                                                                     44
                                                    « فى أسمائه صلى الله عليه .
                                                                                     45

 ه علمه صلى الله عليه وسلم وشدة خشيته .

                                                                                     40
                                         « وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم .
                                                                                     44
                                                                                             111
« توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لاضرورة إليه أو لا يتملق به
                                                                                             117
                                                                                     47
                                          تـكليف، ومالا يقع، وغير ذلك.
```

باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم، وتمنيه .

49

115

```
يونس بن متى » .
                                    باب من فضائل يوسف عليه السلام.
                                                                         ٤٤
                                   « من فضائل الخضر عليه السلام .
                                                                         27
                                                                                14.
         ٤٤ _ كتاب فضائل الصحابة ( ١٥٤٠ _ ١٦٥١ ) حديث.
                          باب من فضائل أى بكر الصديق رضى الله عنه .
                                                                          ١
                                                                                175
                                 لا من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه .
                                                                                140

 ه من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه .

                                                                                14.
                          « من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه .
                                                                                154
                          « فى فضل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه .
                                                                                145
                       « من فضائل طلحة والزبير رضى الله تعالى عنهما .
                                                                                 _
                     « من فضائل أ ي عبيدة بن الجراح رضى الله تمالى عنه.
                                                                                140
                         « من فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما .
                                                                                147
                 « فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما .
                                                                         ١.
                                                                                144

 قضائل عبد الله بن جمدر رضى الله عنهما .

                                                                         11
                                                                                144
                       « فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها .
                                                                                ___
                                                                         12
                                « في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها .
                                                                        15
                                                                                18.
                                             « ذكر حديث أم زرع .
                                                                        31
                                                                                188
                        « فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام .
                                                                        10
                                                                                104

    من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها .

                                                                         17
                                                                                108
                         « من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها .
                                                                        17
                                                                                100
                             « من فضائل أم سليم ، أم أنس بن مالك .
                                                                        19
                   « من فضائل عبد الله بن مسمود وأمه رضى الله عنها .
                                                                        77
                                                                                107
754
```

رقم الباب

٤.

٤١

24

24

باب فضائل عيسي عليه السلام .

« من فضائل موسى ﷺ .

« من فضائل إراهيم الخليل ﷺ :

« في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي عَلِيُّ « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خيرمن

رقم الصفحة

112

110

114

119

```
زقم
الصحفة
                                                                                  رؤم
الباب
            باب من فضائل أبي بن كب وجاعة من الأنصار رضي الله تمالي عنهم .
                                                                                          104
                                                                                  24
                               مر م أفضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه .
                                                                                          101
                                                                                  45
  عبد الله بن عمرو بن حرام ، والد جار رضى الله تعالى عنهما .
                                                                                          109
                                                                                  77
                                     أبى ذر رضى الله عنه .
                                                                                  47
                            جرىر بن عبد الله رضى الله عنه .
                                                                                          171
                                                                                  29
                            عبد الله عباس رضي الله عنهما .
                                                                                          177
                                                               D
                                                                                  ٣.
                              عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ،
                                                                                  41
                                  أنس بنمالك رضى الله عنه .
                                                                                          175
                                                                                   44
                       عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه .
                                                                                   ٣٣
                             حسان بن ثابت رضي الله عنه .
                                                                                          170
                                                                                   45
                             أبى هريرة الدوسي رضي الله عنه .
                                                                                          177
                                                                                   40
         أهل بدر رضى الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبى بلتمة .
                                                                                           __
                                                                                   3
             أبي موسى وأبي عامم الأشعريين رضي الله عنهما.
                                                                                   44
                                                                                          179
                                 الأشمريين رضى الله عنهم .
                                                                                   49
                                                                                          14.
جمدر بن أى طالب، وأسماء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضى الله عنهم.
                                                                                          141
                                                                                   45
                              الأنصار رضى الله تمالى عنهم .
                                                                                   24
                                                                                          144

 ه في خير دور الأنسار رضى الله عنهم .

                                                                                   ٤٤
                                                                                          145
                                      « في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنهم .
                                                                                           140
                                                                                   20
                                               « دعاء النبي ﷺ لنفار وأسلم .
                                                                                   ٤٦
          « من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيءُ .
                                                                                           177
                                                                                   ٤٧
                                                             « خيار الناس.
                                                                                   ٤٨
                                                                                           \YY
                                                   « من فضائل نساء قريش .
                                                                                           144
                                                                                   29
                           « مؤاخاة النبي عَلِيُّ بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم .
                                                                                           ومفتعم
                              « فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .
                                                                                           14.
                                                                                   04
              « قوله علي « لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » .
                                                                                           ۱۸۲
                                                                                   ٥٣
                                        « تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم.
                                                                                   0 2
                                                              « فضل فارس .
                                                                                   94
                                                                                           ١٨٣
```

```
رقم رقم
الصفحة الباب
۱۸۳ ۱۸۳
```

باب قوله عَلَيْكُ « الناس كا بل مائة لا تجد فيها راحلة » .

## ه٤ – كتاب البر والصلة والآداب ( ١٦٥٢ \_ ١٦٩٤ ) حديث

١٨٥ ١ باب بر الوالدين وأنهما أحق به .

١٨٦ ٢ ه تقديم بر الوالدين على القطوع بالصلاة وغيرها .

۱۸۷ ۲ « صلة الرحم وتحريم قطيعتها .

۱۸۹ ۷ « النهبي عن التحاسد والتباغض والتدابر .

ـــ ۸ « تحريم الهمجر فوق ثلاث بلا عذر شرعی .

٩ ١٩٠ « تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وتحوها.

الثومن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها.

۱۹۳ ۱۵ « تحريم الظلم ·

19. الله أو مظالوما . « نصر الأخ ظالما أو مظالوما .

١٩٥ « تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .

۲۲ ۱۹۹ « مداراة من يتقي فحشه .

٧٥ ١٩٧ « من لعنه النبي مَرَاتِكُ ، أو سبه ، أو دعا عليه ، وليس هو أهلا لذلك، كان له زَّكاة وأحراً ورحمة .

۱۹۸ ۲۷ باب تحریم الکذب وبیان ما بباحمنه.

۲۹ « قبح السكذب وحسن الصدق وفضله .

٩٩ ° ٣٠ « فضل من يملك نفسه عند الغضب ، وبأى شيء يذهب الغضب .

۳۰۰ ۳۳ « اأنهي عن ضرب الوجه .

- ٣٤ « أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع الجامعة للناس ، أن يمسك بنصالها .

٣٠١ مسلم .

- ٣٦ « فضل إزالة الأذي عن الطريق .

- ٣٧ « تحريم تعذيب الهرة و تحوها من الحيوان الذي لايؤذي .

« الوصية بالجار والإحسان إليه .

- استحباب الشفاعة في اليس بحرام .

```
رقم
الباب
                                                                                   رڤم
الصفحة
                           ياب استحماب محالسة الصالحين ومحانية قرناء السوء.
                                                                              وع
                                                                                    7.4
                                              « فضل الإحسان إلى البنات
                                                                              27
                                                                                     4.4
                                        « فضل من يموت له ولد فيحتسبه .
                                                                              ٤٧
                                                                                     4.2
                                         « إذا أحب الله عبدا حببه ليباده .
                                                                                     4.0
                                                                              ٤٨
                                                    « المرء مع من أحب.
                                                                                     7.7
                    ٢٦ _ كتاب القدر ( ١٦٩٥ _ ١٧٠٤ ) حديث
       باب كيفية خلق الآدي في بطن أمه ، وكتابة رزقة وأجله وشقاوته وسمادته .
                                                                               ١
                                                                                     Y. Y
                                      « حجاج آدم وموسى علمهما السلام .
                                                                                     117
                                    « قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره .
                                                                                     717
« ممنى «كلمولود يولدعلى الفطرة» ، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين.
                    ٧٤ - كتاب العلم (١٧٠٥ - ١٧١٢) حديث
باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهى عن الاختلاف في
                                                                                     317
                                                              القرآن .
                                                       باب في الألد الخصم .
                                                                                     717
                                            « اتباع سنن المهود والنصاري.
                       « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .
       ٨٤ – كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١٧١٣ ـ ١٧٤٥ ) حديث
                                                باب الحث على ذكر الله تمالي.
                                                                                      419
                                    « فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها .
                                                                                      44.
                                         « العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت.
                                                                                      221
                                          « كراهة تمني الموت لضر نزل به .
                                                                                ٤
         « من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله ، كره الله لقاءه .
                                                                                      777
                                « فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تمالي .
                                                                                ٦
                                                                                      774
```

« فضل مجالس الذكر .

« فضل التهليل والتسبيح والدعاء .

« فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

737

٨

٩

1.

440

```
رقم
الباب
                                                                                         رقم
الصفحة
                                         باب استحباب خفض الصوت بالذكر .
                                                                                 14
                                                                                        777

 التعوّذ من شر الفتن وغيرها .

                                                                                 18
                                                                                        271
                                        « التموذ من العجز والـكسل وغيره .
                                                                                 10
                                                                                        779
                             « في التموذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره .
                                                                                 17
                                          « ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .
                                                                                        44.
                                                                                 14
                                  « التموذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل .
                                                                                11
                                                                                        741
                                           « التسبيح أول النهار وعند النوم .
                                                                                11
                                                                                        777
                                        « استحباب الدعاء عند صياح الديك .
                                                                                ۲.
                                                                                        744
                                                          « دعاء الكرب.
                                                                                41
          « بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل ، فيقول دعوت فلم يستجب لي .
                                                                                40
                                                                                        347
    « أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء ، وبيان الفتنة بالنساء .
                                                                                27
                                                                                        377
                          « قصة أصحاب الغار الثلاثة ، والتوسل بصالح الأعمال .
                                                                                27
                                                                                        747
                      ٩٤ – كتاب التوبة (١٧٤٦ ـ ١٧٦٤) حديث
                                          باب في الحض على التوبة والفرح سها .
                                                                                 ١
                                                                                       247
                                 « في سمة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .
                                                                                 ٤
                                                                                       749
                   « قبول التوبة من الذنوب ، وإن تـكررت الذنوب والتوبة .
                                                                                       727
                                       « غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش .
                                                                                 ٦
                            « قول الله تمالى _ إن الحسنات يذهبن السيئات _ .
                                                                                 ٧
                                                                                       724
                                          « قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .
                                                                                 ٨
                                                                                       337
                                     « حديث توبة كم بن مالك وصاحبيه .
                                                                                 ٩
                                                                                       757
                                    « في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.
                                                                               ١.
                                                                                      YOE.
       . ٥ – كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١٧٦٠ ـ ١٧٩٦ ) حديث
                                               ياب صفة القيامة والجنة والنار .
                                                                                      774
                              « في البيث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة .
                                                                                4
                                                                                      440
                                                         « نزل أهل الجنة .
                                                                                ٣
                                                                                      777
« سؤال اليهود النبي عَلِيُّ عن الروح ، وقوله تعالى _ يسئلونك عن الروح _ الآية.
                                                                                ٤
                                                                                      444
```

```
وقم
الباب
                      باب في قوله تمالى ـ وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم ـ .
                                                                                   YVA
                                                             « الدخان.
                                                                                   449
                                                      « انشقاق القمر .
                                                                                   YA.
                              « لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل .
                                                                            ٩
                                                                                   117
                                « طلب المكافر الفداء عل الأرض ذهبا .
                                                                            ١.
                                             « يحشر الكافر على وجهه .
                                                                            11
                                                                                   YAY
                         « مثل المؤمن كالزرع ومثل الـكافر كشحر الأرز .
                                                                            ١٤
                                                                                   717
                                              « مثل المؤمن مثل النخلة .
                                                                            10
                                                                                   274
                           « لن يدخل أحد الجنة بعمله بل رحمة الله تمالى .
                                                                                   YAE
                                                                            17
                                  « إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة .
                                                                                   440
                                                                            11
                                                « الاقتصاد في الموعظة.
                                                                            19

 ١٥ – كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( ١٧٩٧ - ١٨٢٨ ) حديث

             باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها .
                                                                                   YAY
                   « إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عامهم أبدا .
                                                                             ۲
                 « ترائى أهل الجنة أهل النرف كما رى الكوكب في الساء.
                                                                             ٣
                                                                                   TAA
     « أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم .
                                                                            ٦
                                                                                   PAY
                          « صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فمها من الأهلين .
                             « يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير .
                                                                            11
                « فى شدة حر نار جهنم وبمد قمرها ، وما تأخذ من المذبين .
                                                                            17
                                                                                   79.
                           « النار يدخلها الجمارون والجنة يدخلها الضعفاء.
                                                                            15
                                    « فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .
                                                                                   3 97
                                                                            1 2
                             « في صفة يوم القيامة . أعاننا الله على أهوالها .
                                                                            10
                                                                                   497
« عرض مقمد الميت من الحنة أو النار علمه ، وإثمات عذاب القبر والتموذ منه .
                                                                            14
                                                     « إثبات الحساب.
                                                                            11
                                                                                   799
         ٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٨٢٩ _ ١٨٦٤ ) حديث
```

باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج .

434

١

```
وقم
الباب
                                                                                        رقم
                                          اب الحسف بالجيش الذي يؤم البيت .
                                                                                 4
                                                                                       4.1
                                                « نزول الفتن كمواقع القطر .
                                                                                       4.1
                                             « إذا تواجه السلمان بسيفهما .
                                                                                  ٤
                                                                                       4.4
                                « إخبار النبي مُثَلِّقُهُ فيما يكون إلى قيام الساعة .
                                                                                  ٦
                                                                                       4.5
                                          « في الفتنة التي تموج كموج البحر .
                                                                                 ٧
                     « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب.
                                                                                 ٨
                                                                                       4.0
                            « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أهل الحجاز .
                                                                                12
                            « الفقينة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان .
                                                                                17
                                                                                       4.4
                                « لا تقوم الساعة حتى تمبد دوس ذا الخلصة .
                                                                                17
« لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبرالرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ،
                                                                                11
                                                                                       4.V
                                                        « ذكر ابن صياد .
                                                                                19
                                                                                       4.9
                                            « ذكر الدحال وصفته وما معه .
                                                                               ۲.
                                                                                       411
                    « في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه .
                                                                               41
                                                                                       414
                                   « في الدجال وهو أهون على الله عز وجل.
                                                                               27
                                   « في خروج الدجال ، ومكثه في الأرض .
                                                                                      412
                                                                               44
                                                         « قرب الساعة .
                                                                               27
                                                       « ما سن النفخةس .
                                                                                      410
           ۵۳ – كتاب الزهد والرقائق ( ۱۸۹۰ ـ ۱۸۹۲ ) حديث
             باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تسكونوا باكين .
                                                                                 ١
                                                                                      277
                                   « الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم .
                                                                                      444
                                                    « فضل بناء الساجد .
                                                                                      445
```

- ه « تحريم الرياء .

٧٢٥ ٦ «حفظ اللسان.

٧ = عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ، وينهى عن المشكر ويفعله .

« النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه .

- ۹ « تشميت الماطس وكراهة التثاؤب.

رقم رقم الصفحة الباب

١١ ٣٣٧ باب في الفأر وإنه مسخ .

٣٢٨ ١٢ « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة المدوح.

٣٢٩ • ١ « مناولة الأكبر.

- ١٦ « في العثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .

- ١٩ « في حديث الهجرة .

## عديث - كتاب التفسير ( ١٨٩٣ - ١٩٠٦ ) حديث

م باب في قوله تمالى \_ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة \_ .

- « في سورة براءة والأنفال والحشر .

۳۳۶ ۲ « في نزول تحريم الخر .

- ۷ « فی قوله تمالی \_ هذا خصمان اختصموا فی ربهم \_ .